00 \$







شَيْخِ الْفِفَفُ إِنَّ الْمُؤْلِطِيقَةَ بِالشَّيْخِ فِي الْمُؤْمِنِينَ الْجَنِفِي، المَّوْفَى عَنَدًا

الجزء الثامن عشر

قو بل بنسخة الاصل المخطوطة والمصححة بقلم الصنف طاب ثراه حققه وعلق عليه الشيخ عباس القوحاني

> هَضَّ بَهِ اللهِ وَاعْبُهُ الشيخ على الآخوندي

طبغ عَلَىٰ نفقتة

وَلارُومِينا و للبَرْلارِي لِالْعِرِي

ستبيروت ـ لبتسنان ١٩٨١

الطبعتة السابعتة

## بِسبِ بِنَدْ أَخْمِ الْجَمِيُّ

## من المقدمة الثالثة على المقدمة الثالثة على المقدمة الثالثة على المقدمة المالة على المالة على المالة المالة الم

﴿ وَهِي اللّهُ : تَمْتُعُ وَقُرَانُ وَإِفْرَادَ ﴾ بلاخلاف أجده فيه بين علما، الاسلام بل إجماعهم بقسميه عليه ، مضافاً إلى النصوص (١) المتواترة فيه أو القطمية ، بل قيل إنه من الضروريات ، لكن عن عمر (٢) متواتراً أنه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله عِلَيْهِا أنا محرمها ومعاقب عليها : متمة النسا، ومتمة الحج » وظاهره عدم مشروعية المتمة في الحج أصلا بمعنى بقاء الحج عنده كماكان قبل نزول المتمتع ما بين إفراد وقران ، وقد أخبره بذلك رسول الله عِلَيْهِا في المهروي (٣) متواتراً عنه في حجة الوداع « أنه جاه جبرئيل عند فراغه من سعيه المهروي (٣) متواتراً عنه في حجة الوداع « أنه جاه جبرئيل عند فراغه من سعيه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ ـ من ابواب اقسام الحج

<sup>(</sup>۲) الفدير للا ميني ج ٦ ص ٢٠٩ الي ٢١٣

<sup>(</sup>۳) الوسائل ـ الباب ـ ۲ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ۳ و ۱۳ و ۲۶ و ۳۲

فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدي ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ؛ إن هذا جبرئيل وأوما بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هدياً بأن يحل ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل الذي أمرتكم ، والكن سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ؛ قال : فقال له رجل من القوم وهو عمر : لنخرجن حجاجاً ورؤوسنا تقطر ، فقال له رسول الله يَتَلَابَكُنَا : أما إنك لم تؤمن بعدها أبداً ، فقال له سراقة بن مالك بن خثم الكناني : يا رسول الله علمنا دينناكا عا خلقنا اليوم ، فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لما يستقبل وقال له رسول الله يَتَلَابَكُنَا : بل هو للا بد إلى يوم القيامة ، ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال ؛ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال ؛ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » ولكن أولياؤه حملوا ذلك منه على إرادة الانتقال من حج الافراد إلى المتنا م وكل عال هي مخالفة لرسول الله عليها على وجه يقتضي الكفر ، وكم له وكم له ، وكرني بالله عاكما .

وأما > حج والمتمتع بها المنفق عليها في الجملة على الاجمال وأن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها الى الحج ويتوصل بها اليه من قولهم حبل ماتع أي طويل ، ومتع النهار طال وارتفع ، أو المنتفع بها بالتحلل بينها وبين الحج ، أو بالاحرام للحج من مكة ، وإلا لاحتيج إلى الاحرام له من غير مكة ، أو بفعلها في أشهر الحج لما يقال من أنه لم يكن تفعل في الجاهلية فيها ، أو غير ذلك مما لا يجب التعرض له في النية قطعاً ، بل يكني فيها قصد عمرة هذا النوع من الحج وثم يدخل مكة فيطوف كلها وسبعاً بالبيت ، ويصلي ركعتيه بالمقام من هده : الاحرام والطواف والسعي، وأما النلبية ففيها خلاف ، كمروفية الخلاف من هذه : الاحرام والطواف والسعي، وأما النلبية ففيها خلاف ، كمروفية الخلاف في النية أنها شرط أو ركن و ثم ينشى، إحراماً للحج من مكة كي إلامع النسيان في النية أنها شرط أو ركن و ثم ينشى، إحراماً للحج من مكة كي إلامع النسيان

وتعذر الرجوع ﴿ يوم التروية ﴾ الثامن من ذي الحجة الذي أمرالله فيه ا براهيم على أن يروي من الماء ﴿ على الأفضل ، وإلا بقدر ما يعلم أنه يدرك اللهِ اللهِ على الأفضل ، وإلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف ﴾ بمرفات ﴿ ثم يأتي عرفات ﴾ يوم عرفة ﴿ فيقفُ بها ﴾ من الزوال ﴿ إِلَى الْغَرُوبِ ﴾ مع الاختيار ﴿ ثم يَفْيَضَ ﴾ ويمضّي منها ﴿ إِلَى المُشْمَر ♦ يبيت فيه و ﴿ يقف به ﴾ مع الاختيار ﴿ بعد طلوع الفجر ، ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ﴾ أو ينحر إلا إذا ذ .. ، ويأكل منه ﴿ ويرمي جمرة المقبة ﴾ مراعياً للترتيب بينها ، فيرمي أولاً نم يذبح أو ينحر ، ثم يحلق أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه إن لم يكن عليه شعر ﴿ ثم ﴾ يمضي لَـكُن فِي المَتَن هَمَا ﴿ إِن شَاءَ أَنَّى مَكُمَّ لِيومِهِ أُو لَفَدُهُ ﴾ لَمَذُر أُو مَطَلَقاً على الخلاف الآتي ﴿ فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسمى سعيه ويطوف طواف النساء ويصلى ركعتين ﴾ ويأتي تأخير الذبح أو الحلق عن الطواف والسعى ضرورة أونسياناً ، وتقديم الطواف والسمى على الوقوفين ضرورة ﴿ ثم عاد إلى منى لرمي ما تخلف عليه من الجمار ﴾ فيبيت بها ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وبرمي مع الاختيار فيأيامها الجمار الثلاث، ولمن اتقى النساء والصيد في إحرامه كما ستمرف إن شاء الله أن ينفر في الثاني عشر ، فيسقط عنه رمي الثالث والمبيت ليانه كما أشار اليه المصنف بقوله : ﴿ وَإِنْ شَاهُ أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ثم ينفو بعد الزوال ، وإن أقام إلى النفر الثاني ﴾ وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال اكن بمد الرمي ﴿ جَازَ أَيْضاً وعاد إلى مكة للطوافين والسعى ﴾ وفي المدارك حكمه بجواز الاقامة بمنى أيام النشريق قبل الطوافين والسعي مناف لما سيذكره في محله من عدم جواز تأخير ذلك عن غده يوم النحر ، وكأنه رجوع عن الفتوى ، وربما جمع بين الكلامين بحمله على الجواز هنا على معنى الاجزاء ، وهو لا ينافي حصول الاثم بالتأخير ، وهو مقطوع بفساده ، والأصح ما اختاره المصنف هنا من جواز تأخير ذلك إلى انقضا، أيام التشريق ، للأخبار الكثيرة (١) الدالة عليه وسيجي، الكلام في ذلك مفصلا ، وقد تبع في ذلك جده ، قال : « جواز الاقامة بمنى أيام التشريق قبل الطوافين والسمي للمتمتع وغيره ، هو أصح القولين ، وبه أخبار صحيحة ، وما ورد (٢) منها مما ظاهره النهي عن التأخير محمول على الكراهة جماً بينها ، وعلى هذا الفول يجوز تأخيرها طول ذي الحجة ، وربما قيل بجواز تأخير المتمتع عن يوم النحر إلى الغد خاصة ، وجمع الشيخ بين الأخبار فيل بجواز تأخير المتمتع عن يوم النحر إلى الغد خاصة ، وجمع الشيخ بين الأخبار واعلم أخبار الناخير على غير المتمتع ، وأخبار النهي عليه ، وما قدمناه أجود ، يحمل أخبار الناخير على غير المتمتع ، وأخبار النهي عليه ، وما قدمناه أجود ، وعنا اختار الجوار كذلك ، وكا نه رجوع » إلى آخره ، قلت : ستمرف التحقيق وهنا اختار الجوار كذلك ، وكا نه رجوع » إلى آخره ، قلت : ستمرف التحقيق وطواف الحج وسعيه بمعنى البطلان بترك أحدها عمداً بل الوقوفين ولو سهوا ، وطواف الحج وسعيه بمعنى البطلان بترك أحدها عمداً بل الوقوفين ولو سهوا ،

﴿ وَ ﴾ كيفكان فَ ﴿ هذا القسم فرض ﴾ البعيد عن مكمة ممن لم يكن قد حج مع الاختيار باجماع علمائنا ، والمتواتر (٣) من نصوصنا الذي منه يظهر وجه الدلالة في الآية (٤) أيضاً ، بل لعله من ضروريات مذهبنا ، نعم في تحديد ذلك

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب زيارة البيت من كتاب الحج

<sup>(</sup>۲) الوسائل ــ الباب ــ ۱ ــ من ابواب زیارة البیت ــ الحدیث ۷ و ۸ من کتاب الحج

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من ابواب اقسام الحج

<sup>(</sup>٤) سورة القرة - الآية ١٩٢

ج ۱۸

خلاف بيننا ، فمن المبسوط والاقتصاد والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الجمان والجمل والمقود والغنية والكافي والوسيلة والسرائر والجامع والاصباح والاشارة وغيرها هو ﴿ من كان بين منزله وبين مكة اثنى عشر ميلا فما زاد من كل جانب ، وقيل ﴾ والقائل القمى في تفسيره والصدوقان والمصنف في النافع والمعتبر والفاضل في المختلف والتذكرة والتحرير والمنتهى والشهيدان والكركي وغيرهم : ﴿ ثمانية وأربعون ميلا ﴾ بل في المدارك نسبته إلى أكثر الأصحاب ، وفيغيرها إلىالمشهور وإنكنا لم نتحققه ءكما أنه لايخني عليك ضعف ماءن المصنف من نسبة القول الأول إلى الندرة ، ولمل الأول لنص الآية (١) على أنه فرض من لم يكن حاضري المسجد الحرام ، ومقابل الحاضر هو المسافر ، وحد السفر أربعة فراسخ كما حررناه في محله مؤيداً بإطلاق ما دل (٢) على وجوب المتتع خرج منه الحاضر وما ألحق به مما هو دون ذلك قطعاً ، فيبقى الباقي ، ولمل الثاني لصحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر ﷺ « قلت له : قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن \_ إلى آخره \_ فقال ؛ يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون عمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراه ذلك فعليه المتعة » وعن القاموس « عسفان كعثمان موضع على راحلتين من مكة ، وذات عرق بالبادية ميقات أهل العراق » وعن التذكرة « ذات عرق على مرحلتين من مكة » وعن المصباح المنير « المرحلة المسافة التي يقطها المسافر في نحو يوم ، والجمع مراحل » وعن كتاب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ الآية ١٩٢

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من ابواب اقسام الحيج

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من ابواب اقسام الحيج ـ الحديث ٣

شمس العلوم « يقال بينها مرحلة أي مسيرة يوم » مؤيداً أيضاً بالصحيح (١) عن عبدالله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي نصر عن أبي عبدالله الحليلي « ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل شرف متعة ، وذلك لقول الله عز وجل : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري \_ إلى آخره \_ » ونحوه خبر سعيد الأعرج (٢) بناء على ما في الممتبر من أنه معلوم كون هذه المواضع اكثر من اثنى عشر ميلا ، بل عن القاموس « إن بطن مر موضع من مكة على مرحلة ، وشرف ككتف موضع قريب للتنعيم » لكن عن الواقدي « بين مكة ومر خمسة أميال » وعن النهاية في حديث تزويج ميمونة بشرف (٣) هو بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال ، وقيل أقل واكثر ، وخبر أبي بصير (٤) عن أبي عبدالله علي « قلت أهيال مكة متمة قال : لا . ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان وكوها » وفي الواقي « البستان بستان ابن عامر قرب مكة مجتمع النخلتين الميانية والشامية » وخبر زرارة (٥) عن أبي جعفر الميلا « سألته عن قول الله عزوجل : والشامية » وخبر زرارة (٥) عن أبي جعفر الميلا « سألته عن قول الله عزوجل ذلك لمن - إلى آخره - قال : ذلك أهل مكة ، ليس لهم متمة ولا عليهم عمرة قلت : ها حد ذلك ؟ قال : عانية وأر بعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان قلت عرق » وخبر على بن جعفر (٢) « قلت لأخي موسى (عليه السلام) : لأهل قلت عرق » وخبر على بن جعفر (٢) « قلت لأخي موسى (عليه السلام) : لأهل

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٦ ــ من ابواب اقسام الحج ــ الحديث ١ وفيه عن عبيدالله الحلبي وسليمان بن خالد وابي بصير كلهم عن ابي عبدالله عليه السلام قال : « ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة ... الخ » كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٢ الرقم ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) و ٤ و ٥٠ و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من ابواب اقسام الحج الحديث ٦ ـ ١٢ ـ ٧ ـ ٢

<sup>(</sup>٣) المحارج ٢١ ص ٤٦ الطبع الحديث

مكة أن يتمتموا بالمحرة إلى الحج فقال: لا يصلح أن يتمتموا لقول الله عزوجل؛ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » هذا؛ والكن في حسن (١) حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عز وجل؛ « ذلك » إلى آخره قال: « من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متمة له مثل مر وأشباهه » ،

وفي المدارك «يمكن الجمع بينه وبين صحيح زرارة السابق بالحمل على التخيير بين الممتع وغيره لمن بعد بمانية عشر ميلا ، والتميين على من بعد بمانية وأربعين ميلا ، لكنه كما ترى لاشاهد له ، وفي صحيح حماد بن عمان (٢) عنه (عليه السلام) أيضاً في حاضري المسجد الحرام قال : « ما دون المواقيت إلى مكة » وفي صحيح الحلي (٣) عنه كلي أيضاً قال في حاضري المسجد الحرام : « ما دون المواقيت إلى مكة من حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متمة » ولا يخني عليك ما في هذه النصوص من التشويش بل والاشكال حتى ان المحدث البحراني مع إطنا به فيها قد اعترف نذلك ، لأن الممانية والأربعين عبارة عن مسيرة يومين كما صرحوا به في مسافة القصر ، وحينمذ يلزم الاشكال في خبري زرارة وابي بصير ، بل وكلام الأصحاب الذين صرحوا بأن عسمان وذات عرق من توابع مكة وداخلة وكلام الأصحاب الذين صرحوا بأن عسمان وذات عرق من توابع مكة وداخلة في مسافة النمانية والأربعين ، ومدسمعت التصريح عن القاموس والعلامة في التذكرة بكونها على مرحلتين عن مكة ، كما انك قد سمعت كون المراد بالمرحلة مسيرة يوم بكونها على مرحلتين عن مكة ، كما انك قد سمعت كون المراد بالمرحلة مسيرة يوم

(۱) و (۲) و (۳) الوســائل ـ الباب ـ ٦ ـ من ابواب اقسام الحج الحديث ١٠ ـ ٥ ـ ٤ وحينئذ يكون الموضعان خارجين عن المسافة المزبورة ـ إلى ان قاله ـ ؛ ولامناس على عن الاشكال إلابالطمن فيما سمعته من القاموس والتذكرة بكون المكانين ليس على مرحلتين ، او بالطمن فيما سمعته من المصباح وشمس العلوم من عدم كون المرحلة مسيرة يوم ، والكل مشكل » انتهى .

وحاول ابن إدريس رفع الخلاف بين الأصحاب بتقسيط الثمانية والأربمين على الجوانب ، فقال : « وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام عمانية واربعون ميلا من اربع جوانب البيت من كل جانب اثني عشر ميلا » ولعله استشمره مما في محكي المبسوط ، وهو كل من كان بينه وبين المسجد الحرام إثني عشر ميلا من جوانب البيت ، والاقتصاد من كان بينه وبين المسجد من كل جانب إثني عشر ميلا ، وما عن الحلمي « واما القرآن والافراد ففرض اهل مكة وحاضريها ومن كان داره إنني عشر ميلا من اي جهاتها كان » واصرح من ذلك ما عن التبيان « ففرض النمتع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، وهو من كان على اثنى عشر ميلا من كل جانب الى مكة ألمانية واربعين ميلا ، بل عن ابن الربيب موافقته على هذا التنزيل ، وجعل من الصريح فيه قول الصدوق : « وحد حاضري المسجد اهل مكة وحواليها على ثمانية واربعين ميلا » وتحوه كلامه في الهداية والأمالي ، وان كان فيه ما فيه ، واكن ذلك كله يؤبد ماقلناه من الرجوع الى اطلاق ما دل على وجوب التمتع مع الاقتصار على الفرد المتيقن من الملحق بالحضور ، وهو من الاثنى عشر ميلا فما دون ، بل لمل ذلك هو المتعارف في التجوز بالحضور والموافق لحواليها ، بخلاف الثمانية واربعين ميلا المنافية للحضور حقيقة وتجوزاً ، فلا يصلح تحديداً على وجه يكون تحقيقاً في تقريب على حسب غيره مما جاء التحديد فيه كذلك مثل المسافة والوجه والركوع وتحوها ، واحتمال المراد شرعاً وان لم يكن من افراد مجاز الحضور كما ترى ،

بل قوله (عليه السلام): « دون عسفان وذات عرق » الذبن قد عرفت انها على مرحلتين يؤيد الاثنى عشر ميلا ، لمدم القائل بفيرها بما هو دون الممانية واربعين ميلا ، بل يؤيده أيضاً خبر الممانية عشر (١) فانه أقرب البها من الممانية وأربعين بل لمله من الاثنى عشر ميلا التقريبية ، كما أنه قد يؤيد ما ذكره ابن إدريس معلومية عدم كون الممانية وأربعين ميلا من مجاز الحضور فضلا عن حقيقته ، فلا ريب في أن الأقوى التحديد بالاثنى عشر مع احمال إرادة النقريبية منها التي يندرج فيها الممانية عشر فضلا عن كون مبدأ التحديد مكة أو المسجد وان من كان على رأسها فهو من الداخل أو الخارج ، ضرورة أن ذلك كله إنما يجيء على التحقيقي لا التقريبي الذي يندرج فيه ذلك كله ، فتأمل جيداً فان منه يمكن الجمع بين النصوص كلها .

وكيف كان ﴿ فأن عدل هؤلاء إلى القرآن أو الافراد في حجة الاسلام اختياراً لم يجز ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ﴿ وَ ﴾ لما عرفت من أنهم مأ مورون بغيرهما حاله ، كما لا خلاف في أنه ﴿ يجوز ﴾ لهم ذلك ﴿ مع الاضطرار ﴾ كضيق وقت أو حيض ، بل الاجماع أيضاً بقسميه عليه مضافاً إلى النصوص (٢) المستفيضة أو المتواترة في ذلك ، وستسمع جملة منها إن شاء الله ، وكذا لا خلاف أيضاً في أفضلية التمتع على قسيميه لمن كان الحيج مندوباً بالنسبة اليه لعدم استطاعته ، أو لحصول حج الاسلام منه ، والنصوص (٣) مستفيضة فيه أو متواترة ؛ بل هو من قطميات مذهب الشيعة ، بل في بعضها (٤) عن الصادق أو متواترة ؛ بل هو من قطميات مذهب الشيعة ، بل في بعضها (٤) عن الصادق

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ١٠

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢١ \_ من ابواب اقسام الحج

<sup>(</sup>٣)و(٤) الوسائل \_ الباب \_٤\_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٠ \_ ١٤ \_

عَلَيْكِ ﴿ لُو مُحْجَجِتُ أَلْنِي عَامَ مَا قَدَمَتُهَا إِلّا مُتَمَتَّماً ﴾ ولا فرق في ذلك بين أن يحج عن نفسه أو عن غيره ، ولا بين من اعتمر في رجب أو شهر رمضان وغيره ، بل ولا بين المقيم في مكة منذ عشر سنين وغيره .

﴿ وَ ﴾ لَـكُن ﴿ شروطه ﴾ أي حج التمتع سواء كان مندوبا او واجباً ﴿ أَرْبُمَةً ﴾ الأول ﴿ النَّيَّةِ ﴾ التي قد عرفت اعتبارها في كل عبادة ، إلا أنه قيل المراد بها هنا نية الاحرام كما في الدروس ، وفيه أن ذكرها فيه حينئذ مَمْنَ عَنْهُ هَنَا ، عَلَى أَنَّهُ لَا فَرَقَ بِينَهُ وَبِينَ بِاقِي أَفْمَالُ الحَجِ وَالْمُمْرَةُ فِي اعتبار النَّية فيها ، فلا ممنى لتخصيص الاحرام من بينها بذلك وإن قيل إن الوجه في ذلك كونه ممظم الأممال وكثير الأحكام ، لـكنه كما ترى ، ولعله لذاكان الأولى إرادة نية حج التمتع بجملته ، بل في المدارك عن الشارح أن ظاهر الأصحاب وصريح سلار ذلك وإن كان المحكي عن الآخر أنه قال : نية الخروج إلى مكة ، بل في كشف اللثام عنه أنه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل وركوب الراحلة والمسير ، إلا أن الظاهر منه إرادة نية النوع المخصوص من الحج واحكن أشكله هو وغيره باقتضائه الجمع بين هذه النية والنية لكل فعل من أفعال الحج على حدة ولا دليل عليه ، بل الأخبار خالية عن ذلك ، قلت : يمكن أن يكون مستنده صحيح زرارة (١) ﴿ سألت أبا جعفر ﷺ عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال : المتمة ، فقلت : وما المتمة ? فقال : يهل بالحج في أشهر الحج فأذا طاف بالبيت وصلى الركمتين خلف المقام وسمى بين الصفا والمروة قصر وأحل ، فلذا كان يوم التروية أهل بالحج » إلى آخره ، ولا داعي إلى حمله على إرادة العمرة من الحج ، مضافاً إلى الأمر به جملة والأمر بكل منها على وجه يظهر منه إرادة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٥ \_ من ابواب اقمام الحج \_ الحديث ٣

ج ۱۸

اءتبار النية المستقلة ، وأنه لا تكنى فيه النية الأولى ، ولا تنافي بين وجوب نية الاجمال ونية التفصيل، ولعل هذا أولى مما في كشف اللثام من أن المراد النية اكل من العمرة والحج وكل من أفعالها المتفرقة من الاحرام والطواف والسمى ونحوها كما يأتى تفصيلها في مواضعها لا نية الاحرام وحده كما في الدروس ، وفي الدروس والمراد بالنية نية الاحرام ، ويظهر من سلار أنها نية الحروج إلى مكة ، وفي المبسوط الأفضل أن يقارن ما الاحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل ولعله أراد نية الْمَتع في إحرامه لا مطلق نية الاحرام ، ويكون هذا التحديد بناء على جواز الاحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ ، أو على جواز المدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة ، وهذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص، قلت: فيكون موافقاً لما قلناه

﴿ وَ ﴾ الثاني ﴿ وقوعه في أشهر الحج ﴾ بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى قول الصادق عليه في خير عمر بن يزيد (١) : « ليس يكون متمة إلا في أشهر الحج » وغيره ، فلا يصبح وقوع بمض عمرته في غيرها فضلا عنه ﴿ وهي ﴾ على الأصح ﴿ شوال وذو القعدة وذو الحجة ﴾ كما عن الشيخين في الأركان والنهاية وابني الجنيد وإدريس والقاضي في شرح الجمل ، لظاهر الأشهر في الآية (٣) وصحيح معاوية بن عمار (٣) عن الصادق ﷺ وحسن زرارة (٤) عن الباقر علي ، وإجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة ، بل الطواف والسعى كما ستعرف ﴿ وقيل ﴾ كما عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان هي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) سورة النقرة - الآنة ١٩٣

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل \_ الباب \_١١ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث١ \_ ٥

شوال وذو القمدة ﴿ وعشرة ﴾ أيام ﴿ من ذي الحجة ﴾ بل عن ظاهر الثاني والرابع اتفاقنا عليه ، لأن أفعال الحج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخص في تأخير بمضها وخروج ما بمده من الرمي والمبيت عنها ، ولذا لا يفسد بالاخلال بها ، وللخبر عن أبي جعفر كليل (١) كما عن التبيان والروض ﴿ وقيل ﴾ كما عن الاقتصاد والجمل والمقود والمهذب الشهران الأولان ﴿ وتسمة ﴾ أيام ♦ من ذي الحجة ﴾ لأن اختياري الوقوف بمرفات في التاسع ، بل عن الغنية وتسع من ذي الحجة أي تسع ليال ، فيخرج التاسع ، إلا أن يكون توسع ، ومن الكافي وتمان منه أي تمان ليال ، فيخرج الثامن إلا أن يكون توسع ، وقد يكون ختمها بالثامن ، لأنه آخر ما شرع في أصل الشرع للاحرام بالحج وإن جاز التأخير رخصة ﴿وقيل﴾ كما عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع الشهران و ﴿ إِلَى طَاوِعِ الْفَجَرِ مَن يُومُ النَّحَرُ ﴾ لأنه لا يجوز الاحرام بالحج بعد. ، لفوات اضطراري عرفة ، والكن يدرك اختياري المشعر إلى طلوع شمسه ، ولذا حكي عن ابن إدريس اختياره في موضع ، بل قيل هو ظاهر جبل العلم والعمل والمصباح ومختصره وجمم البيان ومتشابه القرآن ، لأن فيها آنها شوال وذو القمدة وعشرة منذيالحجة بتأنيثالمشرالمقتضي لكون التمييز أيامأ لالياليأ ويحتمل التوسع وكيف كان فالظاهر لفظية الاختلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد ، للاتفاق على أن الاحرام بالحج لا يتأتى بمد عاشر ذي الحجة وكذا عمرة النمتع ، وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى وليا ليها ، نعم في الدروس أن الخلاف فيها لمله مبني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة : وفيه انه لا يتم في بمضها ، والله العالم .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١١ - من ابواب اقسام الحج - الحديث ٦

﴿ وَ ﴾ على كل حال ف ﴿ ضابط وقت الانشاء ﴾ لحج التمتع وابتدائه في هذه المدة ﴿ ما يعلم انه يدرك المناسك ﴾ فيه كغيره من الواجبات الموقتة .

﴿ وَ ﴾ الثالث ﴿ ان يأْنِي بالحج والعمرة في سنة واحدة ﴾ بلا خلاف فيه بين العلماء كما اعترف به في المدارك وغيرها ، وهو الحجة إن تم إجماعاً مضافاً إلى السياقه من قوله بخلائلة (١): « دخلت الممرة في الحج هكذا وشبك بين اصا بعه» وصحيح حماد او حسنه (٢) عن ابي عبدالله ﷺ ﴿ مَن دخل مَكَمْ مَتَمَتُما فِي اشْهُر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يغضي الحج ، فان عرضت له حاجة إلى عسفان او إلى الطائف او إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى ، قال : قان جهل وخرج إلى المدينة او إلى محوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في اشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرماً او بغير إحرام ? فقال عَلَيْكُمُ : إن رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، قال : فأي الاحرامين والمتعتين متمته الأولى او الأخيرة ? قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته » وخبر مماوية بنهمار (٣) « قلت لأبي عبدالله على: من اين يفترق المتمتع والممتمر ﴿ فقال : إن المتمتع يرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاه ، وقد اعتبر الحسين ﷺ في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٢ ــ من ابواب اقسام الحج ــ الحديث ٣٢ و ٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢٢ \_ من ابواب افسام الحج \_ الحديث ٦

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من ابواب العمرة \_ الحديث ٣

والناس يروحون إلى منى ﴾ وصحيح صفوان (١) عن ابي جمفر ﷺ ﴿ إذا دخل الممتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسمى بين الصفا والمروة وصلى ركمتين خلف مقام ابراهيم ﷺ فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : انما نزلت العمرة والمتعة لـكن المتمة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة في الحجَّ ومرسل ابان (٢) عن ابي عبدالله المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا ان يأبق غلامه المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج او تضل راحلته فيخرج محرماً ، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة ؟ وصحيح زرارة (٣) عن ابي جعفر ﷺ « قلت له : كيف اتمتع ? قال : تأتي الموقف فتلمي إلى ان قال : وليس لك ان تخرج من مكه حتى تحج " وصحيحه الآخر (٤) عنه ﷺ ايضاً « قلت له : كيف آءتع ﴿ قال : تأتي الموقف فتلي بالحج ، فأذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس ؛ وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج » وحسن معاوية (٥) « قلت لأبي عبدالله علي : إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية وعمرته عراقية ، قال : كذبوا ، او ليس هو مرتبط بحجته لا يخرج منها حتى يقضي حجه ?» إذ الظاهر كون المراد بيان خطئهم في ذلك الذي مآله إلى كون حج النمتع حج افراد، وعمرة كذلك بزهمهم لحصول التحلل بينها ؛ فان الحج إذا كان مُرتبطاً بالعمرة على وجه لا يجوز له الاقتصار على الممرة لا تكون العمرة مفردة ولا الحج ، فما في كشف اللثام \_ بعد ان ذكر الاستدلال بذلك وزاد ما رواه في المعتبر عن سعيد بن المسيب (٦)

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ 0 \_ من ابواب الممرة \_ الحديث ٥ عن صفوان عن نجية عن ابي جمفر الجلاكا في الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٥ الرقم ١٩٥٢ عن نجية عن ابي جمفر الجلاكا في الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٥ الرقم ١٩٥٢ (٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ٢٢ \_ من ابواب اقسام الحج الحديث ٩ \_ ١ \_ ٥ \_ ٢ مع اختلاف في لفظ الأخير (٦) سنن البيهق ج ٤ ص ٣٥٦

«كان اصحاب رسول الله كِتَالِيكِينِ يعتمرون في اشهر الحج ، فاذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا » قال : ودلالة الجميع ظاهرة الضمف ، ولـكن ظاهر التذكرة الاتفاق عليه ـ لا يخلو من نظر ، خصوصاً بالنسبة الى بعضها الذي هو كالصريح في ان حمرة التمتع مع حجه في تلك السنة كالعملالواحد ، بل ظاهرها انه لا يجوز له الاقتصار على العمرة وجملها مفردة بمد ان دخل متمتماً بها ، فانه بذلك يكون مرتبطاً ومحتبساً بحج تلك السنة ممها إلا مع الضرورة كما اعترف به في المدارك حاكياً له عن صريح الشيخ وجمع من الأصحاب ، ولولا ظهور هذه النصوص في ذاك لأشكل إثبات الشرطية المزبورة، إذ الموجود في التذكرة « الثالث ان يقع الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه سوا. اقام بمكة إلى ان حج اورجع وعاد ، لأن الدم أنما يجب إذا زاحم العمرة حجه في وقتها وترك الاحرام بحجه من الميقات مع حصوله بها في وقت الامكان ، ولم يوجد وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتع » وليس صريحاً في الاجماع بل ولا ظاهراً ، على ان في الدروس والاعتبار بالاهلال في اشهر الحج لا بالأفعال او الاحلال ، ثم قال : ولو آتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع ، نعم لو بقي على إحرامه بالممرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الاجزاء ، ولوقلنا إنه صار ممتمرآ بمفردة بمد خروج اشهر الحج ولما يحل لم يجز ، وإن كان فيه ايضاً ما لا يخنى بعد الاحاطة بما ذكرناه ، ضرورة ان ما ذكره من كون الاعتبار بالاهلال خلاف ظاهر النص والفتوى الدال على اشتراط وقوع العمرة في اشهر الحج ، فأنها اسم لمجموع الأفعال ، فيجب وقوعها فيها ، ولا يكتني بالاهلال ، كضرورة مناقاة ذلك لما سممت من خبره الناص على الاتيان بعما في سنة واحدة ، إذ من المعلوم عدم وقوع العمرة بتمامها في صنة الحج في الفرض ، لأن من افعالها الاحرام الجواهر ــ ٧

والفرض وقوعه في السنة الماضية على ان مقتضى قوله على الله دخلت العمرة في الحج » كون حكمها حكم الحج ، فكما لا يجوز البقاء على إحرام الحج إلى القابل فكذا العمرة ، والله العالم .

وَ الرابع أن يحرم بالحج له من بطن مكة ما الاختيار والتذكر بلا خلاف اجده فيه فصا (١) وفتوى ، بل في كشف اللثام الاجماع عليه ، لسكن قال اسحاق (٢) : « سألت ابا الحسن تلك عن المتمتع يجيء فيقضي متمته ثم يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة او الى ذات عرق او الى بعض المعادن قال : يرجع الى مكة بمعرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج قلت ، فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال : كان ابي عجاوراً هاهنا فحرج يتلق بعض هؤلاء فلمارجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج » ولا صراحة فيه فيما ينافي ذلك ،

وروك لكن ﴿ أفضل مواضمه ﴾ منها ﴿ المسجد ﴾ اتفاقاً كما في المدارك لكو نه اشرف الأماكن ، ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة التي هي في المسجد افضل ، ولقول الصادق الجلج في حسن معاوية (٣) ﴿ اذا كان بوم التروية ان شاه الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد عانمياً وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركمتين عند مقام إبراهيم الجلج أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين إحرامك من الشجرة ، وأحرم بالحج وفي خبر أبي بصير (٤) ﴿ إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كماصنعت حين أردت أن تحرم إلى أن قال : ثم ائت المسجد الحرام فصل عيه ست حين أردت أن تحرم إلى أن قال : ثم ائت المسجد الحرام فصل عيه ست

- (١) و (٤) الوسائل ــ الباب ـ ٢١ ــ من ابواب المواقيت ــ الحديث ٠ ــ ٤
  - (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢٢ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٨
    - (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٥٢ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١

· ركعات » إلى آخره ·

وعلى كل حال لا يتمين الاحرام منه اتفاقاً كما عن التذكرة وإن أوهمته بعض المبارات ، احكن سأل عمرو بن حريث (١) الصادق ﷺ « من أين أهل بالحج ? فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت مر • الطريق » ﴿ وأفضله المقام ﴾ لقول الصادق المابخ في خبر عمر بن يزيد (٣) : ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ التَّرُويَةُ فَاصْنُعُ كُمَّا صَنَّعَتُ بِالشَّجِرَةُ ، ثُمْ صَلَّ رَكُمْتَيْنَ خَلْفُ المقام ، تُم أهل بالحج ، فان كنت ماشياً فلب عند المقام ، وإن كنت راكباً فاذا نهض بك بميرك » وعن الصدوق التخيير بينه وبين الحجر ، لحسن مماوية (٣) السابق ، الكن فيه أن اشتراكها في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي الأفضلية المزبورة المستفادة من الأمر به خاصة في خير عمر بن يزيد ، ومن تعدد الرواية به ومن موافقته الأمربه في الآية (٤) باتخاذه مصلى ، نعم عن البكافي والغنية والجامع والنافع وشرحه والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس النخيير بينه وبين تحت الميزابُ في الأفضلية ، وفي كشف اللثام وكائن المعنى واحد ، واقتصر في محكي الارشاد والتلخيص والتبصرة على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام ، ولم نعثر له على شاهد يقتضي فضله على المقام ، والأس في ذلك سهل بعد عدم تعين شيء منها قطماً لماعرفت ، مضافاً إلى الأصل ، وخصوص خبريونس بن يعقوب(٥) سأل الصادق الملل « من أي المساجد أحرم يوم التروية ? فقال : من أي مسجد شئت» وفي كشفاللثام وكا نه إجماع وإن أوهم خلافه بمضالعبارات ، واللهالعالم.

<sup>(</sup>١) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الأحرم ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٥٢ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة \_ الآية ١١٩

﴿ وَلُو أَحْرُمُ بِالْعَمْرَةُ الْمُتَمَّعِ بَهَا فِي غَيْرُ أَشْهِرُ الْحَجِ لَمْ يَجِزُ لَهُ التَّمْتَعِ بَهَا ﴾ لما عرفته من اشتراط وقوع حج النمتع في أشهر الحج ، ولذا قال في المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل النصوص وافية في الدلالة عليه ، كصحيح عمر بن يزيد (١) السابق وغيره (٢) ﴿ وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ﴾ خلافًا لبعض العامة وإن كان الأكثر خلافًا لأبي حنيفة منهم ﴿ وَ ﴾ حينتُذ ﴿ لم يلزمه الهدي ﴾ الذي هو من توابع التمتع ، لـكن هل تقع العمرة صحيحة وإن لم يجز التمتع بها كما تشعر به العبارة ، بل عن التذكرة والمنتهى التصريح به ، بل عنها التصريح بما هو أبلغ من ذلك من أن من أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد إحرامه له وانعقد للممرة مستدلا عليه بخبر الأحول (٣) عن أبي عبدالله الله « في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال : يجعلها عمرة» أو لا تقع كما اختار. في المدارك فانه بعد أن ذكر ما حكيناه قال : « والأصح عدم الصحة مطلقاً ، أما عن المنوي فلمدم حصول شرطه ، وأما عن غيره فلمدم نيته ، ونية المفيد لا تستلزم نية المطلق كما قرر ناه مراراً ﴾ وتبعه في كشف اللثام ، وعن التحرير التردد في ذلك ، وفيه أنه لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامة ، ولكن لا بأس بالقول به للخبر لمزبور مؤيداً بخبر سعيد الأعرج (٤) قال أبو عبدالله الله عن عتم في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه الله عليه الحج عن قابل فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٥ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من ابواب اقسام الحج

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١١ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ١

انما هي حجة مفردة ، انما الأضحى على أهل الأمصار » ودعوى عدم الدلالة صريحاً \_ لاحتمال أن يكون المراد منها من أراد فرض الحج في غير أشهره لا يقع حجه صحيحاً ، بل ينبغي أن يجعل النسك الذي يريد فعله عمرة \_ يدفعها أن ذلك لا ينافي الظهور المعلوم كفايته كما هو واضح ، هذا .

وظاهر الأصحاب عدم اشتراط أم آخر غير الشرائط الأربعة أو الثلاثة في حج الممتع ، لكن عن بعض الشافعية اشتراط أمر آخر ، وهو كون الحج والعمرة عن شخص واحد ، فلو أوقع المتمتع الحج عن شخص والعمرة عن آخر ترعاً مثلا لم يصح ، ويمكن أن يكون عدم ذكر أصحابنا لذلك اتكالا على معاومية كون التمتع عملا واحداً عندهم ، ولاوجه لتبعيض العمل الواحد ، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا ، ويمكن أن لا يكون ذلك شرطاً عندهم لمدم الدايل على الوحدة المزبورة التي تكون العمرة معهاكالركمة الأولى مرم صلاة الصبح ، وإلا لم تصبح عمرته مثلا مع أنَّفاق العارض عن فعل الحيج إلى أن مات، بل المراد اتصاله بها وإيجاب إردافه بها مع التمكن ، وحينتذ فلامانع من التبرع بعمرته عن شخص وبحجه عن آخر لاطلاق الأدلة ، بل لعل خبر محمد بن مسلم (١) عن أبي جمفر على دال عليه ، قال « سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع ? قال : فمم المتعة له والحج عن أبيه » وأما الوقوع من شخص واحد فلم أجد في كلام أحد النمرض له بم نى أنه لو فرض التزامه بحج التمتع بنذر وشبهه فاعتمر عمرته ومات مثلا فهل يجزي نيابة أحد عنه مثلا بالحج من مُكَّم ? و إن كان الذي يقوى عدم الاجزاء إن لم يكن دليل خاص ، وربما يأتي في الأبحاث الآتية نوع تحقيق له ، والله العالم .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ١١

﴿ و ﴾ كيف كان فقد عرفت وتعرف أن ﴿ الاحرام ﴾ لعمرة كان أو لحيج ﴿من الميةات﴾ الذي وقته رسول الله ﷺ له ﴿ مع الاختيار ﴾ وعرفت أيضاً أن مكم ميقات لحج التمتع ﴿ و ﴾ حينئذ ف ﴿ لو أحرم بحج النمتع من غير مكة لم يجزه ولو دخل مكة باحرامه على الأشبه ﴾ بأصول المذهب وقواعده التي منها اعتبار موافقة الأمر في صحة العبادة وإجزائها ﴿ ووجب استئنافه منها ﴾ ليوافق الأمر به ، ودخول مكة بالاحرام من غيرها ولومن ميقات العمرة مع عدم تجديده منها لا يجدي في امتثال الأمر به منها ، خصوصاً بعد فساد الاحرام ِ الأول الحاصل من غير الميقات عمداً ، واستدامة النية على ذلك الاحرام عند مروره ليست نية لانشائه ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل عن التذكرة والمنتهى نسبته إلى عامائنا مشمراً بدعوى الاجماع عليه عندنا ، نعم عن أحمد أنه بحرم للحج من الميقات ، وعن الشافعي جواز ذلك له ، وربما أشعرت عبارة المتن بوجود خلاف فيه بيننا ، لكن عن شارح ترددات الكتاب إنكار ذلك ، بل نقل عن شيخه أن المصنف قد يشير في كتابه بنحو ذلك إلى خلاف الجمهور ، أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهباً لأحد من الأصحاب فيظن أن فيه خلافاً ﴿و﴾ بالجملة لا إشكال بل ولا خلاف محقق في فساد الاحرام لحج الممتم من غير مكة مع الاختيار ، فلا يجديه حينئذ الرور فيها ما لم يجدد الاحرام منها له ، كما هو واضح .

نمم ﴿ لُو تَمَدُرُ ذَلِكَ ﴾ ولو لضيق الوقت ﴿ قَيْلٍ ﴾ والقائل الشيخ في المحكى من خلافه ﴿ يجزيه ﴾ ذلك الاحرام الذي أوقعه في غيرها لعذر من نسيان أو غيره ، وتبمه في كشف اللثام حاكياً له عن التذكرة أيضاً للأصل ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الـكون من غير مكة ، وفي العذر ، لأن النسيان عــذر ﴿ والوجِه أنه يستأنفه حيث أمكن ولو بمرفة إ ن لم يتعمد ذلك ﴾ عالماً بالحال ،

لأن ما أوقعه أولاً لم يوافق أمراً به ، فهو فاسد ، ومن هناكان مقتضى الأصل الفساد لا الصحة : وأما دعوى المساواة فلا ريب في أنها قياس والأصل يقتضي المكس ، إذ المصحح الاحرام المستأنف انما هو الاجماع على الصحة مه ، وليس النسيان مصححاً له حتى يتعدى به إلى غيره ، وأنما هو مع العذر عذر في عدم وجوب المود ، وهو لا يوجب الاجتزاء بالاحرام معه حيثما وقع ، بل أنما يجب الرجوع إلى الدليل ، وليس هنا سوى الاتفاق ، ولم ينعقد إلا على الاحرام المستأنف ، وأما السابق فلادليل عليه ، نعم قد يقال بصحة إحرام مصادف العذر واقعاً ، كما لو نسي الاحرام منها وأحرم من غيرها في حال عدم تمكنه من الرجوع البها لوكان متذكراً ، لمصادفته الأمر به واقعاً حينئذ ، فتأمل ،

هذا كله في المعذور ، أما العامد فان أمكنه استئنافه منها استأنفه ، وإلا بطل حجه ولم يفده الاستئناف من غيرها ، بل قد يتوهم من نحو إطلاق المتن عدم الفرق بين جاهل الحكم وغيره اللهم إلا أن يدعى إرادة العالم من العامد ، ولعله كذلك ، لتظافر الأخبار بمذره إذا أخر الاحرام عن سائر المواقيت ، قال زرارة (١) « عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا بعض الناس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : تحرم من مكانها قد علمالله نيتها » وقال ابن عمار (٢) : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمئت فأرسلت اليهم فسألهم فقالوا : ما ندري أعليك عن امرأة كانت مع قوم فطمئت فأرسلت اليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك

<sup>(</sup>۱)و(۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۶ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ٦ ـ ٤ من كتاب الحج

إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلىالوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ماقدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم » وقال سورة بن كليب (١) « قلت لأبي جمفر (عليه السلام) : خرجت ممنا امر،أة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك فقال : فمروها فلتحرم مِن مكانها من مكة أو من المسجد » وقال عبدالله (٢) : ﴿ سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مرعلي الوقت الذي أحرم الناس منه فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال : يخرج من الحرم فيحرم ويجزيه ذلك » وقال الكناني (٣) : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ? قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج » بل أطلق في خبر الحلبي (٤) على وجه يشمل المالم المامد وإن لم تجد به قائلا هنا ، بل صرح غير واحد بفوات نسكه حينئذ كما هو مقتضى القواعد ، قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم ، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، نان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » بل في مرسل جميل (٥) عن أحدهما (عليهما السلام) « في رجل نسي ان يُحَرِّم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى تال : يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل ، بل في صحيح على بن جمفر (٦) عن اخيه عليها السلام \_ الذي استدل به في المدارك على الحكم المزبور

<sup>. (</sup>١) و (٣) و (٣) و (٤) الوسائل ـ البلب ـ ١٤ ـ من ابواب المواقيت الحديث ٥ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٧

<sup>(</sup>٥)و(٦) الوسائل \_ الباب - ٢٠ \_ من اجراب المواقيت - الحديث ١٦٠

وإن كان فيه ما فيه \_ خصوص المتمتع ، قال : « سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه » إلا ان الاستدلال به موقوف على القول بمضمونه حتى يستفاد منه حكم المقام بالأولوية ، وتسمع إن شاء الله تحقيق القول في ذلك ، واحتمال الفرق بين مبقات إحرام حج التمتع وغيره بميد ، بل قوله (عليه السلام) في بعضها : « قد علم الله نيتها » مما هو كالتعليل الشامل المقام · ﴿ و ﴾ على كل حال ف ﴿ هل يسقط الدم والحال هذه ﴾ اي احرم بالحج من غيرمكة للمدّر بل في ميقات العمرة او مر عليه وهو محرم بالحج ؟ ﴿فيه تردد﴾ ينشأ من انه جبران لما فات من إحرام الحج من الميقات كما عن الشافعي ، فيتجه حينئذ سقوطه في الأول المفروض فيه حصوله من الميقات ، بل والثاني في وجه وهو مروره وهو متلبس به عليه ، بل قيل هو ظاهر المبسوط ، وحينتُذ فيسقط عن الأول بطريق الأولى ، ومن انه نسك مستقل لا مدخلية له في ذلك \_ كما هو ظاهر الأصحاب ، بل والأدلة بل عن صريح المبسوط وصريح الخلاف أنه نسك بل عن صريح الثاني منها عدم سقوطه عنهم \_ فالتردد فيه حينتَذ واضح الضمف • ﴿ وَلَا يَجُوزُ لَامَتُمْتُمُ الْخُرُوجِ مِنْ مَكُمَّ حَتَّى يَأْتَيْ بِالْحَجِ ﴾ وفاقاً للمشهور على مافي المدارك ﴿ لأنه صار مرتبطاً به ﴾ كما سمعت المعتبرة المستفيضة به ﴿ إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة ﴾ بأن يخرج محرماً بالحج باقياً على إحرامه حتى يحصل الحج منه ، او يعود للحج قبل مضى شهر كما في القواعد جمعاً بين النصوص السابقة وبين مرسل موسى بن القاسم (١) عن بعض اصحابنا « آنه سأل

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۲۲ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٣ الجواهر ـ ٣

أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شيوال فقال : إني اريد ان أفرد عمرة هذا الشهر فقال: انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولي فيها أهل وبينها أموال فقال : انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فان لي ضياءًا حول مكة وأريد الخروج اليها فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا الى الحج " بناء على كون السؤال منه عن إفراد العمرة بعد ان قصد التمتع بها ، و إطلاقه الحل خارجاً وراجماً مقيد بما اذا رجع قبل شهر ، لخبر إسحاق بن عاد (١) سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) « عن المنمتع يجي، فيقضي متمته ثم تبدو له الحاجة فيخرج الى المدينة والى ذات عرقوالى بمض المعادن قال :ير جم الى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج » ومرسل الصدوق ( ٢ ) عن الصادق ( عليه السلام ) « إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا ان يعلم أنه لا يفوته الحج ، وان علْم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وان دخلها في غير ذلك الشهر دخل عرماً ، وحسن حماد (٣) السابق .

لكن فيه أن المرسل الأخير يقنضي الجواز ولو بعد شهر لكن يعود بعمرة حديدة ، على أن هذه النصوص غير حامعة لشرائط الحجية ، ولا شهرة محققة جابرة لها ، بل لم نعرف ذلك إلا المصنف والعاضل ، بل في كشف اللثام أنه أطلق المنع في الوسيلةوالمهذب والاصباح وموضع منالنهاية والمبسوط، واستثنى ابن حمزة الاضطرار وان قال الشهيد ؛ لعلهم أرادوا بالخروج المحوج الى عمرة

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من ابواب اقسام الحج الحديث ١٠٨ ٣-١٠٨

أخرى كما قاله في المبسوط او الخروج لابنية العود ، لكن فيه انه لا داعي الى ذلك لل يمكن ان يكون لحرمة الخروج مطلقاً عندهم .

وعلى كل مال فالمتجه الاقتصار في الخروج على الضرورة ، وان لا يخرج ممها إلا محرماً ، لا طلاق النصوص المزاورة ، ولاحتال عدم المكن بعد ذلك من العود الى مكة اللاحرام بالحج ، او لصدق الاتصال حينئذ بالحج ، ولغير ذلك ، لكن في كشف اللثام إلا ان يتضرر كثيراً بالبقاء على الاحرام لطول الزمان ، فيخرج محسلا حينئذ للأصل وانتفاء الحرج ، ومرسل موسى بن القاسم المتقدم على وجه ، بل قال : ومرسل الصدوق يحتمله والجهل وفيه ان الأصل مقطوع باطلاق الأدلة : وعدم الحرج الذي يصلح مقيداً له ، كالاحتمال في المرسلين الذين لا جابر لهما ، ودعوى ان الحرمة الما هي لفوات الارتباط بين الحج وعمرته فلا ممنى لها مع فرض عدم الاعتقار الى عمرة بالرجوع قبل شهر يدفعها الها كالاجتهاد في مقابلة النصوص السابقة بناء على العمل بها ، نعم عن السرائر والنافع والمنتهى والتذكرة وموضع من النحرير وظاهر النهذيب وموضع من النجاية والمبسوط كراهة الخروج لا حرمته . للأصل والجمع بين النصوص من النهاية والمبسوط كراهة الخروج لا حرمته . للأصل والجمع بين النصوص المهادة قوله (عليه السلام) : « ما أحب » في خبر حفص (١) منها ، وهو

﴿ و ﴾ كيفكان ف﴿ لوجدد عمرة ﴾ بخروجه محلالرجوعه بعد شهر ﴿ تمتع بالأخيرة ﴾ وتصير الأولى مفردة ، لحسن حماد السابق ، ولارتباط عمرة الممتع يحجه ، وظهور الآية ( ٢ ) في الاتصال ، بل في كشف اللثام ولعله اتفاقى

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ۲۲ـ من ابواب اقسام الحجـ ـ الحديث٧ وهو خبر الحلبي (۲) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢

والظاهر عدم طواف للنساء عليه وان احتمله بعضهم ، لأنه أحل منها بالتقضير وربما أتى النساء قبل الخروج ، ومن البعيد جداً حرمتهن عليه بعده من غير موجِب ، واو رجع قبل شهر دخل مكة محلا ، لكن عن النهذيب والنذكرة ان الأفضل ان يدخل محرماً بالحج ، لخبر اسحاق بن عهر المتَّقسدم سابقاً في . الاحرام من مكة الذي قلنا لا صراحة فيه بذلك أي جواز الاحرام لحج التمتع من غير مكة ، لجواز حج الصادق المليخ مفرداً أوقارنا : بلفي كشفاللثام وكلام الشيخ يحتمله بميداً ، وإعراض الكاظم (عليه السلام) عن الجواب وجواز صورة الاحرام تقيـة ، وامر الكاظم (عليه السلام) أيضاً بها تقية ويمكن القول باستحبا به اووجو به تمبداً وان وجب تجديده بمكة ، ويجوز كون الحج بممنى عمرة النمتع بل العمرة مطلقاً ، ويأتى انشاءالله تمام الكلام فيه كما أنه يأتي الكلام في اعتبار الفصل بالشهر بين العمرتين ، وان ظاهر نصوص المقام اعتبار كون الرجوع في غير شهر عمرته في الممرة الجديدة ، لافصل شهر كما هو ظاهر الأصحاب وصريح بعضهم حتى أنهم اختلفوا في مبدأ حساب الشهر وانه من إخلاله بالعمرة او غير ذلك ، بل ان لم يكن اجماعاً أمكن القول ان ذلك البحث إُعا هو في الفصل بين العمر تين المفرد تين لا في مثل الفرض الذي هو عمرة التمتع التي يجب أكمالها بالحج بمدها ، وقد دخلت فيه دخول الشيء بعضه في بعض كما هو مقتضى تشبيك أصابعه ( صلى الله عليه و آله ) ، فهو حينئذ قبل قضائه في أثناء الممل ، فلا وجه لاستئنافــــه عمرة في أثنائه ، والنصوص المزبورة مع عدم جامعية كثير منها شرائط الحجية يمكن حملها على التقية ، ولمل ما في النصوص من الخروج محرماً تعليم للجمع بين قضاء ضرورته والصال حجه بممرته ، ثمم لو قلنا بفساد عمرة تمتعه بخروجه ورجوعه بعد شهر أمكن حينئذ القول باستئناف عمرة جديدة ، لوجوب الحج عليه بافساده إلا أنه ليس قولاً لأحد من الأصحاب والحاصل ان المسألة غير محررة في كلام الأصحاب ، والتحقيق ما ذكرنا ، وربما يأتي لذلك إنشاء الله تتمة .

وَلَمْلُهُ لَذَا تَرْدُدُ الشَّهِيدُ فِي حَوَّاشِي الدَّرُوسُ فِي بِمَضْ أَحْكَامُ الْمُسْأَلَةُ قَالَ : « وهنا فوائد الاولى هل يحرم بهذه العمرة من خارج الحرم أو مرت ميقّات عمرة المتمتع ? تظر ". الثانية هل هذه عمرة التمتع حقيقة او لضرورة الدخول الى مكة لمكان الاحرام ؟ احتمالان ، والفائدة في وجوب طواف النساء فيها ، فعلى الثاني يجب ، وعلى الاول لا يجب ، وفي النية ، فعلى الثاني ينوي عمرة الافراد ، وعلى الاول ينوي عمرة التمتع . الثالثة او عرض في هذه (١) ما نع من الا كالفهل يعدل الى حج الافراد اولا ، وتصريح الاصحاب بالتمتع بها يمكن حمله على الصالها بالحج وإن كانت مفردة ، لأن امتثال الامر حصل بالاولى ، وهو يقتضي الاجزاء » قلت : وكان آخر كلامه صريح في ان عمرة التمتع الاولى لا الثانية وان جوزنا المدول منها الى الحج ايضاً باعتبار اتصالها به ، ولعله على هــذا يحمل الخبر المزبور لاأن الاولى بطلت متعة بالخروج ، والمتمتع بها الثانية كما هو ظاهر عبارة المصنف وغيره ، وبالجملة المسألة غير محررة حتى بالنسبة الى اعتبار الشهر ، فانه ان كان لانه اقل ما يفصل به بين العمرتين فستعرف تحقيق الحال في ذلك ، وانه تشرع العمرتان بأقل من ذلك ، على ان المسألة خلافية ، ولم يشر احد منهم الى بناء ذلك على ذلك الخلاف ،. وان كان هو لخصوص هذه الادلة وان لم نقل به في غيرها فقد عرفت ان كشيراً

<sup>(</sup>١) في المخطوطة المبيضة « ولو عرض في هذا » ولنكن في المسودة « ولو عرض في هذه » وهو الصواب لان « هذه » اشارة الى الممرة لا الاحرام فان الكلام في احكام الممرة .

منها غير جامع لشرائط الحجية ، فلا ريب في ان الاولى والاحوط الاقتصار في الخروج من مكة على الضرورة، وانه لا يخرج إلا محرما بالحج ، هذا · وليس في كلامهم تعرض لما لو رجع حلالا بعد شهر ولو آثماً ، فهل له الاحرام بالحج بانياً على عمرته الاولى اوانها بطلت للتمتع بالخروج شهراً \* ولكن الذي يقوى في النظر الاول ، لمدم الدليل على فسادها ، بل هذا مؤيد لما ذكرناه فتأمل وكيف كان فالاولى والاحوط ما سمعت من الاقتصار ، والله العالم .

ولو دخل بعمرة الى مكة وخشي ضيق الوقت جازله نقل النيـة الى الافراد وكان عليه عمرة مفردة بهلا خلاف أجده فيه ، بل لمل الاجماع بقسميه عليه ، واعا الخلاف في حد الضيق ، فني القواعد وعن الحلبيين وابني احريس وسعيد يحصل الممتع بادراك مناسك العمرة وتجديد احرام الحج وان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة اذا علم إدراك الوقوف بها ، وحينئذ فحد الضيق خوف فوات اختياري الركن من وقوف عرفة ، ولعله يرجع اليه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل اعمام العمرة بناء على تمذر الوصول غالباً الى عرفة بعد هذا الوقت لمضي الناس عنه ، لاأن المراد حتى اذا تمكن وأدرك مسمى الوقوف بعد الزوال ، وعن على بن بابويه والمفيد حتى اذا تمكن وأدرك مسمى الوقوف بعد الزوال ، وعن على بن بابويه والمفيد غروب الشمس منه قبل الطواف والسعي » وفي الدروس عن الحلي انه قال : هروب الشمس منه قبل الطواف والسعي » وفي الدروس عن الحلي انه قال : هو ما يدرك عرفة آخر وقها » وعن ظاهر ابن احريس ومحتمل أبي الصلاح في يبقى ما يدرك عرفة آخر وقها » وعن ظاهر ابن احريس ومحتمل أبي الصلاح في حجة الاسلام ونحوها مما تعين فيها المتعة لم يجز العسدول مالم يخف فوات اضطراري عرفة .

والاصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص ، إلا أن الكثير منها ينطبق

على الأول ، فني مرسل ابن بكير (١) عن بمض اصحابنا انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ه عن المنعة متى تكون ? قال : يتمتع ماظن انه يدرك الناس بمنى » قلت : أي ذاهبين الى عرفة ، وخبر يعقوب بن شعيب الميثمي (٢) ه سمحت أبا عبد الله المتابع يقول : لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين » وعن بعض النسخ هان يحرم من ليلة عرفة » مكان ه ما لم يخف فوات الموقفين » وعن بعض النسخ هان يحرم متى ما تيسر له ، وفي هان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له » يعني يحرم متى ما تيسر له ، وفي مرفوع سهل (٣) عن ابي عبد الله عليه « في متمتع دخل بوم عرفة قال : متمته تامة الى ان يقطع الناس تلبيتهم وهو زيرال متمته تامة الى ان يقطع الناس تلبيتهم وهو زيرال الشمس من يوم عرفة ، فانه وقت قطع النلبية أراد عليها انه اذا دخل مكة قبل زوال عبد الله عليه : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت وتحل من إحرامها ليلة عرفة ، فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها ليلة عرفة ، فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل » وفي خبر المقرقوفي (٥) قال : « خرجت أنا وحديد وتلحق بالناس فلتفعل » وفي خبر المقرقوفي (٥) قال : « خرجت أنا وحديد فانتهيئا الى البستان يوم التروية ، فتقدمت على حمار فقدمت مكة فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي شم احرمت بالحج وقدم حديد من الليل ، فكتبت الى وأحللت من تمتعي شم احرمت بالحج وقدم حديد من الليل ، فكتبت الى

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (۵) الوسائل \_ الباب ۲۰ من ابواب اقسام الحج الحديث ۲ \_ ٥ \_ ٧ \_ ٤ \_ ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ٢٠ من ابواب اقسام الحج الحديث ٣ وهو مسند الى أبي بصير على ما في الوسائل وكذلك في التهذيب ج ٥ ص ٤٧٥ ورواه الشيخ (قدس سره) في الاستبصار ج ٢ ص ٣١١ والتهذيب ج٥ ص ٣٩١ والكليني (قده ) في الكافي ج ٤ ص ٤٤٢ مرسلا عن ابي بصير .

ابي الحسن على استفتيه في أمره فكتب الي مره يطوف ويسمى و يحل من متعته وبحرم بالحج وبلحق الداس بمنى ولا يبيتن بمكة » وفي خبر الحلبي (١) عن الصادق علي (١) عن الصادق علي (١) عن الصادق علي (١) « المتمتع يطوف بالبيت ويسمى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى » وفي خبر مرازم بن حكم (٢) « قلت لأبي عبد الله علي المنمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض منى تكون لها المتعة ? فقال ما ادركوا الناس بمنى » وصحيح الحلبي (٣) « سألت ابا عبد الله علي عن رجل أهل بالحج والممرة جميماً قدم مكة والناس بمرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال ؛ يدع العمرة فاذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه » وصحيح جميل (٤) عن ابي عبد الله (عليه السلام) « المتمتع ولا هدي عليه » وصحيح جميل (٤) عن ابي عبد الله (عليه السلام) « المتمتع المناف وفي خبر محمد بن سرو أوجزك (٥) « كتبت الى ابي الحسن الثالث النحر » وفي خبر محمد بن سرو أوجزك (٥) « كتبت الى ابي الحسن الثالث

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (٤) الوسائل \_ الباب ٢٠ ـ من ابواب اقسام الحج الحـديث ٨ ـ ١٤ ـ ١٥ والثاني عن مرازم بن حكيم كما في التهذيب ج٥ ص ١٧١ والاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ وهو الصحيح

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج الحديث ٦

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب ٢٠ من ابواب اقسام الحج الحديث ٢٦ عن محمد ابن مسرور ، ولكن في التهذيب ج ٥ ص ١٧١ والاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ محمد ابن سرو ، وفي جامع الرواة : محمد بن سرد في نسخة واخرى سرو ، وذكر انه الراوي لهذا الحديث ، ولكن لم يرد فيه توثيق ، وأما محمد بن جزل فهو من اصحاب الهادي (عليه السلام) ثقة على ما عن الخلاصة ورجال الشيخ (قده) وقد روى هذا الحديث الشيخ حسن (قده) صاحب المعالم في المنتق ج ٢ =

( عليه السلام ) ما تقول في رجل متمتع بالعمرة الى الحج وافي غداة عرفة و خرج الناس من مني الى عرفات أعمرته قائمة او قد ذهبت منه ، الى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتماً بالمِمرة الى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ? فكيف يصنع ٩ فوقع ( عليه السلام ) ساعة يدخل مكة إنشاء يطوف ويصلي ركمتين ويسمي ويقصر ويحرم بججته ويمضي الى الموقف ويفيض مسم الامام 🔊 وخبر زرارة (١) ٥ سألت أبا جمفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة اميال وهو متمتع بالعمرة الى الحج فقال : يقطع التابية تلبية المتمة ، يهل بالحج بالتلبية اذا صلى الفجر ، ويمضى الى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عِمرة المحرم ولا شيء عليه ٧ وهو كالصريح في خوف فوات اختياري عرفة ، الى غير ذلك من النصوص المتفقة في الدلالة على مشروعية المتمة في ليلة عرفة ويومها ، بن اذا كان المراد مما قيد فيها بالزوال محو ما ذكرناه في كلام المبسوط اتفقت جميعاً على مختار المصنف الذي كاد يكون صريحاً فيه الخبر الأخير، بل يؤيدها ايضاً ما تسممه في مسألة الحائض إذ الظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها من ذوي الاعذار ، نعم لا يبعد القول بأن مشروعيتها بعد الزوال من يوم عرفة للمضطر خاصة ، لمزاحمتها حينئند بعض وقوف عرفة وان لم يكن الركن منه .

ولا ينافيها خبر الميص بن القاسم (٢) « سألت أبا عبد الله (عليه = ص٢٠٥ عن محمد بن مسرور كالوسائل وذكر انه هو ابن جزك والفلطوقع في اسم ابيه من الناسخين.

(۱) الوسائل \_ الباب \_ ۲۱ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٧ ۲۰ \_ الوسائل \_ الباب \_ ۲۰ \_ من ابواب اقسام الحج الحديث ٢٠ \_ الجواهر \_ ٤ السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتمة قال ؛ لا له ما بينه وبين غروب الشمس ، وقال ؛ قد صنع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله ) » ولا خبر اسحاق بن عبد الله (١) « سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال ؛ للمتمتع ما بينه وبين الليل » ولا خبر عمر بن يزيد (٢) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « اذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسمى وتجملها متمة » ولا المرسل (٣) في التهذيب والاستبصار روى لنا الثقة من أمل البيت عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) أنه قال : « أهل بالمتمة المناه واسع » ضرورة عدم دلالة الجميع على عدم مشروعية غير ذلك إلا بالمفهوم الذي لا يصلح معارضاً للنصوص الصريحة التي سمعتها .

نعم ينافيها خبر زكريا بن عمران (٤) « سألت أبا الحسن ( عليه السلام) عن المتمتع اذا دخل يوم عرفة قال؛ لامتعة له ، يجملها عمرة مفردة » وخبر اسحاق ابن عبدالله (٥) عن أبي الحسن (عليه السلام) « المتمتع اذا قدم ليلة عرفة فليست له متمة يجملها حجة مفردة ، انما المتعة الى يوم الترويسة » وخبر موسى بن عبد الله (٢) « سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عبد الله (٢) « سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة ليلة

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوســـائل ـ الباب ـ ۲۰ ـ من ابواب اقسام الحج الحدث ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳

<sup>(</sup>٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٦ الرقم ٨٧٤ ورواه في الوسائل في الباب٢٢ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٨ عن التهذيب ج ٥ ص١٧٣ عن زكريا بن آدم (٥)و٦٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث٩-٠٠

عرفة قال : لا متمة له ، يجملها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسمى بين الصفا والمروة ويخرج الى منى ولا هدي عليه ، إنما الهدي على المتمتع » وخبر على ابن يقطين (١) « سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يتمتمان بالممرة الى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان ? قال يجملانها حجة مفردة ، وحد المتمة الى يوم التروية » وخبر عمر بن يزيد (٢) عن ابي عبد الله علي « اذاقدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متمة المض كما أنت بحجك » .

إلا أنها أخبار شاذة نادرة القائل تشبه بمض أخبار المواقيت ، بل فيها ما هو كالموضوع نحو قوله : (عليه السلام) « قد صنع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) » مع انه لم يتمتع ابداً ، الهم إلا ان يراد صنعه لغيره بأن أمر عِللَّبُكُلُهُ به أو أنه كان ذلك لحكة عدم إرادة ممروفية الشيعة في ذلك الوقت بالتخلف عن يوم التروية الذي يخرج الناس فيه الى منى ، بل يلوح من بعضها آثار ما ذكرنا ، خصوصاً خبر ابن بزيع (٣) منها قال : « سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها \* قال ؛ كان جعفر (عليه السلام) يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى المجل يقول : صلاة الصبح من يوم التروية ، فقلت : جعلت التروية ، وكان موسى الجل يقول : صلاة الصبح من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسمون تم يحرمون بالحج ، فقال ؛ زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال ؛ لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على إحراءها أم تجدد إحرامها للحج \* فقال :

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوســـائل ـ الباب ـ ۲۱ ـ من ابواب اقسام الحيج الحديث ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۲

لا هي على إحرامها ، فقلت ' فعليها هدي قال : لا إلا أن تحب أن تتطوع ، ثم قال : أما نحن فاذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتمة » ضرورة أن نقله عن جمفر تَطَيِّكُمُّ كذا وعن موسى علي كذا \_ مع أنه منإف لما سممته من نصوص التوسعة في يوم التروية إلى غروب الشمس ، بل في بعضها بعد العشاء ــ هذا كله دليل على ما ذكرنا ، أو على اختلاف أوقات التمكن إلى الوصول إلى عرفات باختلاف الناس ، أو على أن المراد بيان تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بمعنى أن أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة ، ثم يتلوم ما تكون عمرته قبل يوم التروية ، ثم ما يكون قبل ليلة عرفة ، ثم ما يمكن معها إدراك الموقفين ، ثم من كانت فريضته الممتع يكتني بادراك الأخير منها. ، ومن يتطوع بالحج ولم يتيسر له الممرة إلا بمد النروية أو عرفة فالمستفاد من بمض الأخبار أن المدول إلى الافراد أولى له ولو لبعض الأمور التي لا ينافيها أفضلية الممتع بالذات على الافراد ، وربما ظهر من بمض متأخري المتأخرين الجمع بين النصوص بالتخيير بين التمتع والافراد إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه ، وهو جيد إن أراد ما ذكرناه ، لا في صورة وجوب حج التمتع المعلوم من مذهب الشيعة وجوبه على النائي إذا تمكن منه من غير استثناء حال من الأحوال ، ولذا صرح الشيخ ـ بمد الجمع بين النصوص المزبورة بارادة ننى الكمال في المتعة ، وبالخيار بينها وبين الافراد على الوجه المزبور \_ بأن ذلك إذا كان الحيج مندوباً لا فيما إذا كان هو الفريضة ، بل قد سمعت من ابن إدريس الاكتفاء في الوجوب بادراك اضطراري عرفة وإن كان الأقوى خلافه .

وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى ما قلناه ، وعليه استقر المذهب بل ما تسمعه في المسألة الآتية مؤيد لذلك ، وهي التي أشار اليها المصنف بقوله : ﴿ وَكَذَا الْحَالَصُ وَالنَّفُسَاءُ إِذَا مُنْعَمَّا عَذَرُهُمَا عَنِ التَّحَلُّ وَإِنْشَاءُ الْآحَرَامُ بِالْحَجّ

لفيق الوقت عن التربس ﴾ لقضاء أفعال العمرة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في المنتهى الاجماع عليه ، قال : « إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت وسمت وقصرت ثم أحرمت بالحج كا يفعل الرجل سواء ؛ فأن حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن تعلوف بالبيت إجماعاً ، لأن الطواف صلاة ، ولأنها ممنوعة من الدخول إلى المسجد ، وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين ، فأن طهرت وتمكنت من الطواف والسمي والتقصير وإنشاء الاحرام بالحج وإدراك عرفة صح لها المتمتم ، وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمر بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متمتها وصارت حجتها مفردة ، ذهب اليه علماؤ نا أجمع » قيل وكوه عن التذكرة ، وليس فيها إشارة إلى الخلاف السابق في فوات وقت الممرة فهو حينئذ شاهد على المختار هناك ، إذ الظاهر عدم الفرق بين الأعذار ، واحمال خروج الحائض من بينها للأدلة الخاصة يدفعه أن من نصوص توقيت المتمة بيوم التروية ما هو في الحائض .

وعلى كل حال فلا ريب في أن الأصح ما عليه المشهور ، لصحيح جميل(١)

« سألت أبا عبدالله علي عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال :
عضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنميم فتحرم فتجعلها عمرة » قال ابن أبي عمير « كما صنعت عائشة » وخبر إسحاق (٢) عن أبي الحسن علي « سألته عن المرأة نجي، متمتعة فتطمث قبل أن تطوف عن أبي الحسن علي « سألته عن المرأة نجي، متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شيء قال : م تهريقه وهي أضحيتها » وصحيح ابن بزيع (٣) المتقدم سابقاً ، وخبر الأعرج (٤)

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوســـائل ـ الباب ـ ۲۱ ـ من ابواب اقسام الحيج الحديث ۲ ـ ۱۲ ـ ۲

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨٦ ـ من ابواب الطواف ـ الحديث ١

الآتي في المسألة الآتية .

خلافاً للمحكي عن الاسكافي وعلى بن بابويه وأبي الصلاح من بقائها على متمتها ، فتفمل حينتُذ غير الطواف من أفمالها وتقصر ثم تحرم بالحج من مكانها ثم تقضى ما فاتها من الطواف بعد أن نطهر وحكاه في كشف اللثام عن الحلبيين وجماعة ، كما أنه حكى فيه عن أبي على التخيير بينها ، وعلى كل حال فالأول لخبر العلاء بن صبيح والبجلي وابن رئاب وعبدالله بن صالح كلهم (١) يروونه عن أبي عبدالله عِهِلا « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، غان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت وسعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى مني ، فاذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثم طافت طوافاً للحج ثم خرجت فسمت ، فأذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فر اش زوحها ، فاذا طافت أسموعاً آخر حل لها فراش زوجها » وخبر عجلان أ بي صالح (٢) « قلت لأبي عبدالله علي : متمتمة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع ? قال : تسمى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت وإنَّ لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فأذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها ؛ قال : وكمنت أنا وعبدالله بن صالح سممنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبدالله على أبي الحسن علي فرج إلى فقال : قد سألت أبا الحسن على عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان ﴾ ونحوه خبر درست (٣) إلى قوله

<sup>(</sup>۱) و(۲) و (۳) الوسائل \_ الباب \_ ۸٤ \_ من ابواب الطواف \_ الحديث ۱ \_ ۲ \_ ۲ والثالث عن درست الواسطي عن مجلان ابي صالح

ومن هنا جمع بعض المتأخرين بينها بطريق آخر ، وهو الفرق بين من أحرمت وهي طاهر فأنها تقضي طوافها بعد ذلك ، وبين من أحرمت وهي حائض فأنها تبطل متمتها وتعدل إلى حج الافراد ، والشاهد على ذلك خبر أبي بصير (٢) قال : « سممت أبا عبدالله بهلا يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر » وهو حم أنه قول لم نعرف لأحد من أصحابنا ، بل لا يوافق الاعتبار ، ضرورة عدم الفرق بين الحالين بعد عدم اعتبار (عدم ظ) الحيض في السمي والتقصير ـ لايتم عدم الفرق بين الحالين بعد عدم اعتبار (عدم ظ) الحيض في السمي والتقصير ـ لايتم في بعض (٣) النصوص السابقة الذي هو كالصريح في بطلان متعتها في الأول .

ومن هنا جمع الشيخ بينها بحمل نصوص قضاء الطواف على من طافت أربّماً كما تسممه في المسألة الآتية ونصوص العدول إلى الافراد على من لم تطف شيئاً منه ، وجمل الخبر المزبور شاهداً على ذلك باعتبار أنها لو أحرمت وهي حائض قد

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۸۶ ـ من ابواب الطواف ـ الحديث ۳ـ٥ (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۲۱ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ۱۳

علم عدم وقوع شي. من الطواف منها ، بخلاف من أتاها الحيض بعد الاحرام الذي هو موضوع نصوص الفضاء ، ولا بأس به بعد أن عرفت استحقاقها للطرح باعتبار عدم مقاومتها للا خبار السابقة من وجوه وأما ما يحكى عن بمض الناس من استنابتها من يطوف عنها فلم نعرف القائل به ولا دليله ، بل مقتضى القواعد فضلا عن الأدلة خلافه ، وكذا ما في بمض النصوص (١) من تأخيرها السمي لو فرض عروض الحيض لها بعد إتمام الطواف لم نعرف قائلا به

ولو تجدد العدر وقد طافت أربماً صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك في التي قد عرفت عدم اشتراط شيء منها بالطهارة ووقضت بعد طهرها على من طوافها في قبل طواف الحج ، لتقدم سببه كافي كلام بعض ، أو بعده كافي كلام آخر ، أو مخيرة كا هو مقتضى إطلاق الأدلة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، لعموم ما دل (٢) على إحراز الطواف باحراز الأربعة منه ، وخصوص النصوص كخبر أبي بصير (٣) عن أبي عبدالله على : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فاذا طهرت رجعت فأ بحت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، وان هي قطمت طوافها في أقل من انصف فعلمها أن تستأنف الطواف من أوله » وخبر أسواط ثم اعتلت قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة وجاوزت النصف فعليها أن تستأنف بلفواف بالبيت أو بين الصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فاذا هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله » والمراد بمجاوزة النصف

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٢) (٣) و(٤) الوسائل الباب ٨٥٠ من ابواب الطواف الحديث ٤-١٠٢

بلوغ الأربع فما زاد بقرينة غيره من النص والفتوى ، وذكر الصفا والمروة ممه لايناني حجيتها فيه كما هو واضح ، وخبر إسحاق بياع اللؤلؤ (١) عمن سمع ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « المرأة المتمتمة إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم رأت الدم فمتعتبا تامة » وزاد في التهذيب والاستبصار « وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى متى قبل ان تطوف الطواف الأخير » قلت : لمل المراد بالطواف الأخير الطواف المقضى ، وصحيح سميد الأعرج (٢) « سئل ابو عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف وقد قضت متمتها ونستأنف بعد الحج » وزاد في الفقيه (٣) بعد ان رواه مرسلا « وإن هي لم تطف إلا ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج ، فإن اقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجمرانة او إلى التنميم فلتمتمر » بل في خبر محمد (٤) الاكتفاء بثلاثة اشواط او اقل ، قال ، « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت ثلاثة اشواط او اقل من ذلك ثم رأت دماً قال : تحفظ مكانها ، فاذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى » بل في الفقيه بهذا الحديث افتى دون الحديث السابق عليه لأن إسناده متصل ومضمونه رخمة ورحمة ، بخلاف الأول ، وفيه ـ مع ندرة القول بذلك ، بل استقرت الكامة بعده على خلافه \_ ان الخبر المزبور هو قد رواه مرسلاً ، وإلا فني التهذيب وغيره مسند ، على ان الدليل غير منحصر فيه ،

<sup>(</sup>۱)و(۲) الوسائل \_ الباب \_ ۸۶ \_ من ابواب الطواف \_ الحديث ٢ \_ ٢ (٣)و(٤) الوسائل \_ الباب \_ ۸۰ \_ من ابواب الطواف \_ الحديث ٤ \_ ٣ الجواهر \_ ٥

فلا ريب في عدم مقاومة الخبر المزبور لغيره مما سممت من وجود ، فمن هناكان المنجه حمله على طواف النافلة الذي ستعرف فيما سيأتي جواز البناء فيه على الأقل من الأربع .

وما ابعد ما بينه وبين المحكي عن ابن إدريس من بطلان متمتها بعروض الحيض في اثناء الطواف ولو بعد الأربع ، وكا نه مال اليه في المدارك ، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لمدم وقوع التحلل ، ولاطلاق صحيح محمد بن إسماعيل (١) وغيره ، إلا انه كما ترى اجتهاد في مقابلة النصوص الخاصة المعتضدة بالنصوص المامة التي لا يمارضها الاطلاق المزبور المنزل على عروض الحيض قبل حصول الطواف، ولقد اطنب في المنتهى في نقل القولين المزبورين ودليلهما ، ثم جمل الانصاف النوسط بين القو لين ، نعم لا تنقيح في كلامهم ان الحكم المزبور مختص بحال الضبق او الأعم منه ومن السعة ، فلما حينئذ في الأخيرَ السعي والنقصير والاحلال ثم قضاء ما عليها من الطواف بمد الاحرام بالحج ، او انها تنتظر الطهر مع السعة إقية على إحرامها حتى تقضى طوافها وصلاته ثم تسمى وتقصر ? قدياوح من بمض العبارات خصوصاً عبارة القواعد الأول تنزيلا للأربعة منزلة الطواف كله ، ولكن لا ريب في انالأولى والأحوط الثاني الذي فيه المحافظة على ترتيب الممرة ، بل لمل الأولى ذلك حتى لو عرض لها الحيض بعد قضاء الطواف اجمع قبل صلاة ركمتيه ، فإن متعتبها صحيحة ، لأولويتها من الصورة الأولى ، لصحيح الكناني (٢) « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت في حج او عمرة ثم حاضت قبل ان تصلى الركمتين قال : إذا طهرت فلتصل ركمتين عند

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٢١ من ابواب اقسام الحج ــ الحديث ١٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ٨٨٠ من ابواب الطواف ـ الحديث ٢

مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وقد قضت طوافها » ومضمر زرارة (١) « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلى الركعتين فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركمتان وقد قضت الطواف » وما في المدارك واتباعها من ان في الدلالة لظراً و في الحكم إشكالا واضح الضمف ، نعم لا دلالة فيهما على جواز فعل بقية افعال العمرة ثم الاحلال فيها ثم قضاء الركعتين بمد ذلك مع السعة ، فَالْأَحُوطُ حَيْنَتُذُ وَالْأُولَى انتظارِهَا الطهر مع السَّمَّةُ ، وربَّمَا يَأْ تِي فِيمَا بِمَدّ لذلك تتمة إن شاء الله .

﴿ وَ ﴾ على كل حال فلا خلاف ولا اشكال في انه ﴿ اذا صح ﴾ حيخ ﴿ الْهُمْعِ ﴾ الاسلامي ﴿ سقطت العمرة المفردة ﴾ التي هي عمرة الاسلام ، بل الاجماع بقسميه عليه ، قال الصادق (عليه السلام) في الصحيح (٢) « اذا استمتع الرجل بالعمرة فقدقضي ما عليه من فريضة العمرة » وقال المجلِّ ايضاً في خبر ابي بصير (٣): « العمرة مفروضة مثل الحج ، فأذا ادى المتمة فقد أدى العمرة المفروضة ﴾ وقال البزنطي ( ٤ ) ﴿ سأات أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العمرة أواجبة هي ? قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزي عنه قال فعم » وقال اليمقوب ابن شعيب (٥) ﴿ قُلْتُ لَأَبِي عَبِدُ اللهِ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾: قول الله عز وجل (٦) : « وأتموا الحج والعمرة لله » يكني الرجل اذا تمتع بالعمرة الى الحج مكان العمرة المفردة قال : كذلك أم رسول الله تلفظين اصحابه » .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من ابواب الطواف الحديث ١

<sup>(</sup>٢١ و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ٥ \_ من ابواب العمرة الحديث ٧ \_ ٢ \_ ٣ \_ ٤

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ــ الآية ١٩٢

هذا كله في حج التمتع ﴿ و ﴾ أما ﴿ صورة ﴾ حج ﴿ الافراد ﴾ للسختار فهو ﴿ إِنْ يَحْرِمُ مِنَ المِيقَاتَ ﴾ الذي ستعرفه في اشهر الحج أن كان اقرب الي مكة من منزله ﴿ او من حيث يسوغ له الاحرام بالحج ﴾ وهومنزله إن كان اقرب الى مكةاو غيره ولولمذر من نسيان وغيره على وجه لايتمكن من الرجوع الى الميقات بعد ﴿ ثم يمضي الى عرفات فيقف بها ثم الى المشعر فيقف به ثم الى منى فيقضي مناسكه بها ثم ﴾ يأتي مكة فيه او إمده الى آخر ذي الحجة فـ ﴿ يطوف بالبيت ويصلي ركمتيه ويسمى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه بلا خلاف اجده في شيء من ذلك نصاً وفتوى ، نعم ستعرف جواز تقديم الطواف والسمي على الموقفين على كراهة ، كما انك ستعرف تمام البحث في هذه الأمور جميعها ﴿ وَعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه ﴾ إن كانت قد وجبت عليه ، وإلا فان شاء فعلها ﴿ ثم يَأْتَي بِهَا مِن ادْنَى الحَلَّ ﴾ الذي هو الأقرب والألصق بالحرم ، او أحد المواقيت ، وبينها إشكال اقواه الجواز واحوطه العدم . وربما اشعرت العبارة ونظائرها بازوم العمرة المفردة لكل حاج مفرد ؛ وليس كذلك قطعاً في الحج المندوب والمنذور إذا لم يتعلق النذر بالعمرة كما يدل عليه الأخبار (١) الواردة بكيفية حج الافراد ، بل صرح غير واحد من الاصحاب بأن من استطاع الحج مفرداً دون العمرة وجب عليه الحج دونها ثم يراعي الاستطاعة لها ، ومن استطاعها دونه وجبت هيعليه خاصة ، وكذا صرح غير واحد من الأصحاب بأن من نذر الحج لا تجب عليه العمرة إلا ان يكون. حج التمتع ، فتجب حينئذ لدخولها فيه ، وبالجملة فالمسألة لا إشكال فيها من هذه الجهة ، إنما الكلام فيمن وجبا عليهوكان ممن، وضه الافراد او القرآن وحيلتمذ

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من ابواب اقسام الحج

يتمين عليه فعلها بمد الحج كما هو ظاهر بعض العبارات ، بل في الرياض ان ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه ، وفي المنتهى وغيره الاجماع عليه ، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي التصريح بالاجماع عليه ، وفي كشف اللثام في بحث العمرة الاجماع عليه فعملاً وقولا، لكن يستعرف البحث في ذلك كله عن قريب ان شاه الله أي العمرة الواجبة ﴿ في غير اشهر الحج ﴾ لاطلاق الأدلة كتابا وسنة السالم عن أي المعمرة الواجبة ﴿ في غير اشهر الحج ﴾ لاطلاق الأدلة كتابا وسنة السالم عن المعارض ، وصحيح عبد الرحمان (١) ﴿ سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر بعد الحج قال : اذا المكن الموسى من رأسه فحسن » لا يدل على التوقيت لكن بمعنى صحتها ، وإلا فستعرف البحث في وجوب الفور بها ، وعليه يتجه وجوب المبادرة فيها على من وجبت عليه بعد الفراغ من الحج ، نعم جوز الشهيد في الدروس تأخيرها الى استقبال المحرم بنا ، على عدم منافاة ذلك للفورية واستشكله في المدارك ، وهو في محله .

﴿ ولو احرم بها من دون ذلك ثم خرج الى ادنى الحل لم يجزه الاحرام الأول ﴾ الذي قد وقع باطلا لو قوعه في الحرم ﴿ وافتقر الى استئنافــه ﴾ جديداً ، وستعرف تفصيل هذه الماحث في محالها ،

وهذا القسم والقرآن فرض اهل مكة ومن بينه وبينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب ﴾ أوتمانية واربعين ميلا على القولين السابةين ﴿ فأن عدل مؤلاء الى التمتع اضطرارا ﴾ كخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة الى ان تطهر او خوف عدو يصده او فوات الرفقة ﴿ جاز ﴾ العدول حينئذ اليه ولو بعد الشروع حتى في القرآن بلا خلاف اجده فيه على

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من أبواب العمرة \_ الحديث ٢

ما اعترف به غير واحد ، بل عن بعضهم دعوى الاتفاق عليه ، فأن تم ذلك كان هو الحجة ، وإلا كان مشكلا ، وخصوصاً في القران الذي استفاضت النصوص (١) بمدم مشروعية العدول فيه ، والاستدلال عليه باطلاق ما دل على جواز المدول بحج الافراد الى التمتع \_ كصحيح معاوية بن عمار (٢) سأل الصادق ( عليه السلام ) « عن رجل ابي بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسمى بين الصفا والمروة قال : فليحل واليجملها متمة إلا ان يكون ساق الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله » وغيره \_ كما ترى ، اذ هو \_ مع انه لايتم في القران ــ مساق\أصل بيان مشروعية العدول به الى المتمة دون القران لا فيمن كان فرضه احدهما ، بل ستمرف عدم مشروعية المتعة له اختياراً ، بل مقتضى إطلاق الادلة الآتية عدم المشروعية مطلقاً ، وكذا الاستــدلال له بأولوية الجواز فيها ممها من الجواز في التمتع الذي هو الأفضل بالنسبة اليها مماً اذ هو\_مع انه قياسلا نقول به بل ومع الفارق ، خصوصاً بعدظهور الادلة فيعدم مشروعيته لهم مطلقاً \_ مدفوع بأن الامر، غير منحصر في ذلك ، ضرورة إمكان المدول في ذلك الى الممرة المفردة ، والاحرام بالحج من منزله او الميقات إن تمكن منه ، وليس فيه إلا تقديم العمرة على الحج ، ولا بأس به مع الضرورة بل لا دليل على وجوب تأخيرها عنه مع الاختيار ، بل سئل العبادق ( عليه السلام ) في خبر ابراهيم بن عمر المياني (٣) ٥ عرب رجل خرج في اشهر الحج ممتمرا ثم خرج الى بلاده قال : لا بأس ، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من ابواب اقسام الحج

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢٢ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٥

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من ابواب الممرة \_ العديث ٢

فليس عليه دم ٣ وظاهره الاتيان بممرة مفردة ثم حج مفرد ، وفي مرسل الفقيه ( ١ ) عن المير المؤمنين ( عليه السلام ) ﴿ اصْرَبُمْ بِالْحَجِّ وَالْعَمْرُةُ فَلَا تَبَالُوا سماعة ( ٢ ) عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) « من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع الى بلادِه فلا بأس بذلك ، وأن هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، وان رجع الى الاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة ، وان اعتمر في شهر رمضان او قبله فأقام الى الحج فليس بمتمتع ، وأنما هو مجاور افرد الممرة فانهواحب ان يتمتع فياشهر الحج بالعمرةالى الحج ،فليخرج منها حتى يجاوز ذات غرقاو يجاوز عسفان فيدخل متمتماً بممرة الى الحج فان هو احبان يفرد الحج فليخرج الى الجعرانة فيلبي منها » وخبر عمر بن يزيد (٣) عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ايضاً « من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج الى اهله متى شاء إلا ان يدركه خروج الناس يوم التروية » الى غـير ذلك من النصوص الدالة على جوال تقديم الممرة على حج الافراد.. وعدم وجوب تأخيرها عنه ، وحينئذ فلا ينحصر الامر فيها بالعدول الى الخمتع ، ولا يضطرون اليه ، ولمله لذلك كله كان المحكي عن ظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر العدم في حال الضرورة ، بل لمله ظاهر كل من قال إنها فرضها من دون استثنائها ، ومن ذلك يعلم ما في الاتماق ونني الخلاف المحكيين سابقًا ، كما أنه يعلم بما سممته مافي الرياض من أن ظاهر الاصحاب الاتفاق على تأخير العمرة في حج الافراد والقران

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١- من ابواب الممرة ـ الحديث ٦

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ من ابواب اقسام الحج الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من ابواب العمرة ــ الحديث٩

عنها ، وقد مضى عن المنتهى وغيره الاجماع على ذلك ، بل في مصابيح المعلامة الطباطبائي التصريح بالاجماع على ذلك ، إلا أنه لم نتحققه ، ولعله أخذه من ظاهر العبارات التي تعرض فيها لصورة الافراد والقران ، إلا انها وإن أوهمت ذلك المكنها في بيان الفرق بينها وبين التمتع باعتبار تقديم العمرة في الأخير بخلافها ؛ لا أن المراد اعتبار تأخير العمرة عن الحج على كل من وجبا عليه ولو إفراداً أو قراناً ، فتأمل جيداً ، فانه إن تم الاجماع المزبور فذاك ، وإلا كان للنظر فيه عجال ، والله العالم .

و کیف کان فها ذکر نا یعلم الحال فیما ذکره المصنف من انه و هل یجوز که لفیر النائی ان یؤدی فرضه متمتعاً ابتداه او بعد الشروع و اختیازا قیل که والفائل الشیخ فی أحدقولیه و یحیی بن سعید فیما حکی عنه: و نعم کیجوز ذلك و وقیل: لا کی یجوز و وهو الاکثر که قائلا ، بل هو المشهور ، بل لم نعرف الاول لغیر من عرفت ، بل عن الغنیة الاجماع علیه ، نظاهر تذذلك ۵ فی الآیة (۱) المصرح فی النصوص (۲) بارادة الاشارة الی التمتع منه ، ولانصوص (۳) الکثیرة المتضمنة أنه لیس لاهل مکة ولا لاهل من ولا لاهل شرف متمة التی قد من جملة منها فی التحدید السالمة عن الممارض ، عدا ما یقال من الاستدلال للشیخ بأن المتمتع قدجاه بحیج الافراد ، ولاینافیه زیادة العمرة قبله الذی هو سمع انه لایتم فی غیراهل مکة ممن إحرامه من دو برة أهله او من المیقات کی وصحیح عبد الرحمان بن الحجاج و عبدالرحمان بن أعین (٤) سألاالکاظم کاترین ، وصحیح عبد الرحمان بن الحجاج و عبدالرحمان بن أعین (٤) سألاالکاظم کاترین ، وصحیح عبد الرحمان بن الحجاج و عبدالرحمان بن أعین (٤) سألاالکاظم کاترین ، وصحیح عبد الرحمان بن الحجاج و عبدالرحمان بن أعین (٤) سألاالکاظم کاترین الحجاد و عبدالرحمان بن أعین (٤) سألاالکاظم کاترین الحجاد و عبدالرحمان بن أعین (٤) سألاالکاظم کاترین الحجاد و عبدالرحمان بن أخین الحجاد و عبدالرحمان بن أخیر و کانده کان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - الآية ١٩٢

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من ابواب اقسام الجيج

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_٧\_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ١

ج ۱۸

« عن رجل من اهل مكة خر بم الى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله يَتِللنَّهُ اللهُ ان يتمتع ، فقال : ما أزعم ان ذلك ايس له ، والاهلال بالحج احب الي ، ورأيت من سأل ابا جعفر ( عليه السلام ) وذلك اول ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك أني قد نويت ان اصوم بالمدينة قال ! تصوم انشاء الله ، قالوارجو ان يكون خروجي في عشر من شوال فغال : كخرج انشاءالله ، فقال له: إني نويت أن احج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع فقال له : تمتم فقالله ان الله تمالى ربمامن على بزيارة رسول الله عليائة وزيارتك والسلام عليك وربماحججت عنك وربما حججت عن ابيك وربما حججت عن اخواني اوعن نفسي فكيف اصنع ? فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له ١٠ ني مقيم عِكَةُ وَاهْلِي بِهَا فَيَقُولُ : تَمْتُعُ ﴾ الحديث ، وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (١) « سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من اهل مكة يخرج الى بمض الامصار ثم يرجع الى مكة فيمر ببعض المواقيت أله ان يتمتع ? قال ما ازعم ان ذلك ليس له لو فعل ، وكان الاهلال احب الي » وهما كما ترى في غير ما يحن فيه ولذا كان خيرة غير واحد ممن صرح بالمنع في الفرض الجواز فيه كما تسمع الـكلام فيه إنشاء الله ، على انهما غير صريحين في حجة الاسلام بل ولا ظاهرين بل لعل اولها ظاهر في غيرها .

نعم قيل: لولم يكونا في حج الاسلام لم يكن معنى لقوله : « وكان الاهلال بالحج احب الى » لمملومية افضلية التمتع في الحج المندوب لاهل مكة وغيرهم ، ومنهنا قال في المدارك وغيرها إن محل الخلاف في حج الاسلام، وأما المندوب

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٧ الجواهر ــ ٣

فلا إشكال في رجحان التمتع فيه لهم ولغيرهم ، ولمله لاطلاق ما دل على افضليته لسكن إن لم يكن إجماعاً امكن المناقشة بظهور النصوص في عدم اصل المشروعية لهم ، بل ظاهر جملة منها اوصر يحها وهي الواردة في مجاوري مكة تناول المندوب ايضاً وحينئذ فلا يتم الاستظهار السابق من الخبرين ، ومما ذكرنا يعلم الحال فيما في الدروس قال : واختلف في جواز التمتع للمكي اختياراً في حج الاسلام باختلاف الروايات ، فجوزه الشيخ وجوز فسخ الافراد اليه محتجاً بالاجماع ، وتبعه في المعتبر ، إذ لم نقف على الروايات المقتضية للجواز إلا ما عرفت ، كما انا لم نتحقق ما حكاه من الاجماع ، بل لعل المتحقق خلافه ،

﴿ وَ ﴾ على كُلُ حَالَ فَ ﴿ لَو قَبِلَ بِالْجُوازِ لَمْ يَلْزَمُهُم هَدَي ﴾ لمدم فوات ميقات الاحرام لهم ، لـكن قد عرفت انه نسك لا جبران ، لاطلاق الأدلة كتاباً وسنة ، ولعله لذا قطع المصنف به في باب الهدي من غير خلاف ، وستسمع تمام الكلام فيه إن شاء الله ،

وشروطه ﴾ اي حج الافراد ﴿ ثلاثة ﴾ : الأول ﴿ النية ﴾ التي قد عرفت البحث فيها سابقاً في حج الممتع ﴿ و ﴾ الثاني ﴿ ان يقع ﴾ بمامه ﴿ في اشهرا لحج ﴾ بلاخلاف فيه بيننا ، بل في المعتبر عليه اتفاق العلماء ، لقوله تعالى (١): « الحج اشهر معلومات » اسكن عن ابي حنيفة واحمد والثوري جواز الاحرام به قبلها ، ﴿ و ﴾ الثالث ﴿ ان يعقد إحرامه من ميقاته ﴾ الذي يمر عليه إن كان اقرب من منزله ﴿ او من دويرة اهمله ان كان منزله دون الميقات ﴾ بلاخلاف فيه ايضاً بيننا ، خلافاً لمجاهد فانه قال : يهل من مكة ، انما الكلام في اعتبار الأقربية إلى مكة كما في اكثر الأخبار (٢) او الى عرفة ، وستمرف الكلام فيه في محله إلى مكة كما في اكثر الأخبار (٢) او الى عرفة ، وستمرف الكلام فيه في محله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة .. الآية ١٩٣

<sup>(</sup>٢) الوساءل ـ الباب ـ ١٧ ـ من ابواب المواقيت

ان شاء الله ، وعن المبسوط زيادة رابع . وهو الحج من سنته ، قال في الدروس ، « وفيه ايماء الى انه لو فاته الحج انقلب الى الممرة ، فلا يحتاج الى قلبه عمرة في صورة الفوات » قلت : يمكن ان يقول بالبطلان حينتذ ، وعلى كل حال فأهل مكة يحرمون له من مكة ، قال في التذكرة : « اهل مكة يحرمون للحج من مكة ، ولامرة من ادنى الحل سواء كان مقيم ، كذ او غير مقيم ، لأن كل من آبى على ميقات كان ميقاتاً له ، ولا نعلم في ذلك خلافاً » والله العالم .

وافعال القارن وشروطه كالمفرد غير انه يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه وفاقاً للمشهور ، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور (١):

« الحاج عندنا على الملائة اوجه : حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسائق للهدي اوالسائق هو القارن ، وفي خبره الآخر (٢) عن الصادق (عليه السلام) « لايكون القارن قارناً إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي بين الصها والمروة كا يفعل المفرد ، وايس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي » وفي خبر معاوية (٣) لا يكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وركمتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء - إلى ان قال - : واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت ، وركمتان عند مقام ابراهيم (عليه السلام) ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف البيت ، وركمتان عند مقام ابراهيم (عليه السلام) ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف النساه ، وليس عليه هدي ولا اضحية » وفي صحيح الحلي (٤) عن

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحـديث ۲ مع اختلاف في اللفظ

 <sup>(</sup>۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۲ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٩ ـ ٩
 (٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٢ من ابواب اقسام الحج =

الصادق (عليه السلام) « أغا نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه الابسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وصلاة ركمتين خلف المفام ، وسمي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحيج ، وقال : ايما رجل قرن بين الحيج والعمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدي قد اشعره او قلده ، والاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها ، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متمة » وصحيح الفضيل بن يسار (١) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « القارن الذي يسوق الهدي عليه طواف بالبيت ، وسمي بين الصفا والمروة ، ويذبغي له ان يشترط مع ربه إن لم تكن حجة فعمرة » إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد افعال القارن والمفرد وعدم الفرق بينها إلا بسياق الهدى .

خلافاً للمحكي عن ابن أبي عقيل من أن القارن معتمر أولاً ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج ، ونزل عليه أخبار (٢) حج النبي عَلَيْبَا المشتملة على طوافه وصلاة الركعتين وسعيه بين الصفا والمروة حين قدومه مكة وكذا أصحابه ولكن لم يحل هو لأنه سائق وأمر غيره ممن لم يسق بالاحلال ، وجعلها عمرة ، وقال \* « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ، ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدني أن يحل حتى يبلغ الهدي محله وشبك أصابعه بعضها

<sup>=</sup> الحديث ٥ وقطعة منه في الباب ١٢ منها ــ الحديث ١٦ والبقية في الباب ٥ منها الحديث ٢ وتمامه في التهذيب ج ٥ ص ٤٢ الرقم ١٣٤

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ۲ \_ من ابواب أقسام الحج \_ الحديث ۲ وفيه « عليه طوافان » كما في التهذيب ج ٥ ص ٤٣ الرقم ١٢٥

<sup>(&</sup>quot;) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٣ و ١٣ و ٣٢ و ٣٣

إلى بمض ، وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم الفيامة » ويؤيده خلوالنصوص أجمع عن اعتمار النبي عِلْمُهَالِكُمَّا بعد الحج ، بل روى الصدوق في محكي العلل مسنداً إلى فضيل بن عياض (١) أنه سأل الصادق على « عن الاختلاف في الحج فبعضهم يقول: خرج رسول الله عِلْمُهَاكِئِهُا مهلا بالحج ، وقال بمضهم: مهلا بالعمرة ، وقال بمضهم : خرج قارناً ، وقال بمضهم : ينتظر أم الله عز وجل ، فقال أبو عبدالله علم الله عز وجل أنها حجة لا يحج بعدها ، فجمع الله له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة لأمته ، فلما طاف بالبيت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل أن يجملها عمرة إلا من كان ممه هدي فهو محبوس على هديه لا يحل ، لقوله عز وجل (٣) : « حتى يبلغ الهدي محله » فجمعت له الممرة والحج ، وكان خرج على خروج العرب الأول لأن العرب كانت لا تعرف إلا الحج ، وهو في ذلك ينتظر أمر الله ، وهو عِلاَيلة يقول : الناس على أمر جاهليتهم إلا ما غير. الاسلام ، وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج ، وهذا الكلام من رسول الله تَعْلَيْكُمْ الْمَا كَانَ فِي الوقت الذي أمرهم بفسخ الحج ، فقال : دخلت الممرة في الحج إلى يوم الفيامة ، وشبك بين أصابعه يَمني في أشهر الحج ، وقال فضيل : قلت: أفيعتد بشيء من الجاهلية ? قال : إن أهل الجاهلية ضيعواكل شيء من دين إبراهيم ﷺ إلا الختان والنزويج والحج ، فأنهم تمسكوا بها ولم يضيموها » بل في المرسل (٣) الانكار من عثمان على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقرنه بين الحج والعمرة ، وقوله : « لبيك بحجة وعمرة مماً » .

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ج ٢ ص ١٠٠ الطبع الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة \_ الآية ١٩٢

<sup>(</sup>٣) سنن البيهتي ج ٤ ص ٣٥٢

وقد سمعت ما في صحيح الحلبي (١) السابق الذي منه كان المحكي عن أبه على أنه قال : « القارن يجمع بين النسكين بنية واحدة ، فإن ساق الهدي طاف وسعى قبل الحروج إلى عرفات ولا يتحلل ، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ، ولا تحل له النساء وإن قصر » وهو كابن أبي عقيل في جمل القارن ممتمراً أيضاً ، بل ظاهر الدروس أن غيره أيضاً كذلك ، وبسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور ، وقال الحسن : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج ، فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير التحلل وتعدد السعي ، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة ، وظاهره وظاهرالصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة ، وصرح طواف الزيارة ، وظاهره وظاهرالصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة ، وصرح إلى عرفات ؛ ولا يتحلل ، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف والسعي قبل الخروج النساء وإن قصر ، وقال الجعني : « القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق » وفي الخلاف انما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق ، فلوكان قد ساق لم يصح له المحتم ويكون قار ناً عندنا ، وظاهره أن المتمتع السائق قارن ، قد ساق لم يصح له المحتم ويكون قار ناً عندنا ، وظاهره أن المتمتع السائق قارن ، وحكاه الفاضلان عنه ساكتين عليه .

قلت : لكن لا يخنى عليك ضعفه وإن تعدد القائل به ، إذ في خبر ابن عمار (٢) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) الوارد في حجة الوداع « انه عِلمَالِلله ابي بالحج مفرداً وساق الهدي » وفي صحيح الحلبي (٣) عنه ( عليه السلام ) أيضاً الوارد فيها « أهل بالحج وساق مائة بدنة ، وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون

<sup>(</sup>١) المتقدم في ص٥٠

<sup>(</sup>٢)و(٣) الوسائل ــ الباب ٢٠ـ من ابواب اقسام الحج ــ الحديث ٣-٣٣

همرة ، والايدرون ما المتعة » وها كالصريحين خصوصاً أولها في أنه لبي بالحج مفرداً له عن العمرة ، ولا ينافي ذلك ظهور تصوص حجه عليه الله في عدم اعماره في تلك الحجة ، فانه يتعليه كان يعتمر همراً متفرقة ، وحينئذ فما فعله من المطواف والسعي حين قدومه ليس هو إلا للحج إلا أنه أمم غيره بالاحلال وجعل مافعلوه للحج همرة ، و بتي هو على إحرامه ، لأنه لم يكن يسوغ له الاحلال حتى يبلغ الحدي محله .

وأما خبر العال (١) فهو \_ بعد الغض عن بعض ما في متنه مما يدل على كونه من غير الامام \_ يمكن حمله على إرادة جمع الله الحج والعمرة ولو لأمته لا له نفسه ، ضرورة صراحة النصوص الواردة في حجه أنه يتلايجي لله ليطف في البيت طوافين غير علواف النساء كما هو مقتضى الجمع بين الحج والعمرة ، بل لعل التأمل في مجموع الخبر المزبور يقتضي ظهوره فيا ذكر ناه أوصراحته ، وأما المرسل المزبور فالمراد منه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أهل بحج التمتع الذي هو في الحقيقة حجة وعمرة ، وأنكر عليه عثمان باعتبار مخالفته لرأي عمر ، وليس المراد أنه (عليه السلام) أسرم لها كما يصنعه العامة ، وأما صحيح الحلبي فقد أطنبوا فيه فحمله الشيخ على إرادة اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة من القرات مستشهداً عليه بصحيح الفضيل السابق وغيره عيى غير ذلك ، واكن أحسن ما يقال فيه أن بين الأولى فيه متعلقة بنسك ، فيكون المنى أن الذي يقرن بحجه نسكه بين المصفا والمروة وغيرهما نسك المفرد لايفضل عليه إلا بسياق الهدي ، فيكون حينئذ المضا والمروة وغيرها نسك المفرد لايفضل عليه إلا بسياق الهدي ، فيكون حينئذ كالأخبار السابقة عليه ، وقوله (عليه السلام) فيه بعد : « أيما رجل » إلى كالأخبار السابقة عليه ، وقوله (عليه السلام) فيه بعد : « أيما رجل » إلى آخره يراد به أنه لا يصلح القران بجمع الحج والمعرة ، إذ ليس القران إلا أن

<sup>(</sup>١) السلل ج ٢ ص ١٠٠ الطبع الحديث

يسوق الهدي لا كما يصنعه العامة من القرآن الذي هو الجمع بينهما باحرام واحد كما مكاه العلامة في النذكرة عن العامة وعن ابن أبي عقيل منا ، بل لمل ذلك من معمت معلومات مذهب الامامية ، ومن هنا قيل آن مراد ابن أبي عقيل كغيره بمن معمت بجمعها المزم على فعلها وإن كان الاحرام بالممرة ؛ وإن كان هو أيضاً كما ترى مناف لما سمعته من النصوص الدالة على اختصاص جواز ذلك بالتمتع دون القسمين والله العالم ،

وعلى كل حال فيتخير القارن في عقد إحرامه بالتلبية والاشعار والثقليد، وفاقاً للمحكي عن الأكثر، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (١): « يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فأذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم وإن لم يتكام بقليل ولا كثير » وفي خبر جميل (٢) « ولا يشعر أبداً حتى يتهيأ للاحرام، لأنه إذا أشعر وقلد وجال وجب عليه الاحرام، وهي بمنزلة التلبية » ونحوه صحيح حريز (٣) عنه (عليه السلام) أيضاً ، وفي صحيح عمر بن بزيد (٤) عنه (عليه السلام) أيضاً « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » خلافاً للمحكى عن السيد وابن إدريس فلم يعقد اللاحرام الا بالتلبية للاحتياط للاجماع عليها دون غيرها والتأسي ، فأنه تيلائيلة إلى بالاتفاق مع قوله يتلائيلة (٥): « خذوا عني مناسكم » واكنه يعطي الوجوب لا توقف

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ــ۱۲ ــ من ابواب اقسام الحج ــ الحديث ۲۰ وليس فيه « وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » وأنما هو مذكور في صحيح عمر بن يزيد كما ذكره في الجواهر

<sup>(</sup>۲)و(۳)و(٤) الوسائل ـ الباب ـ ۱۲\_ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ۲ ـ ۱۹ ـ ۲۱ ـ ۲۱

<sup>(</sup>٥) تيسير الوصول ع ١ ص ٣١٢

المقد عليها ، وللمحكي عن الشيخ في الجمل والمبسوط وابني حمزة والبراج فاشترطوا المقد بها بالمجز عن التلبية جمعاً بين النصوص إلا أنه بلا شاهد .

و كيف كان و فراذا لبي استحب له إشعار ما يسوقه من البدن القول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار (١) : « إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها الحديث . وقالله كلي يونس بن يمقوب (٢) الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها والبس ثوبيك ثم انخها مستقبل القبلة ثم ادخل الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ثم انخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج اليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها الحديث ، ونحوه غيره ، وفي خبر جابر (٣) « انما استحسنوا إشمار البدن لأن أول قطرة تقطر من دمها يففر الله عز وجل له » هذا ، وفي القواعد شرح ذلك بعد أن نسبه إلى الشرائع مع أن الفرق بين عبار تيها واضح ، قال : « والأقوى الوجوب ، لاطلاق الأوام والناسي ، وهو ظاهر من قبلها ، أما السيد وبنو حمزة وإدريس والبراج والشيخ في المبسوط والجل فحالهم ظاهر بما عرفت » وفي المدارك « وأما استحباب الاشمار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف له خبر ابن عمار (١) عن أبي عبداله (عليه السلام) « في رجل ساق هدياً ولم يقلده خبر ابن عمار (١) عن أبي عبداله (عليه السلام) « في رجل ساق هدياً ولم يقلده

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) الوسمائل ــ الباب ــ۱۲ـ من ابواب اقسام الحجج الحديث ۱۳ ــ ۲ ــ ۱۰ ــ ۱۰ لــکن روی الأول عن الفضل بن يسار وهو سهو فان الموجود في الفقيه ج ۲ ص ۲۰۹ الرقم ۹۰۶ ايضاً الفضيل

ولم يشمره قال : قد أجزأ عنه ما اكثر ما لايشمر ولا يقلد ولا يجلل » انما الكلام في المستفاد من عبارة القواعد من استحباب التلبية بعد عقد الاحرام بالاشمار والتقليد ، ولمل وجهه الاحتياط ، وإطلاق الأمر مها في عقده و نحوذلك مما يكفي في مثله ، وأما احتمال الوجوب تعبداً وال انعقد الاحرام بغيرها كما هو مقتضى ما سمعته من كشف اللثام بل قديوهم ظاهره وجوب الاشعار والتقليد بعدها أيضاً فهو في غاية البعد ، خصوصاً الأخير ، فتأمل جيداً .

وكيفية الإشعار ومايستحب فيه على ما يستفاد ﴿ من ﴾ مجموع النصوص ﴿ أن ﴾ يقوم الرجل من الجانب الأيسر و ﴿ يشق ﴾ ويطعن ﴿ سنا مه ﴾ بحديدة ﴿ من الجانب الأيمن ﴾ باركا معقولا مستقبلا بها القبلة ﴿ ويلطخ صفحته بدمه ﴾ ليمرف أنه هدي ، هذا إن لم تكن البدن كثيرة ﴿ وإن كان معه بدن ﴾ كثيرة ﴿ دخل ﴾ فيما ﴿ بين ﴾ اثنين من ﴿ ها وأشعرها يميناً ﴾ أولا ﴿ وشمالا ﴾ ثانياً ، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح جبل (١) : ﴿ إذا كانت البدن كثيرة قام حريز (٢) : ﴿ إذا كانت البدن كثيرة قام حريز (٢) : ﴿ إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيما بين الشق الأيسر ﴾ إلى آخره ﴿ و ﴾ يستحب له فيشعر هذه من الشق الأيسر ﴾ إلى آخره ﴿ و ﴾ يستحب له ايضاً ﴿ التقليد ﴾ وهو ﴿ ان يعلق في رقبة المسوق لعلا ﴾ خلقاً ﴿ قد صلى فيها ﴾ والظاهر قال الصادق (عليه السلام) (٣) : ﴿ ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها ﴾ والظاهر البناء للمعلوم من فعل الصلاة فيها ،

﴿وَ﴾ كَيْفَكَانَ وَ﴿ الْاشْمَارُ وَالْتَقْلَيْدُ لَلْبُدُنُ وَيُخْتَصُّ الْبَقْرُ وَالْغُمُ بِالْتَقْلَيْدِ ﴾

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوســائل ـ الباب ـ ۱۲ ـ من ابواب اقسام الحج الحديث ٧ ـ ١٩ ـ ٤

لضمفها عن الاهمار، وفي صحيح زرارة (١) عن أبي جمفر (عليه السلام) «كان الناس يقلدون البقر والغنم، وانما تركه الناس حديثاً، ويقلدون بخيط أو بسير » وعن ابن زهرة يملق عليه نملا أو مزادة، وعن المنتهى والتذكرة نملا صلى فيها أو خيطاً أو سيراً أو ما أشبهها، ولعله للخبر المزبور، ولكن في الدلالة نظر، والأمر سهل بمدكون التقليد من أصله مندوباً كالاشمار للاتفاق كا في كشف اللثام على عدم وجوب شيء منها، والله العالم.

ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأرادا الطواف به المندوب قبل الوقوف بعرفات را جاز به لها بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الظاهر الاتفاق على جوازه كما في الايضاح ، بل فيه أيضاً ، ولمله مثله الواجب بنذر وشبهه ، قلت : وكان الوجه في ذلك إطلاق ما دل (٢) على رجحانه وقوله والمهم الاستدلال عليه الطواف بالبيت صلاة » وغيره ، وهو المراد مما في المدارك من الاستدلال عليه بالأصل السالم عن الممارض ، وفي الحدائق الاستدلال عليه أيضاً بحسن مماوية بن عمار (٤) عن أبي عبدالله (عليه السلام) سأله « عن المفرد للحج هل بطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ? قال : فهم ما شاه ، ويجدد التلبية بعد الركمتين ، والفارن بنمك المنزلة ، يمقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية » ولا بأس به وإن كان خاصاً بيعض صور المدعى .

بل لا يبعد ذلك أيضاً في المتمتع إذا أحرم بالحج ، وإن قيل إن الأشهر

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٢ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٩

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من ابواب الطواف

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي ج ٥ ص ٨٧ وكنز العال ج ٣ ص ١٠ \_ الرقم ٢٠٦

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٦٠ ـ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٢

المنع ، لحسن الحلمي (١) « سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام فيطوف بالبيت قال : نعم ما لم يحرم » لكن الأولى حمله على الكراهة ، لقوة إطلاق ما دل على جوازه ، بل في موثق إسحاق بنعمار (٢) « سألت أبا الحسن على عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خالياً فيطوف قبل أن يخرج عليه شيء فقال : لا » بناء على ظهوره في إرادة نني أن يكون عليه شيء ، لا النهي عن الطواف ، خصوصاً بعد خبر عبد الحميد بن سعد (٣) عن أبي الحسن على « سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه » هذا .

وأما جواز تقديم الطواف الواجب للقارن والمفرد فعن المعتبر أرب عليه فتوى أصحابنا ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص نصوص حجة الوداع (٤) وخبر زرارة (٥) سأل أبا جمفر عليه « عن المفرد للحج يقدم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ٨٣ ـ من ابواب الطواف-الحديث ٤ معالاختلاف

<sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۰ ـ من ابواب الطواف ـ الحديث ٢ والباب١٣ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_٨٣ من ابواب الطواف \_ الحديث؟ عن عبدالحميد ابن سميد كما في التهذيب ج ٥ ص ١٦٩ \_ الرقم ٥٦٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٣ و ١٣ و ٣٢و

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٢ وفيه « فقال : سواه » كما في التهذيب ج ٥ ص ٤٥ و ١٣١ والكافي ج ٤ ص ٤٥٩

طوافه أو يؤخره فقال : هو والله سواء عجله أوأخره» وصحيح حماد بن عثمان(١) « سألت أبا عبدالله علي عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره ? قال : هو والله سوا. عجله أو أخر. » وإن احتملا إرادة التعجيل بعد مناسك مني قبل انقضا. أيام التشريق وبعده إلا أن خبر أبي بصير (٢) عن الصادق التلط لا يحتمل ذلك، قال: ﴿ إِنْ كُنْتَ أَحْرِمَتَ بِالمُتَّمَّةُ فَقَدْمَتَ يُومُ التَّرُويَةُ فَلَا مُتَّمَّةً لَكُ ﴾ فأجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسمى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولاهدي عليك، وكذا خبر إسحاق بن عمار (٣) سأل الكاظم الله « عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء \* قال : لا ، أنما طواف النساء بعدأن يأتي من مني ﴾ وخبر موسى بن عبدالله (٤) سأل الصادق علي عن مثل ذلك إلا أنه ذكر أنه قدم ليلة عرفة ، بل قد يتوقف فيما يأتي للمصنف والفاضل مرت الكراهة وإن استدل لها يخبر زرارة (٥) « سألت أبا جمفر علي عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له : من شيخك ? فقال : على بن الحسين الحليل ، فسألت عن الرجل فاذا هو أخو على ابن الحسين على الأمه » لكنه كما ترى دلالته على عدمها أظهر ، خصوصاً مع التأييد بحجة الوداع التيعليها بناء المناسك ، وفيها قال النبي تتلاكيل (٦) : « خذوا

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٥) الوســائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من ابواب اقسام الحج الحدث ١ ـ ٤ ـ ٣

<sup>(</sup>۲) لم نمثر على هذا الحبر حتى الآن نعم روى ذلك عبدالله بن موسى عن الصادق على كما أشار اليه صاحب الجواهر (قده) أيضاً

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ١٠

<sup>(</sup>٦) تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢

عني مناسككم » ولعله لذا كان المحكي عن الخلاف والنهاية أن لهم التأخير إلى أي وقت شاءا ، والتعجيل أفضل ، وهو باطلاقه يتناول التقديم على الموقفين .

وعلى كل حال فمن ذلك كله يظهر لك ضمف المحكي عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم للأصل الذي هو غير أصيل كما قرر في محله ، وللاحتياط للاجماع على الصحة مع التأخير الذي هو غير واجب مع إطلاق الأدلة ، فضلا عما عرفت من خصوصها ، قيل : وللاجماع على وجوب التأخير ، ورد بأن الشيخ ! عمى الاجماع على الجواز ، وهو أدرى منه بذلك ، لكن في كشف اللثام أنه لم يحك الاجماع على ذلك وأنما حكى الاجماع المزبور ، ولا الشيخ حكى الاجماع على الجواز وقد يستدل لابن إدريس بصحيح ابن أذينة (١) عن أبي عبدالله عليه أنه قال : « في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة » وصحيح زرارة (٢) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قلت له ؛ ما أفضل ما حج الناس ؟ فقال : عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا قال : المتعة قلت : وكيف يتمتع ? فقال : يأتي الوقت فيلي بالحج فاذا أتى مكة طاف وسمى وأحل من كل شيء وهو محتبس وايس له أن يخرج من مكة حتى يحج، قلت: هُمَا الذي يلى هذا ? قال : الفران ، والقران أن يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلى هذا ? قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاه ، فان أقام بحكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلى هذا ? قال : مايفعل النَّاس اليوم يفردون

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ١٨

<sup>(</sup>٢) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب ٤ من ابواب اقسام الحج الحديث ٢٣ وقطعة منه في الباب ٥ منها \_ الحديث ١

الحج ، فاذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلايزال يحل ويمقد حتى يخرج إلى منى بلاحج ولا عمرة » بناء على إرادة بيان بطلان حجهم فيها بتقديم طوافه المقتضي للتحلل المزبور وإن كارث فيه منع كما ستعرف إن شاه الله .

أمم لا يجوز تقديمه في حج المتع لغير عذر بار خلاف محقق أجده فيه كا اعترف به غير واحد ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة إجماع العلماء كافة عليه غير أبي بصير (١) « قلت : رجل كان متمتعاً فأهل بالحج قال : لايطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فأن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف » المنجبر بما سمعت ، وبمفهوم خبر صفوان بن يحيى الأزرق (٢) سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) « عن اصرأة ممتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها أن تمجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ، قال ؛ إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت » وخبر إسحاق بن عمار (٣) سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة شخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى فقال : نعم ، من كان هكذا فليميخ الحين تعجيل الطواف الحج قبل أن تأتي منى فقال : نعم ، من كان هكذا فليميخ الكبير والمرأة تخاف الحيض ، قبل ان تخرج إلى منى » بل وحبر إسماعيل الطواف

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ العاب \_ ١٣ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٥

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٦٤ \_ من ابواب الطواف \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٣)و(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث٧٠٤ لـكن روى الثاني عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وحماد عن الحلمي جميماً عن أبي عبدالله عليه السلام

ابن عبد الخالق (١) « لا بأس أن يعجل الشيخ الـكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى » وغير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى حصول القطع منها باعتبار العذر في جوار التقديم

فمن الغريب وسوسـة المحقق الشيخ حسن في المحكي من منتقاه والسيد في مداركه في الحكم المزبور لاطلاق نصوص صحيحة في جوازه محمولة على التفصيل المزبور ، وما أبعد ما بينها و بين الحلى فلم يجوزه حتى للضرورة إطراحاً للا خبار المزبورة ، ولا يخنى ضعفها مماً ، وكذا ما يحكى عنه من عدم جواز تقديم طواف النساء ولو للضرورة ، إذ هو مع أنه مخالف للمشهور أيضاً مناف لقول الكاظم قبل الحج يوم النروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لا بأس لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمركما هو من منى إذا كان خائماً ﴾ نعم في خبر على بن أبي حمزة (٣) ﴿ سَأَلَتَ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة وممه نساء وقد أمرهن فتمتنن قبل التروية بيوم أو يومين أو اللائة فحشى على بعضهن الحيض فقال : إذا فرغن من متعتهر وأحللن فلينظر إلىالتي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامت ، قال : فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ? قال : بلي قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه قال : أمم ، قلت : فِلمَّ لا يتركها حتى تقضي مناسكها ? قال : يبقى عليها نسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ،

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ۱۳ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٦

<sup>(</sup>٢)و(٣) الوسائل \_ الباب \_ ٦٤ \_ من ابواب الطواف \_ الحديث ١ \_ ٥

قلت أبى الجال أن يقيم عليها والرفقة قال ؛ ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيموا عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها » وهو مع شدة ضعنه ومخالفة ذيله قواعد المذهب قيل : ليس لابن إدريس الاستدلال به لتجويزه تقديم طواف الحيج ، ويمكن حمله على إرادة أفضلية التأخير مع العذر أيضاً كما حمل عليه قول الشيخ في كبى الحلاف : « روى أصحابنا رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي قبل الحروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحيج إلا يوم النحر إن كان متمتعاً » وإن كان ظاهره الجواز مطلقاً اختياراً ، كما أن ظاهر المحكي من موضع من التذكرة احمال الجواز وانه قال به الشافعي ، قال : « وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ، وبه قال الشافعي في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ، وبه قال الشافعي طريق الخاصة خبرصفوان بن يحيى الأزرق الذي سمعته » إلى آخره ، ثم قال : إذا طريق الخاصة خبرصفوان بن يحيى الأزرق الذي سمعته » إلى آخره ، ثم قال : إذا بنت هذا فالأولى تقييد الجواز بالمذر ، وأما عموم قوله ( عليه السلام ) لاسحاق ابن عمار: « انما طواف النساء بعد أن تأتي منى » فخصوص بماعرفت ، فلاريب في أن الأقوى الجواز مع العذر ، ورعا يأتي لذلك كله تتمة إن شا، الله ،

وكيف كان فقد ظهر لك ان للقارب والمفرد الطواف مندوباً وواجباً لا يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول ﴾ محكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية والشهيدين في حاشية الارشاد والمسالك والروضة ، بل قال الشهيد « إن الفتوى به مشهورة ، ودايله ظاهر ، والمعارض منتف » . لا وقيل والقائل الشيخ في محكي التهذيب : ﴿ الما يحل المفرد دون السائق ﴾

<sup>(</sup>١) كنز المال تج ٣ ص ٥٩ الرقم ١٠٧٥

واختاره في الرياض حاكياً عن الذخيرة انه استظهره ، وقيل كما عن المرتضى والمفيد عكس ذلك وان كنا لم نتحققه .

والحق عند الحلى والمصنف والفاصل وولده وانه لا يحل احدها إلا المنية لكن الاولى تجديد النابية عقيب صلاة الطواف بوبل في المنتقيح نسبته الى المناخرين ، فتكون الأقوال حينتذ أربعة ، لكن يظهر من محكي التذكرة الاجماع على خلاف الشيخ ، حيث قال بعد ان حكى قوله المزبور : وأنكر ابن إدريس وكاءة العلماء ذلك ، كما أن ظاهره الاجماع ممن عدا الشيخ على موافقة ابن إدريس ، وكيف كان فالذي عثر نا عليه من النصوص في المقام - مضافاً الى ما تقدم سابقاً مما لا يخفى عليك دلالته كحسن معادية بن عار (١) وغيره ، بل ونصوص حجة الوداع (١) - صحيح ابن الحجاج (٣) و قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إني أريد جوار مكة كيف أصنع في فقال : اذا رأيت الهلال المناح الما المناح الحرا الله فأحرم منها بالحج ، فقلت له : كيف أصنع اذا دخلت مكة أقيم بها الى يوم التروية ولا أطوف بالبيت والى: تقيم عشرة لا تأيي البيت ، إن عشراً لكثير ، ان البيت ليس بمهجور ولكن أذا دخلت فطف بالبيت ، إن عشراً لكثير ، ان البيت الميس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، فقلت : أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل أ قال المناح المقلد التلبية ، ثم قال : كلما طفت طوافاً بين الصفا والمروة فقد أحل أ قال المناح المقلد التلبية ، ثم قال : كلما طفت طوافاً بين الصفا والمروة فقد أحل أ قال المناح المقلد التلبية ، ثم قال : كلما طفت طوافاً

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل ـ الباب ١٦ من ابواباقسام الحج الحديث ٢ ـ ١ مع الاختلاف في الثاني الا ان ما في الجواهر مطابق للكافي ج ٤ ص ٣٠٠ والتهذيب ج ٥ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ۲ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٣ و ١٣ و ٢٠ و ٣٢ .

وصليت ركعتين فاعقد على طوافك بالتلبية ٧ وخبر ابي بصير (١) « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يفرد فيطوف للحج يالبيت ويسعى بير الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة قال: إن كان لبي بعد ما سمى قبل ان يقصر فلا متمة له » وصحيح مماوية بن عار (٢) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ه سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أنى اصحابه وهم ية صرون فقصر معهم ثم ذكر بعدما قصر انه مفرد قال ليس عليه شيء اذا صلى فليجدد التابية » وخبر ابراهيم بن ميمون (٣) « قلت لأبي عبد الله علي : إن اصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون ، قال : قل لهم : اذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ،. ثم يطوفوا فيعقدوا النلبية عند كل طواف ، الحديث وموثق زرارة (٤) « سممت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة احل ، احب او كره » ومرسل يونس بن يعقوب (٥) عن ابي الحسن ( عليه السلام ) ٥ ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة احد إلا حل إلا سائق الهدي » وصحيح زرارة (٣) « جاء رجل الى ابي جعفر عليه وهو خلف المقام فقال ؛ انبي قرات بين حج وعمرة ، فقال له : هل طعت بالبيت قال نعم ، فقال هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، قال : فأخذ ابو جعفر علي بشعره

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٩

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من ابواب النقصير ـ الحديث ١

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من ابواب اقسام الحج الحديث ٥ ـ ٦ ـ ٧

وقال : أحللت والله » وحسن معاوية بن عار (١) « سا َّلَت ابا عبد الله 🎛 عن رجل لبي بالحج مفرداً فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام ابراهيم اللجل وسمى بين الصفا والمروة فقال فليحل وليجملها متمة الاان يكون ساق الهدي » وموثق زرارة (٣) «سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول ؛ من طاف بالبيت والصفا والمروة احل ، أحب او كره إلا من اعتمر في عامه ذلك او ساق الهدي وأشمره وقلده » وخبر الفضل (٣) المروي في محكي العلل عن الرضا ( عليه السلام ) « انهم أمروا بالتمتع الى الحج لأنه تخفيف ـ الى ان قال ـ وان لا يكون الطواف محظوراً لان المحرم اذا طاف بالبيت احل ، فلولا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف ، لانه ان طاف احل وافسد احرامه ، وخرج منه قبل أدا. الحج » وخبر صفوان ( ٤ ) « قلت لابي الحسن على بن موسى ( عليه السدلام ) ان ابن السراج : روى عنك انه سألك عن الرجل بهل بالحج ثم يدخل مكة وطاف بالبيت سبماً وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجملها. متمة ، فقلت له : لا ، فقال : قد سأ لني عن ذلك وقلت له : لا ، وله ان يحل ويجعلها متمة ، وآخر عهدي بأبي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثو بان وساج فقال له الفضل ؛ يا اباالحسن لنا بكأسوة ، انت مفرد للحجوا نامفرد للحج عفقال له ابي : لا ما أنا مفرد أنا متمتم عفقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن ان أعتم فقدطفت بالبيت؟ فقال له ابي: نعم فذهب بها محمد بن جعفر الى سفيان بن عيينةواصحابه فقال لهم: ان موسى بنجمفر كلط قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي » .

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٥ \_ من ابواب اقسام الحيج الحديث ٤ \_ ٥

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ . ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث٢٦

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٢٢ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٦

ولا يخنى عليك دلالة كل من هذه النصوص النسبة الى الأقوال السابقة حتى قول المصنف ، ضرورة ظهور الخبر الاخير في ان ذلك له إن شاء ، بل لمل قوله (عليه السلام) في حسن معاوية السابق « فليحل وليجملها متمة » كذلك أيضاً ، بل قد يرشد اليه أيضاً مرسل يونس (١) وصحيح زرارة (٢) ومعويته (٣) وغيرها من النصوص التي هي كالصريحة في ان الفارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله وإن طاف ولم يلب ، ولا معارض لها إلا الاطلاق المقيد بها وخصوص حسن ابن عمار السابق الذي جعل فيه القارن بمنزلة المفرد ، ويمكن إرادة العازم على الحج والعمرة من القارن فيه كاسمعت النصريح به في صحيح زرارة ، مع انه متحد لا يعارض المتعدد المعتضد بالاصل و بغيره .

ومن هنا ظهر لك وجه القول الثاني الذي اختاره في الرياض ، قلت: إلا أن المتجه حمل الحسن المزبور على الندب ، ومنه يظهر رجحان قول المصنف ، ضرورة حصول الظن بارادة الندب فيها ، لظهور الخبر المزبور في اتحاد حكمها وعدم الفرق بينها ، ولذا جمها بأمر، واحد ، فقال : « يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية » كل ذلك مع شدة استبعاد الاحلال قهراً واستبعاد الانقلاب عمرة كذلك ، خصوصاً في الطواف المندوب الذي قد عرفت جوازه من القارن والمفرد ، وخصوصاً فيمن كان فرضه ذلك ، لأن انقلاب طواف حجه او زيارته الى عمرة تمتع قهراً عليه بمجرد ترك النلبية بما لا تصلح لا ثباته الأدلة المزبورة ، خصوصاً بعد معلومية توقف الاحسلال على النقصير فصاً وفتوى ، واحبال خصوصاً بعد معلومية توقف الاحسلال على النقصير فصاً وفتوى ، واحبال خصوصاً بعد معلومية توقف الاحسلال على النقصير فصاً وفتوى ، واحبال خصوصاً بعد معلومية توقف الاحسلال على النقصير فصاً وفتوى ، واحبال خصوصاً بعد معلومية توقف الاحسلال على النقصير فعاً وفتوى ، واحبال خصوصاً بعد معلومية توقف الاحسلال على النقصير فعاً وفتوى ، واحبال به إن شاه

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ٥ مر ابواب اقسمام الحيج الحديث، ٢ ـ ٧ ـ ٥

في مقام يجوز له المدول الى الممرة ، وهو عين نختار المُصِنف ، إذ الظاهر كما اعترف به في المدارك أن مراده ومن قال بمقالته بالنية أنه لا يخل الحاج المقدم طوافه وسعيه إلا بنية المدول بذلك الى العمرة حيث يمسوغ له ذلك ، كما إذا كان الحج إفراداً غير متمين عليه ، ومن ذلك يملم النظر فيما ذكره المخقق الثاني معترضاً به على المصنف بعدأن جعل مراده بالنية نية التحلل بالطواف ، قال . «ان اعتبار النية لا يكاد يتحقق ، لأن الطواف منهى عنه اذا قصد بــ التحلل ، فيكون فاسداً فلا يُعتد به في كونه محللا ، لعدم صدق الطواف الشرعي حينتُد والرواية الواردة بالفرق بين القارن والمفرد ضميفة ، فالأصح عدم الفرق ـ الي أن قال : ـ فعلى هذا هل يحتاج الى طواف للمعرة أم لا ? فيه وجهان ، كل منها مشكل، اما الأول فلانه اذا إحتيج اليه لم يكن لهذا الطواف تأثير في الاحلال، وهو باطل ، وأما الثاني فلا أن إجزاءه عن طواف العمرة بفدير نية ايضاً معلوم البطلان » اذ هو كما ترى ، ضرورة أنك قد عرفت ارادة القائل بالنية أن له المدول حيث يجوز له لا مطلقاً ، قلا يرد شيءَ مما ذكره ، كما لا إشكال فيما فرعه مما هو مبنى على اصل فاسد ، اذ مرجع كلام المصنف ان الحكم في هذه المسَّالة هو حكم المسألة الآتية ، وهي جواز العدول للمفرد الى الممَّنع حيث يجوز له ، وأنه لا انقلاب قهري ، وربما يؤيده انه لا وجه لعقد احرامه بالتلبية من دون قصد لذلك بمد فرضنا تحقق الاحلال بالطواف كما هو ظاهر النصوص المزبورة ، وبه جزم في الحدائق ، بل في المدارك انه توهمه بعض المتأخرين ، ونمن هذا جمل بعضهم المراد من النصوص توقف بقاء الاحرام السابق على التلبية لا أن التحليل حصل بالطواف والتلبية عافدة له ، لكينه كما ترى مناف لظاهرها وليس بأولى حينتذ من القول بكون المراد بذلك الكناية عن جواز المدول له وعدمه ، فإن اختار الاول ترك التلبية وقصر وجمل تلك الأفعال عمرة ، وإن

شا. بقى ملبياً بحجه ولا يعدل عنه

ور بما يؤيد قول المصنف ايضاً ما ذكروه في توجيه القول بوجوب تجديد التلبية للقارن دون المفرد بأن انقلاب حج المفرد الى العمرة جائز دون حج الفارن ، فالمفرد لا بأس عليه إن لم يجددها ، فان غاية امره انقلاب حجته عمرة ، وهو جائز بخلاف القارن ، فانه ان لم يجددها لزم انقلاب حجته عمرة وهو لا يجوز ، اذهو كما ترى لا يتم إلا على إرادة ما ذكرناه ، وإلا فمع فرض كون الانقلاب قهرياً لا فرق بين المفرد والقارن ، على انه قد يكون الافراد متميناً عليه ، بل قد يكون التمتع غير مشروع له ، كما انه لا وجه للوجوب الذي هو مقتضى إطلاق المحكي عن الشيخ على المفرد اذا لم يتمين عليه الافراد ، إذ اقصاه الانقلاب ، ولا بأس به الى غير ذلك مما يظهر بالتأمل على وذكرها المقد كذلك ، من غير فرق بين المندوب منه \_ الذي هو طواف زيارة ويحتاج الى سمي في جمله عمرة \_ والواجب ، وبين حج الافراد والقران ، بل والتمتع اذا فرض تقديم طواف حجه للضرورة ،

كما أنه يظهر لك بماذكر نا النظر في كثير من كلما تهم في المقام المشوشة غابة النشويش حتى بالنسبة الى الانقلاب عمرة بعد التحلل بترك التلبية كما عن المبسوط والنهاية التصريح به ، بل نسب الى جماعة ، بل ربما ظهر من بعضهم عدم خلاف فيه ، كما يظهر من آخر عدم الخلاف في كون الاحرام لا يحل منه إلا بحج او عمرة ، لكن في المدارك ليس في الروايات دلالة على صيرورة الحج مع التحلل عمرة كما ذكره الشيخ واتباعه ، نعم ورد في روايات العامة التصريح بذلك ، فانهم رووا عن النبي يَطْلِيَهُمُ (١) « إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين عن النبي يَطْلِيَهُمُ (١) « إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين

<sup>(</sup>١) سنن البيهق \_ ج ٤ ص ٣٥٦ مع الاختلاف في اللفظ

الصفا والمروة فقداً حل وهي عمرة "وفي الزياض بعد ان حكى عن المدارك ذلك قال العروة وهو كذلك ، لهم في الموثق (١) السابق « ان كان لبي بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له " ومفهو مه انه الني لم يكن لبي له متمة ، وهو نص في ان له المتمة مع النية ، اما بدونها بحيث يحصل الانقلاب الى العمرة فهراً كما هو ظاهر الجماعة فغير مفهوم من الرواية " قلت لكن ربما لا تكون المتمة مشروعة له ، وعلى كل حال فهو اعتراف منه بما يؤيد المختار ، كما انه يؤيده ايضاً ما سمعته من سيد المدارك من روايات المامة فان منه يقوى الظن حينئذ ما سمعته من الروايات المزبورة على وفقها للتقية ، وربما يرشد اليه ايضاً اختلافها في ذكر التلبية العاقدة للاحرام بعد الطواف او صلاته او بعد السمي على وجه يشعر بكون ذلك للندب او للتقية ، بل الاخذ باطلاق النصوص المزبورة على وجه يشعر بكون ذلك للندب او للتقية ، بل الاخذ باطلاق النصوص المزبورة يقضي إثبات احكام غريبة يقطع الفقيه بخروجها عن مذاق الفقه و بعد التزام يفتضي إثبات احكام غريبة يقطع الفقيه بخروجها عن مذاق الفقه و بعد التزام

ومما ذكرنا يظهر لك ان الاصح رجوع حكم هذه المسألة الى المسألة الأخرى ﴿ وَ ﴾ هي انه ﴿ يجوز ﴾ بل يرجح ﴿ للمفرد ﴾ الذي تجوز له المتمسة ﴿ إذا دخل مكة ان يعدل الى التمتع ﴾ اختياراً فضلا عن الاضطرار بلا خلاف الجده ، بل الاجماع محكي صريحاً وظاهراً عليه في جملة من الكتب كالخلاف والمعتبر والمنتهى والمدارك وغيرها ، كما ان النصوص متظافرة او متواترة فيه وخصوصاً أخبار حجة الوداع الني امر النبي عِلَيْمَا فيها من لم يسق هدياً مر اصحابه بذلك حتى قال : « انه لو استقبلت من امري ما استدبرت لم أسق هدياً » وإشكالها بأن الظاهر منها ان هذا العدول على سبيل الوجوب - حيث انه هدياً » وإشكالها بأن الظاهر منها ان هذا العدول على سبيل الوجوب - حيث انه

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من ابواب اقسام الحج الحديث ١

نزل جبرئيل الله بوجوب التمتع على اهل الآفاق ، ومبدأ النزول كان حين فراغه من السمى ، ونزلت الآية في ذلك المقام بذلك ، فأمرهم بجمل ما طافو I وسموا عمرة ، حيث ان جملة من كان ممه من اهل الآفاق ، وان يحلوا ويتمتعوا بها الى الحج ، فهو ليس بما نحن فيه من جواز المدول وعدمه في شيء ـ يدفعه ان امره عَلَيْظ جميع اصحابه بذلك مع القطع بأن منهم من ادى حجة الاسلام اوضح شيء في الدلالة على المطلوب ، ولا ينافيه شموله ايضاً لمن وجب عليه الحج أمم الظاهر اختصاص الحكم المزبور بمن جازت المتمة في حقه ، أما من تمين عليه غيرها بأصل الشرع او بمارضه فلا يجوز له المدول ، للأصل بمد قصور ادلة العدول عن تناول مثل ذلك ، وتناول امره ﷺ بالعدول لمن وجب عليه الحج في ذلك العام لا يقتضي جوازه لمن لم تشرع المتمة في حقه كحاضري مكة ، بل اقصاء العدول الى التمتع الذي هو فرضهم عند نزول الآية وكان ممكناً لهم لمشروعية المدول ، وهو غير جوازالمدول في الأثناء لمن لم يشرع المنتع له في الابتداء ، كما هو واضح ، وحينئذ فلا حاجة الى ما اطنب به في الرياض من الجواب عن ذلك بدعوى كون التعارض بين هذه النصوص وبين ما دل على كون الافراد فرض حاضري مكة من وجه ، ولا ترجيح ، فالأخذ بالمتيقن واجب ، وهو عدم جواز العدول ، وحينتُذ فما عن المسالك من أن التخصيص مِذَلِك بِعبد عن ظاهر النص في غير محله ، هذا وفي المدارك « لا يخفي ان العدول أنما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد ابتداء، وإلا لم يقع الحج صحيحاً من اصله ، لعدم تعلق النية بحج الافراد ، فلا يتحقق المدول عنه ، كما هو واضح " وفيه منع توقف تحقق العدول على ذلك أولاً " ومنع انحصار عنوان الجواهر ــ ٩

الحكم في العدول ثانياً ، على ان في الموثق والصحيح (١) المروي عن الكشي عن عبيد بن زرارة ﴿ وعليك بالحج ان تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسميت فسخت واهللت به وقلبت الحج عمرة واحللت إلى يوم التروية ، ثم استأ نفت الاهلال بالحج مفرداً إلى منى \_ إلى ان قال \_ : فكذلك حج رسول الله ﷺ ، وهكذا امر اصحابه ان يفعلوا ان يفسخوا ما اهلوا به ويقلبوا الحج عمرة » .

وعلى كل حال فقد عرفت انه لا إشكال ولا خلاف في اصل جواز العدول نصاً وفتوى ، لكن عن ابي على اشتراط المدول بالجهل بوجوب العمرة ، وهو واضح الضمف ، نمم قديقال باشتراطه بعدم وقوع النلبية بمد طوافه كما عنه اليضاً بل وعن غيرم ، للموثق (٢) المتقدم في المسألة السابقة المؤيد بما يظهر من غيره من انها عاقدة للاحرام ، إلا انك قد عرفت حمل تلك النصوص على ضرب من التقمة او غيرها ، وإن الاعتبار بالنية والقصد كما سممته من ابن إدريس، وإلا فلامدخل للتلبية وجوداً وعدماً ، إلا أن يراد بها الكناية عن اختيار عدم العدول أما مع فرض عدم قصده ذلك بذكرها فلا يبعد جواز العدول له بعدها ، لاطلاق الأدلة السابقة السالمة عن معارضة الموثق المزبور بعد تنزيله على ما عرفت ، فلا تقدح حبنئذ لو وقمت بمد الطواف المنوى به العدول بطريق اولى • لسبق النية التي يدور العمل عليها ، إذ لو سلم العمل بالموثق المزبور فأقصاء عدم جوازالعدول لمن لبي ، لا إبطال النلبية للمدول ، مع انك قد عرفت تنز بله على ما سممت ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ٥ــ من ابواب اقسام الحج ــ الحديث ١١ عرب عىدالله بن زرارة

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ١

فيبقى إطلاق الأدلة حينئذ سالماً عن الممارض ، حتى امر النبي عِلَمْمَاهِ المعدول بعد تمام السعي مقتصراً في الاستثناء على سوق الهدي ، وفي الرياض انه عزاه بعض الأصحاب إلى الأكثر ، قال خلافاً الظاهر التحرير والمنتهى وتردد الشهيد ، وبذلك يظهر لك ما في كتب غير واحد من الأصحاب ، فلاحظ وتأمل . هذا كله في العدول إلى عمرة المحتمع ، وهل له العدول إلى عمرة مفردة اختياراً ? احتمال لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط عدمه كما في كشف اللثام ، وفي بعض النصوص جواز العدول بالعمرة المعردة في اشهر الحج إلى الممتع ، كما ان منه يظهر لك الوجه فيما في الدروس ، قال : وكما يجوز فسخ الحج إلى العمرة يجوز وسعيه ، فأن لبى فلا ، وفي النلبية بعد النقل تردد ، وابن إدريس لم يعتبر التلبية بل النية ، وكذا حكم تلبية فاسخ الحج إلى العمرة ، وابن الجنيد جوز العدولين ، وشرط في العدول من الحج الى المنه ان يكون جاهلا بوجوب العمرة وان لا يكون قد ساق ، ولا ابى بعد طوائه وسعيه ، ولا يخفي عليك الحال بعد الاحاطة عاذ كرنا والله العالم

﴿ ولا يجوز ذلك ﴾ أي العدول المزبور اختياراً ﴿ للقارن ﴾ بلاخلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه الميه ، والنصوص (١) يمكن دعوى تواترها فيه ، بل مقتضى إطلاقها كالفتاوى عدم الفرق بين من تعين عليه القران قبل الاحرام به أم لا ، لتعينه عليه بالسياق ، أمم إذا عطب هديه قبل مكة ولم يجب عليه الابدال فهل يصير كالمفرد في جواز العدول ? قد احتمل بعضهم ذلك ، لتعليل المنبع عنه في الأخبار (٢) بأنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، ولا يخلو من نظر ، وقد سمعت

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ٥ ـ من ابواب اقسام الحج

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من ابواب اقسام الحج

القول بانتقاله قهراً إلى الممرة مع ترك التلبية بعد الطواف وإن أثم بذلك ، لـكن قد عرفت ضعفه ولو لأدلة المقام الظاهرة في ذلك أيضاً .

وبذلك وما تقدم سابقاً وغيره مما يأتي يظهر لك أن حج المجتمع يمتاز عن قسيميه بأمور :

منها أن العمرة والحج في التمتع بجميع أفراده مرتبطان لا ينفك أحدها عن الآخر إجماعاً وفصاً ، بخلافها فأنه يجوز الاتيان بأحد النسكين دون الآخر في التطوع وفي الواجب مع اختصاص السبب الموجب بأحدها ، كما لو استطاع أحدها دون الآخر ، أو نذر أو استؤجر كذلك ،

ومنها تقدم الممرة على الحج في التمتع وتأخرها عنه في الآخرين بالاجماع فيه، والنصوص المستفيضة في القران ، فما عن ظاهرالصدوق ... من جواز التقديم فيها أيضاً للخبر (١) « أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيها بدأتم » ثم قال : يمني في العمرة المفردة الضميف سنداً بل القاصر دلالة ، بل قيل الظاهر أن المراد منه التخيير بين أنواع الحج للمتطوع .. واضح الضعف .

ومنها اشتراط وقوع عمرته في أشهر الحيج بخلافهما وإن وجب الاتيان بها فوراً بعد الفراغ من الحج ، لـكن الفورية غير التوقيت ،

ومنها اعتبار كون النسكين في عام واحد في التمتع كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، بخلافها فأنه لايشترط ذلك إلامن قبل المكلف ، لاطلاق الأدلة ، وثبوت الفورية فيما يجب منها بالأصل لا يقتضي التوقيت ، ولا فساد الحج بتأخير العمرة عنه ، ووقوع الاحلال منه على الوجه الصحيح ، قال الشهيدان في اللمعتين ، هشترط في المحتم جمع الحج والعمرة لعام واحد ، فلوأخر الحج عن سنتها صارت

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابواب العمرة ـ الحديث ٢

مفردة ، فيتبعها بطواف النساء ، أما قسيماه فلا يشترط إيقاعها في سنة واحدة في المشهور خلافاً للشيخ حيث اعتبرها في الغران كالتمتع » وفي المدارك « لم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي التوقيت ، لـكن مقتضى وجوب الفورية التأثيم بالتأخير ؛ وهو لا ينافي وقوعها في جميع أيام السنة كما قطع به الأصحاب ، نمم روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله (١) قال : « سألت أبا عبدالله علي عن المعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » وهي لا تدل على النوقيت ، إلا أن العمل بمضمونها أولى » وفي الدروس « وقت الممرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق لرواية معاوية بن عمار (٢) السالفة أو في استقبال المحرم ، وليس هذا القدر منافياً للفورية ، وقيل يؤخرها عن الحج حتى يمكن الموسى من الرأس · ووقت الواجبة بالسبب عندحصوله ، ووقت المندوبة جميع السنة» وهذا الكلام وإن أوهم بظاهر. التوقيت لـكن قوله « وليس هذا الفدر » إلى آخره ، وتصريحه بما ينافي ذلك في موضع آخر يقتضي الحمل على التوقيت اللازم من الفورية ، وليس ذلك توقيتاً حقيقياً ، ومن الغريب إشكال ثاني الشهيدين له بوجوب إيقاع الحج والعمرة في عام واحد ، قال : ﴿ إِلَّا أَن يريد بالعام اثنى عشر شهراً ﴾ واعترضه سبطه بامكان المناقشة في اعتبار هذا الشرط ، لعدم وضوح دليله ، وقد سمعت التصريح في كلاميها بعدم اشتراط ذلك عند الأصحاب جميمهم أو بمضهم ، وأغرب من ذلك ما عن صاحب المفاتيح من دعوى عدم إلخلاف في الشرط المذكور ، وربما أجيب عن أني الشهيدين بأن نفي اشتراط الجمع لا ينافي إيجـ ابه له ، وعن سبطه بأن مراده المناقشة في الشرط المفهوم من كلام جده ، وأكن يبعد الأول قوله :

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل - الباب - ٨ - من ابواب المعرة - الحديث ٢ - ١

« في عام واحد » والثاني فحوى الكلام ، وبالجلة فجملة من المبارات لا تخلو من تشويش واضطراب ، ولمل منشأه التباس الفورية بالتوقيت كما يلوح من بعضها ، هذا كله في العمرة الواجبة بالأصل ، وهي عمرة الاسلام ، فأما غيرها فالحكم فيها ظاهر ، ضرورة جواز ترك المندوبة ، وتبعية المنذورة لقصد الناذر ، وعدم وجوب أحد النسكين بالشروع في الآخر إلا في التمتع حيث يجب فيه الحج بالشروع في الممرة ، لكونها فيه بمنزلة العبادة الواحدة ، قال في الدروس : وفي كلامهم وفي الروايات دلالة على وجوب حج الممتع بالشروع في العمرة وإن كانت ندباً ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك عندهم ، ولا في اختصاص الحكم المذكور بالممتم ،

ومنها أنه لا يجوز المتمتع الخروج من مكة إلا محرماً إلا إذا رجع قبل . شهر كما في النصوص (١) وقبل بالكراهة ، ويجوز الغيره الخروج منها متى شاه من غير تحريم ولا كراهة كما صنع أبو عبدالله الميل (٢) حيث خرج من مكة إلى العراق يوم التروية والباس يخرجون إلى منى .

ومنها أن محل الاحرام للحج للمتمتع بطن مكة ، وللمفرد والفارن أحد المواقيت أو منزلها إن كان دون الميقات ، فمم لو كان من أهل مكة أحرم منها كالمتمتع ، لأنها أقرب إلى عرفات من الميقات ، وهي مقصد الحاج ، كمكة للمعتمر ولأنها ميقات ، ومن أتى على ميقات لزمه الاحرام منه ، بل عن التذكرة لا نملم في ذلك خلافاً .

ومنها أن محل الاحرام بالعمرة للمتمتع من الميقات أو ما في حكمه مطلقاً ،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٢ \_ من ابواب اقسام الحج

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من ابواب العمرة ـ الحديث ٣

بخلاف المفرد فانه آنما يجب عليه ذلك لو مر عليها ، أما لوكان في الحرم احرم من ادنى الحل وإن لم يكن مر اهله ، ولم يجب عليه الخروج إلى الميقات إجماعاً على ما قيل .

ومنها ان المتمتع يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكة ، بخلاف المفرد فأنه أنما يقطعها إذا شاهد الكعبة إن كان قد خرج من مكة للاحرام ، وإلا فأذا دخل الحرم، وقبل بالتخيير في الأخير، وتعرف الكلام فيه إن شاء الله .

ومنها أن طواف النساء لايتكرر في الممتع بل انما يجب في الحج خاصة دون الممرة كما ستمرف تحقيقه إنشاء الله ، ويتكرر في القران والافراد في كل من النسكين على المشهور ، وقيل هم كلمتمتع ، وحينئذ لافرق ، وكذا لوقيل بثبوته في عمرة الممتع مثلها ، نعم لوقيل بثبوته في المتمتع بها دون المفردة المعكس الفرق ، ولكنه غريب مثلها ، نعم لوقيل بثبوته في المتمتع بها دون المفردة المعكس الفرق ، ولكنه غريب

ومنها أن المفرد والقارن يجوز لهما تقديم طواف الحج وسميه على الوقوفين اختياراً على المشهور ، ولا يجوز ذلك المتمتع بلا خلاف يعرف ، نعم قيل بالمنع فيها ، وهو شاذ .

ومنها أنه يجوز للمفرد والقارن تأخير الطوافين والسمي بينها عن يومي النحر والنفر فيأتي بهما طول ذي الحجة من غيركراهة ، بخلاف المتمتع الذي ورد النهي (١) فيه وإن كان في كونه تحريماً أو تنزيهاً قولان .

ومنها أنه يجوزللمفرد والقارن إذا دخلا مكة أن يطوفا ندباً ، وفي جوازه للمتمتع بعد الاحرام بالحج قولان ، بل قيل ان أشهرهما التحريم .

ومنها أن عقد الاحرام بالممتع لا ينعقد إلا بالتلبية ، وغيره ينعقد بها وبالاشعار والتقليد مخيراً بينها على المشهور ، فإن عقد بأحدها أوبها وساقا الهدي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابو اب زيارة البيت

كان قار ناً ، وإلا فمفرداً .

ومنها وجوب الهدي على المتمتع دون غيره وإن كان قارناً ، لأن هدي القران لا يجب بالأصل وإن تمين للذبح بالاشمار أو التقليد ، ثم إنه يمتبر فيه السياق ولا يجوز فيه الابدال ، ولا يجب فيه الأكل ولا القسمة ، ويجزي من صاحبه لو ضل اتفاقاً على ما قبل ، وهدي التمتع ليس كذلك .

ومنها أن التمتع يمدل اليه ولايمدل عنه اختياراً عكس الافراد · فأنه يمدل عنه ولا يمدل اليه ، وأما القرآن فلا يمدل عنه ولا اليه ، هذا ، ومما سممت ظهر لك الفرق بين القرآن والافراد في عقد الاحرام والهدي والمددول وبين نوعي الممرة في محل الاحرام وقطع التلبية وفي طواف النساه .

و كيف كان و ( المكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات أحرم منه وجوباً بلا خلاف ولا إشكال ، لأن رسول الله على المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز الميقات إلا من علة ، بل عن الشيخ والعاضلين جواز المحتمع له حينئذ ، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر ، بل في غيرها إلى المشهور ؛ اصحيح عبدالرحمان ابن الحجاج (١) « سألت أبا عبدالله على عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع ? قال : ما أزعم أن ذلك اليس له لوفعل ، وكان الاهلال أحب إلى » وصحيحه الآخر مع عبدالرحمان ابن أعين (٢) قالا : « سألنا أبا الحسن الله عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض المواقيت التي وقتها رسول الله عليه عبدالرحمان يتمتع ? فقال ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهلال بالحج أحب إلى ، ورأيت يتمتع ? فقال ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهلال بالحج أحب إلى ، ورأيت

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_٧ ـ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ١٠٢

من سأل أبا جمفر على وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له : جملت فداك اني نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : تصوم إن شاء الله ، فقال : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال قال: آخرج إن شاء الله ، فقال له : إني قد نويت أن أحج عنك او عن ابيك فكيف اصنع ? فقال له ﴿ تَمْتُع ، فقال له : إن الله ربما من على بزيارة رسول الله عليها وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن اثبيك وربما حججت عن بعض اخواني او عن نفسي فكيف اصنع ? فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث صات يقول له : إني مقيم عِكَةُ وَاهْلِي بِهَا فَيَقُولُ : تَمْتُعُ ، وَسَأَلُهُ بِمَدْ ذَلِكَ رَجِلُ مِنْ الصَّحَابِنَا فَقَالُ : إِنَّي اريد ان افرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له : انت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن اهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة اهل ومنزل ولي بينها اهل ومنازل فقال له : انت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن لي ضياعاً حول مكة واريد ان اخرج حلالا فاذا كان ابان الحج حججت » إلا انها كما ترى لا صراحة فيها بحج الاسلام ، خصوصاً مع بعد عدمه من المكي الى حال الخروج المزبور ، بل لعل ظاهر الثاني منهما الذي هو خبر آخر اورد على اثر الخبر الأول الندب ، بل عن المحقق الشيخ حسن في المنتقى الجزم بصراحته في ذلك ، قال : ومنه يظهر كون المراد بالخبر الأول ذلك ايضاً ، لبعد عدم حج الاسلام من المكي ، اللهم إلا ان يقال انها لولم يكونا فيه لم يكن الاهلال بالحج احب اليه ، لفضل التمتع في النطوع مطلقاً ، احكن قد عرفت المناقشة في ذلك منا ، بل في كشف اللثام أحمال كون ذلك للتقية ، قال : بل يجوز أن يهل بالحج تقية وينوي العمرة كما قال أبو الحسن الله المبرزلطي في الصحيح (١) : « ينوي الممرة و يحرم بالحج » ولعله لذا كان

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۲۱ ـ من أبواب الأجرام ـ الحديث ٢ الجواهر ـ ۱۰

المحكى عنان ابي عقيل عدم الجواز ، لاطلاق ما دل على انه لامتمة لأهل مكة من الكمتاب (١) والسنة ٢) وعن المختلف احتمال الجمع بين القولين بحمل الأول على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها ، والثاني على غيره ، ألكنه كما ترى لا دليل عليه ، بل ظاهر الدليل خلافه .

وفي المدارك بعد ان حكى قول الحسن ودليله قال : وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز ، قلت : لكن قد عرفت عدم دلالتها على حج الاسلام ودعوى انقلاب فرض المكي بخروجه كا نقلاب فرض الحجاور بمكة سنتين مدفعها حرمة الفياح عندنا ، مع أن القائل بذلك يقول به على التخيير المنافي لظاهر الأدلة السابقة المقتضي للتعيين في الفرض ، وهو التمتع للما في والقران والافراد لغيره ، وهو مؤيد آخر لابن ابي عقيل ، بل في الرياض الميل اليه بناء على عدم صراحة الرواية في الفريضة ، قال : القرينة المشمرة بارادتها مع ضعفها معارضة بمثلها ، بل أظهر منها حينتُذ ، فيكون التعارض بينها وبين الأدلة المالعة تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص كل منها بالآخر والترجيح للمائعة بموافقة الكتاب والكثرة ، وعلى تقدير التساوي يجب الرجوع الى الأصل ، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية التي لا تتحقق إلا بغير التمتع ، للاتفاق على جوازه فتوى ورواية دونه ، فتركه هنا اولى ، وقد صرحت به الرواية ايضاً كما مضى وإن كان قد يناقش بأن الترجيح للمكس بالشهرة ، والسياق غير الفرض منادلة المنع وبأن التخيير على تقدير التساوي هو الموافق للأصل، ولاطلاق ادلة وجوب الحج ، ومن ذلك يملم قوة قول المشهور ، لانه بعد تسليم قصور

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢

<sup>(</sup>٢) أرسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من ابواب اقسام الحج

الخبرين عن الدلالة على كونه حج الاسلام ، وقصور تناول ما دل على حكم المكي المشكوك في تماوله ولو للشهرة المزبورة او الظاهر في غير الفرض وقصور ادلة النائي عن تناوله ايضاً ، فلا مفزع حينئذ لممرفة حكم هــــــذا الموضوع إلا الاطلاق الذي قد عرفتِ اقتضاء التخبير ، ومن هذا يعلم ما في المدارك وغيرها . ﴿ وَلُو أَقَامُ مِن فَرَضُهُ النَّمَتُعُ ﴾ وقد وجب عليه ﴿ بَمَكُمْ ﴾ او حواليها مما هو دون الحد المزبور ﴿ سنة او سننين ﴾ أو أزيد من ذلك ولو بقصد الدوام ﴿ لَمْ يَنْنَقُلُ فَرْضَهُ ﴾ الذي قد خوطب به بلا خلاف أجده فيه نصاً وفوى ، بل لمله اجماعي ، بل قبل انه كذلك للأصل وغيره فما في المدارك من التأمل فيه في غير محله ، وكذا لا خلاف ايضاً فصاً وفتوى في عدم انتقاله عن فرض المائي بمجرد المجاورة وإن لم يكن قد وجب عليه سابقاً ، بل لعله إجماعي أيضاً ﴿ وَكَانَ عَلَيْهِ ﴾ حينتَذَ ﴿ الْحَرْوَجِ الَّيَّ الْمَيْقَاتَ اذَا أَرَادَ حَجَّةَ الْاسْلَامُ ، ولو لم يتمكن من ذلك خرج الى غارج الحرم ، فإن تعذر أحرم من موضعه ﴾ إنما الكلام في تعيين ميقاته الذي يحرم منه ، فعن الشيخ وابي الصلاح ويحيى بر سعيد والمصنف في النافع والفاضل في جملة من كتبه أنه ميقات أهل أرضه ، لاندراجُه فيما دل على حكمهم ، إذ لم يخرج بالمجاورة المجردة عن نية الوطن عنهم عرفاً ، ولخبر سماعة (١) عن ابي الحسن ( عليه السلام ) « سألت عن المجاور أله ان يتمتع بالممرة الى الحج ؟ قال: نمم يخرج الى مهل ارضه فليلب إن شاء » مؤيداً بما دل على وجوب رجوع الناسي والجاهل اليه بناءً على ان ذلك لمكان وجوب الاهلال منه لا للمذر المخصوص، وعادل على توقيت المواقيت المخصوصة الحل قوم أو من من عليها من غيرهم ، ضرورة عدم خروجه بالمجاورة عنهم .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١

وظاهر إطلاق المصنف وغيره كالنهاية والمقنع والمبسوط والارشادوالقواعد على ما حكي عن إمضها وصر يح الدروس والمسالك والروضة الخروج الى أي ميقات للمرسل (١) عن أبي جعفر علي ﴿ مِن دخل مَكَة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكى ، فأن أرادان يحج عن نفسه او أرادان يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له ان بحرم من مكة لكن يخرج الى الوقت ، وكلما حول رجع الى الوقت » وموثق سماعة (٢) عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) « من حج معتمراً في شوال وفي نيته ان يمتمر ورجع الى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام الى الحج فهو حج تمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو العقدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام الى الحج فهي متمة ، وإن رجع ألى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة ، ومن اعتمر في شهر رمضان او قبله واقام الى الحج فليس بمتمتع ، وإعما هو مجاور افرد العمرة ، فإن هو احب ان يتمتع في اشهر الحج بالعمرة الى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق او يجاوز عسفان فيدخل متمتماً بعمرة الى الحج ، فان هو احب ان يفرد الحج فليخرج الى الجعرانة فيلي منها " الخبر ،وخبراسحاق بن عبد الله (٣) ﴿ سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المقيم عَكمة يجرد الحج أو يتمتع مرة اخرى قال : ينمتع احب الي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ﴾ مؤيداً بأنه لا خلاف نصأ وفتوى في الاحرام من الميقات لمن مرعليه وان لم يكن مراهله ، ضرورة صدق ذاك على المجاور اذا أتى ميقاتاً غير ميقاته وعن الحلبي الخروج الى ادنى الحل ، واحتمله في المدارك بل عرب شيخه انه

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٩

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٢٠

المتظهرة لصحيح الحلبي (١) « سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) لاهل مكة ان يتمتعوا قال الاليس لأهل مكة ان يتمتعوا ،قال اقلموا شامراً كان لهم ان اقاموا سنة او سنتين صنعوا كما يصنع اهل مكة ، فان اقاموا شهراً كان لهم ان يتمتعوا ، قلت : من اين ? قال ايخرجون من الحرم ، قلت : من اين يهلون بالحج ؟ قال : من مكة نحواً بما يقول الناس و خبر حماد (٢) ٤ سألت ابا عبد الله (عليه السلام ) عن اهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متمة ، قلت : فالفاطنون بها قال : إذا أقام بها سنة او سنتين صنع كما يصنع اهل مكة ، قلت : فان مكث شهراً قال ! يتمتع ، قلت ن من اين ؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت من ين يزيد (٣) عنه المجال ايضاً « من اراد ان يخرج من مكة ايمتمر احرم من الجعرانة و الحديبية وما اشبهها » .

وقد يناقش في الجميع بضعف الخبر الأول سنداً بمعلى ، ودلالة بقوله ؛ 
« ان شاه » معاحمال كون المراد الاحتراز عن مكة ، وبدحوه يجاب عن الصحاح مع ان التمدي عنها قياس ، وعدم تعقل الفرق غير تعقل عدم الفرق ، وهو المعتبر فيه دون الآخر ، وشحول اخبار المواقيت لنحو ما نحن فيه محل مناقشة لمدم تبادره منها بلا شبهة ، وبأن المرسل كالخبر في الضعف سنداً بل ودلالة لاجمال الوقت فيه المحتمل لازادة مهل اهل الارض باحتمال اللام للعهد ، ومرت ذاك يعلم المناقشة في الموثق والخبر اللذين اقصاها الاطلاق المنزل على التقييد ، وعدم الخلاف في إجزاء الاحرام من غيره بعد المرور به غير المفروض من حكم

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل - الباب - ٩ - من ابوب اقسام الحج المحديث - ٣ - ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٢٢ من ابوابالمواقيت ــ الحديث ١

المرور ، وبأن الصحيح خلم نادران ، مع ان خارج الحرم فيها مطلق يحتمل التقييد بمهل الارض او مطلق الوقت ، او صورة تعذر المصير اليها ، الاتفاق على الجواز حينئذ كما ستعرف ، فيتعين ، حملا المطلق على المقيد ولو قصر السند ، للانجبار هنا بالعمل ، لا تفاق من عدا الحلي على اعتبار الوقت وان اختلفوا في اطلاقه و تقييده ، وأما الصحيح الاخير فمحمول على العمرة المفردة كما وردت به المستفيضة (١) مع انه معارض بصر يح الموثق المزبور .

ومن هناقال بعض أفاضل متأخري المتأخرين: «إن الواجب حينئذ الرجوع في المسألة الى ما تقتضيه الأصول الشرعية ، لضمف ادلة الاقوال جميعها ، وهو هنا البراءة من تمين ميقات عليه إن اتفق على الصحة مع المخالفة لما يوجب عليه ووجوب الأخذ بالمبرى للذمة منهايقينا ان كان ما يوجب عليه شرطا ، فالذي ينبغي تحصيله تشخيص محل النزاع من تميين الوقت أهو امم تكليفي خاصة أو شرطي ? والظاهر الثاني ، لما مم من عدم الخلاف في صحة الاحرام من كل وقت يتفق المرور عليه وتصريح بعض من صار الى اعتبار ادنى الحل بجوازه وصحة إحرامه من غيره من المواقيت البعيدة ، وعليه فيمود النزاع الى وجوب الحروج الى مهل اهل الارض أم لا بل يجوز الى اي وقت كان ولو ادنى الحل والحق الثاني إلا بالنسبة الى ادنى الحل ، فلا يجوز الحروج اليه اختياراً لدلالة الزوايات الممتبرة ولو بالشهرة على وجوب الخروج على غيره ، فيتمين ، واما وجوب الخروج الى مهل الأرض فالأصل عدمه بعدما عرفت من ضعف دليله وإن كان احوط ، للاتفاق على جوازه » .

وفيه بعد الاغضاء عما ذكره دليلا للثاني الذي استظهره أنه لا ريب في

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ٢٠٠ ـ من أبوابالعمرة .

رجحان القول الاول من الأقوال ، اذ ضعف دليله منحبر بالشهرة المحكية في الحدائق ان لمتكن محصلة ، ولا معارض له إلا الاطلاق المنزل عليه ، وقوله فيه: « إن شاء » ظاهر في ارادة التخيير له بين التمتع وغيره ، لعدم كونه حج الاسلام ، ولا ينافي الاستدلال به عليه ضرورة اقتضاء شرطيته بالنسبة الى المندوب اشتراطه في الواجب بطريق اولى ، أو كون ذلك كيفية مخصوصة لأصل المشروعية التي لاتفاوت فيها بين الواجب والمندوب ، (١) ونصوص الناسي والجاهل بل والعامد ظاهرة في ان السبب في ذلك مراعاة تكليفه الأصلي على وجه يقتضي عدم الفرق بين الفرض وغيره ، ومع الاغضاء عن ذلك كله فلا شبهة في اندراجه في ادلة حكم اهل ارضه ، اذ لم يخرج بالمجاورة عنهم عرفا قطعاً مع عدم نية الاستبطان ومقتضاء الاحرام من مهلهم ، او يكون ماراً على غيره قاصداً الى مكة ، لا اذا كان قصده الخروج منها الى الاحرام منه ، فانه حينئذ لا يندرج في تلك الأدلة الآمرة بالاحرام لأهل قطر اذا من على ميقات غيره قاصداً الى مكة وانه لا يتجاوزه غير محرم .

ومن ذلك حينئذ يظهر وجه الشرطية في الاحرام من مهل ارضه على وجه لا يجزيه الاحرام من غيره مع فرض كونه في حال لا يصدق عليه انه مرعليه قاصداً الدخول الى مكة ، كما ان منه يظهر النظر فيما في الحدائق والرياض من الحكم بجواز ذلك له مطلقاً ؛ بل لعل منه يظهر ان إطلاق المصنف وغيره منزل على القول المزبور لحكمهم بالبقاء على فرضه الأول الذي هو ما عرفت ، لا ان المراد به الاحرام من أي ميقات وإن لم يكن على الوجه المزبور ، فيختص القول الثاني حينئذ بالمصرح به توهما له من هذه الاطلاقات، وأما القول الثالث فلم نتحققه لأحد وإن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من ابواب المواقيت

حكي عن الحلمي ، وأنما استظهره الاردبيلي واحتمله تلميذه تبماً له . لكنه واضح الضمف ، خصوصاً بعد وضوح ضعف دليله كما عرفت ، فلا ريب حينئذ في ان الاقوى الأول ، هذا

وفي المدارك هنا عن الشارح انه اعتبر في وجوب الحج الاستطاءـــــة من البلد إلا مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة ثم قال : ولو قيل إن الاستطاعة تمتقل مع نية الدوام من ابتداء الاقامة امكن لفقد النص المنافي هنا ، وناقشه بأنه لا دليل على اعتبار نية الدوام ، اذ المستفاد من الآية الشريفة وجوب الحج على كل متمكن منه ، والأخبار غير منافية لذلك ، بل مؤكدة له ، إذغاية ما يستفاد منها اعتبار الزاد والراحلة مع الحاجة أليها لا مطلقاً ، بل قد ورد في عدة اخبار (١) ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين وروى معاوية بن عمار (٢) في الصحيح قال : « قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمر مجنّازاً يريد اليمن او غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ? قال : تغم » وفيه ما قدمناه من اعتبار امر شرعي في الاستطاعة ، وهو ملك الزادوالراحلة من بلد ، وعرفي كما اوضحنا ذلك في محله ، وإلا لزم الاجتزاء بحج المتسكم اذا كان له استطاعه على اداء قدر المناسك مع الرجوع الى بلاده . او مطلقاً بناء على عدم اعتباره في الاستطاعة ، وهو معلوم البطلان ، والله العالم وكيف كان ﴿ قان حذل في الثااثة مقيماً ثم حج انتقل فرضه الى الغران او الادراد ﴾ كما صرح به جماعة ، بل نسبه غير واحد الى المشهور ، بل

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١١ ــ من ابواب وجوب الحج

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ من ابواب وجوب الحج ـ الحديث ٢

ر بما عزي الى علمائنا عدا الشيخ ، لصحيح زرارة (١) عن ابي جعفر الله ه من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة ولا متعة له ، فقلت : لابي جعفر (عليه السلام): أرأيت ان كان له اهل بالعراق واهل بمكة ؟ قال: فلينظر أيها الغالب عليه فهو من اهله » وصحيح عمر بن يزيد (٢) عن الصادق (عليه السلام) « المجاور بمكة يتمتع بالعمرة الى الحج الى سنتين ، فاذا جاور سنتين كان قاطناً وليس له ان يتمتع » وفي بعض النسخ « جاوز » بالزاء المعجمة ، خلافاً للمحكي عن الاسكافي والنهاية والمبسوط والحلى فاشترطوا ثلاث سنين ، وقد اعترف غير واحد بمدم الوقوف لهم على مستند عدا الاصل الذي لم يمين القدر المزبور ، على: انه مقطوع بما عرفت ، إلا أن المحكى في الدروس عن النهاية والمبسوط انتقال الفرض بالدخول في الثالثة ، قال : «ولو اقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه اليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية ، ويظهر من اكثر الروايات انه في الثانية » قلت : الموجود في النهاية « ومن جاور بمكة سنة او سنتين جاز له اسب يتمتم فيخرج الى الميقات ويحرم بالحج متمتعاً ، فان جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع ، وكان حكمه حكم اهل مكة وحاضريها » ولم تحضرني عبارة المبسوط والملها مثلها ، ولا ريب في ظهورها فيما ذكره الشهيد على ان يكون المراد بالمجاورة بها ثلاثسنين الدخول في الثالثة بقرينة قوله أولاً : سنة اوسنتين ، وإلا لقال: او ثلاث ا

بل من ذلك يظهر ان المصنف قصد بتعبيره كما ذكر تفسير عبارة الشيخ

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۹ ـ من ابواب اقسام الحج الحديث ـ ۱ ـ ۲

وأن مراده بالمجاورة ثلاثاً الدخول في الثالثة ، فلا يرد عليه ما اعترضه به في المدارك من أن حكمه بانتقال الفرض بالدخول في الثالثة مناف لما حكم به أولاً من أن إقامة السنتين لا توجب انتقال الفرض ، فان إقامة سنتين انما يتحقق بالدخول في الثالثة ، وأظهر منه في ذلك عبارة القواعد ، وحينئذ يتجه الاستدلال له بالصحيحين المزبورين ، كما انه يتجه الاستدلال للقول المقابل له وهو الانتقال بالدخول في الثانية الذي يظهر من الشهيد والفاضل الاصبهاني الميل اليه بخبر عبدالله ابن سنان (١) « المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة ـ قال الراوي ؛ يمني يفرد الحج مع أهل مكة ـ وماكان دون السنة فله أن يتمتع » ومرسل حربز (٢) الحج من خيره بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي » بل و بخبري الحلبي (٣) وحاد (٤) السابقين المشتملين على مجاورة السنة أو السنتين بناه على انه لا معنى وحاد (٤) السابقين المشتملين على مجاورة السنة أو السنتين بناه على انه لا معنى لذلك إلا علم إرادة الدخول في الثانية .

ومن هنا بان لك صحة استظهار الشهيد له من اكثر الروايات ، بل يمكن تنزيل الصحيحين المزبورين عليه ولو بقرينة هذه النصوص التي تصلح مرجحة لاحدى النسختين في أحدها على الأخرى أيضاً التي قيل إنها لا تقبل التنزيل المزبور ، بل في كشف اللثام احتمالها أيضاً لسنتي الحج بمضي زمان يسع حجتين ؛ وهو سنة كما أن شهر الحيض ثلاثة عشر يوماً ، وعلى كل حال فنجتمع فصوص السنة والسنتين والسنة أو السنتين حينئذ على معنى واحد ،

ندم تبتى نصوص الستة أشهر أو اكثر ، كصحيح حفص بن البختري (٥)

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من ابواب اقسام الجمج الحدث ٨ ـ ٩ ـ ٣ ـ ٧

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٣

عن أبي عبدالله على « في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكة اكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من ستة أشهر فلا أن يتمتع » ومرسل الحسين بن عثمان (٢) وغيره عن أبي عبدالله المجلل « من أقام بمكة ستة أشهر فليس له أن يتمتع » وفي بعض النسيخ « خسة أشهر » وخبر ابن مسلم (٣) عن أحدها (عليها السلام) « من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة » و يمكن حملها على التقية بناء على اكتفاء المامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام بالاستيطان ستة أشهر » أو الدخول في الشهر السادس ، أو على اعتبار مضي ذلك في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن وفي كشف اللثام أو على إرادة بيان حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى قيام الستة أشهر أو أقل أو اكثر ، أو غير ذلك ، وبذلك بان لك قرة القول المزبور وإن قل القائل به صريحاً ، بل لم زمثر عليه ، كما أنه باب لك النظر فيما في المدارك والرياض وغيرها .

وكيف كان فلا إشكار ولا خلاف في صيرورة المجاور بمد المدة المزبورة وإن لم تكن بقصد التوطن كالمكي في نوع الحجج ، لمم عن بعض الحواشي تقييد ذلك بما إذا أراد المقام بها أبداً ، لكن عن المسالك أنه مخالف للنص والاجماع أما بالنسبة إلى غير ذلك من أحكام الحج فقد احتمله بعضهم ، فلا يشترط في وجوب الحج عليه الاستطاعة المشروطة له ولوالي الرجوع من بلده بل يكفي فيه استطاعة أهل مكة ، لاطلاق الآية وكثير من الأخبار ، بل ربما احتمل جريان

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من ابواب اقسام الحج ـ المحديث ٥

 <sup>(</sup>۲) الوسائل \_ الباب \_ ۸ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحـديث ٤ وفيه
 ه من أقام بمكة سنة ٤ كا في التهذيب ج ٥ ص ٤٧٦ الرقم ١٦٨٠

غير أحكام الحج من أحكام أهل مكة حتى الوقوف والنذور ونحوها ، لما سممته مما في النصوص (١) « هو من أهل مكة » و« هو مكى » و« بمنزلة أهل مكة » إلا ان الجميع كما ترى مع عدم قصد التوطن ، ضرورة انسياق إربادة نوع الحج حاصة من الجميع ، فيبقى عموم ادلة استطاعة النائبي بحاله ، وكذا استصحابها بل وأصل البرامة ، ودعوى ان تلك الاستطاعة شرط للتمتع ولا تمتع هنا يدفعها انها شرط وجوب الحج على النائي مطلقاً ، وتعين المتعة امر آخر ، مع انه قد يجب عليه الافراد او القرآن ، نعم الظاهر آنه كذلك مع قصد التوطن ، لصدق كونه حينئذ من اهلها وإن وجب عليه التمتع قبل السنة او السنتين للأدلة الشرعية ، ومن ذلك يظهر ضعف القول بتقييد إطلاق الحبكم المزبور في النص والفتوى بما إذا اراد المفارقة اما مع إرادة المقام ابداً فينتقل فرضه يأول سنة ، لصدق كونه . حينئذ من اهلها ، لكن في الرياض ان كلا من القولين ضميف ، لأن بين إطلاقيها عموماً وخصوصاً من وجه ، لنواردها في المجاورسنتين مثلا بنية الدوام ، وامتراق الأول عن الثاني في المجاور سنتين بغير النية ، والمكس في المجاور دون السنتين مع النية المزبورة ، فترجيح احدهما على الآخر وجعله المُقيد له غير ظاهر الوجه ، والحكن مقتضى الأصل وهو استصحاب عدم انتقال الفرض يرجح الأول ، قلت: مضافاً إلى تصريح البعض به ، وبأ نه المراد من إطلاق الفتوى ، بل قديقال بظهوره من صحيح زرارة (٢) ولو بقرينة سؤاله بعد ذلك عن ذي المنزلين ، بل ومن غيره ، فتكون مقيدة لتلك النصوص التي قد يدعى ظهورها في غير متجددي

<sup>(</sup>۱) الوســائل ــ الباب ــ ۹ ــ من ابواب اقسام الحج ــ الحديث ۱ و ۹ والباب ۸ منها ــ الحديث ٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ١

الاستيطان، ولو المكس الفرض بأن اقام المكي في غيرها لم ينتقل فرضه ولو سنين للأصل وغيره بعد حرمة القياس، إلا ان يكون بنية الاستيطان فينتقل من اول صنة، لصدق النائي عليه حينئذ، كما هو واضح ،

﴿ ولو كان له منزلان ﴾ ووطنان منزل ﴿ بمكة ﴾ او حواليها مما هو دون الحد ﴿ و ﴾ منزل في ﴿ غيرها من البلاد ﴾ التي هي خارج الحد من غير فرق بين افرادها ﴿ لزمه فرض اغلبها عليه ﴾ بلا خلاف اجده فيه ، لصحيح زرارة (١) السابق الذي يمكن استفادة ترجيح احدها على الآخر بالغلبة منه ، او ان المراد الغلبة التي يكون ممها وطنه عرفاً الغالب عليه ، ومن الأخير ينقدح احتمال عدم اختصاص الحكم بالحج ، بل يجري في القصر والتمام وإن كان لم اجد من احتمله هنا.

وعلى كل حال فأن كان الأغلب مكة قبل استطاعة الحيج كان عليه الافراد او الفران وإن لم يقم بها سنة او اقل ، وإن كان غيرها فعليه التمتع إلا ان يجاور بحكة المدة المتقدفة متصلة بالاستطاعة ، فأنه يكون حينئذ حكمه حكم اهل مكة وإن كان الفالب عليه الآخر كما صرح به في المدارك وكشف اللثام وغيرها ، بل في بعضها ان ذلك اولى بالحكم المزبور من ذي المنزل الواحد ، لسكن في الحدائق «ولقائل أن يقول: إن هاهنا عمومين قد تعارضا احدها مادل على ان ذا المنزلين متى غلب عليه الاقامة في احدها وجب عليه الأخذ بفرضه اعم من ان يكون اقام بحكة ، "ين او لم يقم ، فلو فرضنا انه في كل مرة يقيم في المنزل الآفاقي خمس سنين وفي المنزل المكي سنتين او ثلاثاً فانه يجب عليه فرض الآفاقي بمقتضى الخبر المذكور وإن كان قد اقام بحكة سنتين ، وثانيها ما دل على ان المقيم بحكة سنتين ينتقل فرضه وإن كان قد اقام بحكة سنتين ، وثانيها ما دل على ان المقيم بحكة سنتين ينتقل فرضه الى اهل مكة اعم من ان يكون له منزل ثان أم لا ، زادت إقامته فيه أم لا ،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ١

و تخصيص احد العمومين بالآخر يحتاج إلى دليل ، وما ادعاه هذا القائل من الأولوية في حيز المنع » وفيه ان المستفاد من الأدلة السابقة كون مجاورة المدة المزبورة جهة مستقلة لانتقال العرض ، وليست هي من افراد احد العمومين ، فعدم إجراه حكم المنزل عليه من حيث غلبة نزوله في الآخر لايقتضي انتفاه جريان حكم اهل مكة من حيث المجاورة المزبورة ، اللهم إلا ان يدعى اختصاص حكمها بذي المنزل الواحد ، لكنه كما ترى مناف لاطلاق النص والفتوى ، خصوصاً بعد فرض جعل الغالب هو المنزل شرعاً او وعرفاً ، فهو في الحقيقة ذو منزل واحد ،

ثم إن الظاهر إرادة الوطن من المنزل في الفتاوى ومن الأهل في النص ، فا في المدارك من أنه يستفاد من الصحيح المزبور أن الاعتبار بالأهل لا المنزل وتبمه عليه في الحدائق كما ترى ، هذا ، وفي كشف اللنام – بمد أن ذكر في تفسير ذي المنزلين أنهم اللذان يراد استيطانهما معاً اختياراً أو اضطراراً اليهما او الى احدها لخوف مثلا – قال « وكذا اذا لم يرد استيطان شي ، من المنزلين ولا اضطراراً ، بل كان ابداً متردداً او محبوساً فيهما ، ولو كان محبوساً في أحدها من دون إرادة استيطانه مستوطناً للآخر ولو اضطراراً فالظاهر انه من اهل الآخر ، وصحيح زرارة (١) اعما يتناول بظاهر الاستيطان الاضطراري بل الاختياري » الى آخره ، وفيه ما لا يخفى ، اذ لا ريب في ان المتردد والمحبوس فيهما بعد فرض كون وطنه غيرها حكمه حكم اهل وطنه ، ولا يجري عليه حكم اغلبهما بل وكذا لونزل على من لم يكن له وطن بل كان ابداً متردداً بينهما أو محبوساً فيهما بل المتجه فيه التخيير او التمتع بناء على انه الأصل

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ١

و كيف كان فر بان تساويا به واستطاع من كل منها وكان له الحج بأي الأنواع شاه به بلا خلاف اجده فيه ايضاً سواه كان في احدها او في غيرها ، لهدم المرجح حينئذ ، ولاندراجه في إطلاق ما دل على وجوب الحج بمد خروجه عن المقيدين ، ولو لظهورها في غير ذي المنزلين ، بل لوسلم اندراجه فيها كان المتجه التخيير ايضاً بهد العلم بانتفاه وجوب الجمع عليه في سنتين ، كالعلم بهدم سقوط الحج عنه ، لكن مع ذلك كله والأولى له اختيار التمتع لاستفاضة النصوص بل تواثرها في الأمر به على وجه يقتضي رجحانه على غيره ، او انه الأصل في أنواع الحج ، ولعله لذا حكي عن ثاني الشهيدين احتمال تعيينه على من اشتبه حاله فلم يعلم هل هناك اغلب او لا ، مع مساواته للأول فيماقدمناه بما يقتضي التخيير ولو لأصالة عدم غلبة أحدها على الآخر بناه على عدم انتفاه التساوي بالأصل كما في اظائره ، ولذا افتى به هو وغيره ، ولكن مع ذلك فالأولى له المتع بالأصل كما في اظائره ، ولذا افتى به هو وغيره ، ولكن مع ذلك فالأولى له المتع أيضاً لما عرفت ، بل على القول بجوازه لأهل مكة هو الأحوط .

هذا كله مع الاستطاعة من كل منها ولو كان في غيرها ، أما لو استطاع في أحدها لزمه فرضه كما في كشف اللثام ، لعموم الآية والأخبار ، وعن بعض الحواشي حصر التخيير فيما لو استطاع في غيرها ، وفيه ما لا يخنى ، ومن ذلك بأن لك الحال فيما يحكى عن الي الشهيدين من الاشكال في حكم استطاعته ، من أصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد ، ومن أن جواز النوع الحاص يقتضي الحكم باستطاعته ، ويتوجه على تقدير التخيير أن يكون إيجاب الحلح باختيار المكلف لو فرض استطاعته من مكة خاصة ، إذ هو كما ترى ، بل وكذا ما في المدارك من أن هذا الاشكال منتف بناء على ما قررناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد ، وتحققها بمجرد التمكن من موضع الاقامة على الوجه اعتبار الاستطاعة من البلد ، وتحققها بمجرد المتكن من موضع الاقامة على الوجه الممتبر ، إذ الذي قدره سابقاً اعتبار استطاعة الرجوع أيضاً ،

ثم لا فرق في المنزلين بين أن يسكن فيها أو في أحدهما مكاناً مفصوباً أم لا حتى او كان جميع الصقع الذي يريد استيطانه مفصوباً ، لصدق الاستيطان عرفاً وإن احتمل في كشف اللثام عــدم اعتبار كونه فيه ، لــكنه كما ترى ،. ولا بين أن يكون بينها مسافة القصر أو أقل ، نعم يقوى عدم العبرة بأيام عدم التكليف ، لعدم صدق الاستيطان عليها عرفاً وإن استظهر احتسابها في كشف اللثام ، قال : « وإرادة الاستيطان حينئذ تتملق بالولي قبلالنمييز ، وبه او بنفسه بعده » احكنه كما ترى ، ولا يقاس ذلك على تبعية استيطان الزوجة والمملوك ، وكذا لا يخنى عليك حال ما فيه ايضاً من الوجهين في طرح أيام السفر بينهما من البين ، او احتساب أيام التوجه إلى كل من الاقامة فيه ، ثم قال : ويجوز أن بكون لأحدها ، قال أحدها (عليهما السلام) (١) : « من أقام بحكة ستة اشهر فهو بمنزلة اهل مكة » إذ هو كما ترى ، بل وكذا قوله أيضاً : « وإنكان الجاور الذي ينتقل فرضه بالمجاورة بمم من بريد الاستيطان بمكة ابداً كما قيل او يخص به لم يناف ما هنا ، لأنه لما كان أولا يريد الاستيطان بغيرَ مكم ابداً جاز أن لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وإن لم يكن اقام بغيرها إلا اياماً قلائل ، ولما كان أخيراً يريد الاستيطان عكم ابداً جاز أن ينتقل فرضه أذا أقام بها سأتين وإن كان المام بغيرها سنين ، ولما كان هذا من أول الأمر يريد الاستيطان تأرة بمكة وتارة بغيرها او متردداً اعتبر الأغلب مع استثناء المجاورة الناقلة كما نقلناه إلاعلى اختصاصها بمريد استيطان مكة ابداً ، فلا استثناء ، فإن قلت على المختار من اختصاص هذه المسألة بمن ذكر وما تقدمها بمن لم يرد استيطان مكة ما حكم من

<sup>(</sup>١) الوســائل ــ الباب ــ ٨ ــ من ابواب اقسام الحج ــ الحديث ٤ وفيه « من اقام بمكة سنة » كما بقدنت الاشادة الى ذلك ايضاً .

يريد استيطانها ابداً بعد ان كان متوطناً لغيرها او لم يكر مستوطناً لمكان ؟ قلت : كأنه بارادة استيطانها ابداً يجب عليه فرض اهل مكة في العام الأول ، ويحتمل ان يكون معنى هذه المسألة من كان مستوطناً بغير مكة ابداً فبدا له استيطانها ابداً لحق بالأغلب وتخير مع التساوي وإن تحقق الغلبة أو التساوي قبل سنتين والاستطاعة بعدها ، ولكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة » إذ هو كا ترى قليل المحصول ، وما أدري ما الذي خالجه مع وضوح الفرق بين موضوعي المسألتين حتى احتمل في المقام الاحتمال الأخير المقطوع بعدمه فصاً وفتوى ، كما ان من المقطوع به إرادة الأعم مما ذكره من موضوع مسألة المقام ، ضرورة الدراج من كان مستوطناً لغير مكة ابداً او لها كذلك ثم بدا له استيطانها او استيطان غيرها معها فيه قطماً ، كما هو واضح ، والغلبة والتساوي انما هما في حال استيطان غيرها معها فيه قطماً ، كما هو واضح ، والغلبة والتساوي انما هما في حال قصد استيطانها ، ولا عبرة بما مضى سابقاً ، والله العالم .

ويسقط الهدي ﴾ اي هدي التمتع ﴿ عن القارن والمفرد وجوباً ﴾ بلا خلاف اجده ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى النصوص (١) منطوقاً ومفهوماً ﴿ نعم لا نسقط ﴾ عنها ﴿ الأضحية استحباباً ﴾ كغيرها كما ستعرف تفصيل ذلك كله إن شاء الله ﴿ ولا يجوز القرآن بين الحج والعمرة بنية واحدة ﴾ بلا خلاف اجده في غير القرآن ، بل وفيه بناء على ما سمعته سابقاً من إمكان تأويل كلام ابن ابي عقيل وغيره بما لا يرجع إلى ذلك ، إلا أن المشهور هنا عده وابن الجنيد مخالفين في مقابلة المشهور القائلين بالمنع ، وقد سمعت المراد مرسانصوص الموهمة للجواز ، ومن هنا كان الكلام في المقام مبنياً على الكلام السابق

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱ ـ من ابواب الذبح ـ من كتاب الحج الجواهر ـ ۱۲

في تفسير القران، ولذا أحال بعضهم الكلام فيه على الكلام السابق، بل هو ظاهر جميع من تمرض الحسأ لتين أو صريحه ، لـكن في الرياض ـ بمد أن حكى عن بعضهم أنحاد المسألتين ــ قال 🔹 « وهو كما ترى ، فأن مورد هذه المسألة حرمة القرآن أو جوازم كما عليه الاسكافي والماني ، وتلك أن الفلوق بين المفرد والغارن ما هو من غير نظر إلى جواز القران بهذا الممنى وعدمه » قلت : هو كذلك إلا أن لازم تفسير القران بما صممته منها ــ مع مملومية جوازه نصاً وفتوى وأنه هو ـ أحد أقسام الحج \_ جواز الفران بالمني المزبور ، ضرورة أنه لا معني لتفسير. القران المملوم جوازه بالقران بالنية بناء على عدم جواز. ، وعلى كل حال فدليل الجواز حينئذ تلك النصوص (١) المستفاد منها تفسير القرآن بذلك ، لاقتضائها جوازه بمعنى الجمع بينها بنية واحدة مع عدم الاحلال منها إلا بعد الفراغ من أفعال الحج من دون تجديد إحرام للحج ، إلا أنك قد عرفت تفصيل الكلام في ذلك ، ومقتضاه عدم الفرق بين الافراد والقرآن إلا بسوق الهدي وعدمه ، وحينئذ فالقران بممنى الجمع بين الحج والممرة بنية وإحدة خارج عن المراد بحج الفران المعلوم شرعيته ، فالنظر إلى جوازه وعدمه وإفساده وعدمه إلى ما تقتضيه الفواعد الشرعية ، ولاريب في أنه ـ بعد معلومية كو نعم نسكين مستقلين لامدخلية لأحدهما في الآخر حتى في صح التمتع الذي قد ورد فيه دخول الممرة في الحج نحو دخول الأصابع بعضها في بعض عند التشبيك ، لكر قد عرفت تفسير المراد منه بما لا يرجع إلى جزئية العمرة من الحج وصيرورتها فعلا واحداً ، كما هو واضح \_ لا يجوز الجمع بينها نية على وجه التشريع والابداع كما في غيرها

<sup>(</sup>۱) الوســائل ـ الباب ـ ٥ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٢ والباب ١٨ ، نها

من المبادات التي قد تقدم البحث في حرمة ذلك فيها ، وفي اقتضائه بطلان المبادة المشرع في نيتها ، وإن خالف فيها مماً بعض المتأخرين ، بل جزم بعدم البطلان على تقدير الاثم بذلك ، لكنه واضح الضمف ، ضرورة معلومية حرمة التشريع كضرورة اقتضائه فقد العبادة النية المعلوم اعتبارها فيها .

ولعله إلى ذلك يرجع استدلال بعضهم على الحكم في المقام بأنها عبادتان متباينتان لا يجوز الاتيان باحداها إلا مع الفراغ من الأخرى ، ولابد في النية من مقارنتها المنوي ، فهو كنية صلاة الظهر والعصر دفعة واحدة ، وإلا كان محلا للنظر ، وعدم الاجتزاء بهذه النية للآخر ما لم يكن فيها التشريع المزبور انحما يقتضي فساد الأخير لا فسادها مما ، كما هو ظاهر كل من حكم بعدم جوازالقران على ما اعترف به في محكي المختلف وغيره ، وفي المسالك « وعلى المشهور لو قرن بينها بنية واحدة بطلا ، للنهي المفسد للمبادة ، كما لو نوى صلاتين » والظاهر بينها بنية واحدة اللهي النهي المفسد للمبادة ، كما لو نوى صلاتين » والظاهر الصلاتين ، مضافاً إلى أنا لم نعثر همنا على نهي بالخصوص إلا ما سممته من بعض النصوص التي استدل بها الخصم في تفسير القران ، وقد من الكلام فيها ، وكان الوجه في اقتضائه الفساد هنا اقتضاءه بطلان النية المقتضي لفساد العبادة كما أومأنا اليه .

وبذلك كله ظهر لك أن مدار البطلان وعدمه على التشريع في النية على وجه يقتضي الفساد كمفيرها من العبادات ، ضرورة عدم خصوصية للمقام ، وقد ذكرنا شطراً من ذلك في الوضوه والغسل والصلاة والصوم وغيرها من العبادات ، هذا .

والحكن في كشف اللثام ـ بعد أن ذكر تعليل البطلان بفساد النية الحونها غير مشروعة ، وهو يستلزم فساد العبل ، وخصوصاً الاحرام الذي عمدته النية ـ قال : ﴿ وَالتَّحَقِّيقَ أَنْهَ إِنْ جَمَّ فِي النَّيَّةَ عَلَى أَنَّهُ مُحْرِمٌ بِهَا الآن وأن مَا يَغْمَلُه من الأفعال أفعال لهما ، أو على أنه محرم بهما الآن والحكن الأفعال متمايزة إلا أنه : لا يحل إلا بعد إتمام مناسكها جميعاً ، أو على أنه محرم بالممرة أولاً مثلا ثم بالحج : بعد إتمام أفعالها من غير إحلال في البين فهو فاسد، مع احتمال صحة الأخير بناه على أن عدم تخلل التحال غير مبطل ، بل يقلَب الممرة حجاً ، وإن جمع بمعنى أنه قصد من أول الأمر الاتيان بالممرة ثم الاهلال بالحج أو بالمكس فلا شبهة في صحة النية وأول النسكين إلا من جهة مقارنة النية للتلبية إن كانت كتكبيرة الاحرام في الصلاة ، فأن جدد للنسك الآخر نية صح أيضاً ، وإلا فلا ، وفي الخلاف إذا قرن بين العمرة والحج في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجملها متمة جاز ذلك ، ويلزمه الدم ، وبمعناه ما في المبسوط من أنه متى أحرم بها يمضي في أيهما شاء ، وما في الجامع من أنه من كان فرضه المتمة قضى العمرة ثم حج وعليه دم ، وإن كان فرضه الحج فعله ولا نم عليه ، وكأ نهما أرادا المعنى الأخير ، وأن قصده إلى ثاني النسكين عزم لانية ، ولاينافي صحة الأول ونيته ، وإن أرادا أحد المعنيين الأولين \_ بناء على أن الاحرام بهما إحرام بأحدها وزيادة فغاية الأمر إلغاء الزائد لا إبطالها جميعاً \_ فيرد عليها أنه حينئذ نوى عبادة مبتدعة ، كما إذا نوى بركمة من صلاته أنها من صلاتي الظهر والعصر جميعاً ، وإن أرادا الممنى الباقي احتمل البطلان ، لأن الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف للشرع والصحة بناء على أنه أمر خارج عن النسك ، والواجب أنما هو نيته ، ولا ينافيها نية خارج مخالف للشرع ، بل غايتها اللغو ، مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة ، ولأنه لا يبطل العمرة بل يقلبها حجة » وهو على طوله وجمله له تحقيقاً مقابلاً لما سممت لا يخرج عما ذكرناه ، على أن بمضه لا يخلو من

ج 11

نظر ، خصوصاً الأخير ، ضرورة عـدم مدخلية الله خول والخروج في المعنى الابداعي والتشريمي المفتضي لفساد النية الذي هو محل البحث من غير مدخلية لوقوع ذلك منه بمد وعدمه ، وفرض جوازه خروج عن محل البحث الذي هو نية التشريع والابداع ، وما وقع من الشيخ ويحيى بن سميد يمكن أن يكون مبنياً على بحث آخر ، وهو وجوب تميين العمرة والحج في الاحرام ، أو يجزي إيقاعه لها بمعنى عدم تميين أحدهما ، وفي بعض النصوص (١) دلالة على جوازه ، وربما تسمع الكلام فيه إن شاء الله ، وهو غير ما كن فيه ، ويؤيده ما عن الشيخ في الخلاف من الاجماع على عدم جواز القران الظاهر في إرادة الفساد فيهما ،

﴿ وَ ﴾ كَذَا ﴿ لا ﴾ يجوز ﴿ إدخال أحدها على الآخر ﴾ بأن ينوي الاحرام بالحج قبل التحلل من العمرة ، أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج ، أتم الأفعال بعد ذلك أم لا ، لأنه بدعة ، وإن جاز نقل النية من أحدها إلى الآخر اضطراراً أواختياراً ، وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة إن أحرم بالحج قبل التقصير ، ولمل الممدة في ذلك ما قيل من أن الحكم المزبور كا نه إجماعي ، بل عن الخلاف والسرائر دعواه صريحاً ، وإلا فلا دليل على بطلانها مماً أو أحدهما بذَّلك مع فرض إتمام الأفعال ، وعدم صدور غير النية منه ، بل لمل إطلاق الأدلة يقتضي الصحة ، والقياس على إحرام المصر مثلا في أثناء الظهر ليس من مذهبنا ، علىأن البحث في فساد الظهر حينئذ معروف وان كبر للاحرام للعصر في أثنائها ، المدم كون ذلك زيادة ركن فيها ، و توقيفية المبادة لاينافي الاستدلال على صحتها بالأصل والاطلاق بناء على الأعمية ، وقوله تعالى (٢) : « وأتموا

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٧ - من ابواب الاحرام - الحديث ٣

<sup>(</sup>٢) سورة النقرة ـ الآنة ١٩٢٢

الحج والعمرة » لا يقتضي الفساد بالنية المزبورة ، كما أن صحيح عبدالله بن سنان (١) عن الصادق المجلل أنه سأله « عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله تعالى » لا دلالة فيه على ذاك أيضاً ، خصوصاً بعدما في المدارك في المسألة من أنه متى المتنع الادخال وقع الثاني فاسداً إلا اذا وقع الاحرام بالحج بعد السمي وقبل التقصير من العمرة فانه يصح في المشهور، وتصير الحجة مفردة ومن الغريب استدلاله بالصحيح الوارد في النسيان المعلوم إرادة الندب من الاستغفار فيه ، مع ذكره الحكم المزبور في العمد فضلا عنه ، ولكن مما ذكره يعلم كون المراد بعدم الجواز الذي هو معقد الاجماع المذكور الفساد في الداخل لا فيها معاً ، فينبغي الاقتصار في الحكم المخالف للاطلاق المتقدم عليه ، بل يمكن لا فيها معاً ، فينبغي الاقتصار في الحكم المخالف للاطلاق المتقدم عليه ، بل يمكن الاحلال من الاحرام الأول إلا في الصورة المزبورة التي ستعرف البحث فيها الاحلال من الاحرام الأول إلا في الصورة المزبورة التي ستعرف البحث فيها المعمرة ، واختلفوا في العكس ، لكن قد عرفت الاجماع منا على عدم الجواز العمرة ، واختلفوا في العكس ، لكن قد عرفت الاجماع منا على عدم الجواز العملة ا ، وكنى به دليلا للحكم على الوجه المزبور ، والله العالم .

و كذا ( لا ) يجوز ﴿ نية حجتين ولا عمرتين ﴾ فيه فصاعداً ، لأنه بدعة كالقرآن بين الحج والعمرة الذي قد عرفت المحصار دليل البطلان فيه بالتشريع المشترك بين الجميع ﴿ و ﴾ حينئذ ف ﴿ لو فعل ﴾ ذلك على وجه يقتضي التشريع في النية بطلا معاً كما عن الفاضل التصريح به ، ولكن ﴿ قيل ﴾ هنا والقائل الشيخ فيما حكي من خلافه ﴿ تنعقد واحدة ﴾ منها مدعياً الاجماع عليه ، وبه قال الشافعي ، وصححها أبو حنيفة ، وأوجب عليه قضاء إحداها ، لأنه

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٥٤ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١

أحرم بها ولم يتمها ، إلا أن الجميع كما ترى ﴿وَ﴾ إن قال المصنف هنا: ﴿فيه تردد﴾ إلا أنه في غير محله مع فرض كون النية على جهة التشريع ، وإلا فلا تردد أيضاً في صحة الأولى التي قارنتها نيتها ، وأما الثانية فإن جمعت شرائطها التي منها مقارنة النية لأول أفعالها صحت أيضاً ، وإلا فلا ، كما هو واضح ، ومنه يظهر لك النظر فيا ذكره في المسالك من وجهي التردد ، والله العالم .

## ﴿ المقدمة الى ابعة في المواقيت ﴾

جمع ميقات ، والمراد به هنا حقيقة أو توسماً مكان الاحرام ﴿و﴾ على كل حال ف ﴿ الكلام ﴾ الآن ﴿ في أقسامها وأحكامها ﴾ وتعدادها ، فنقول : ﴿ المواقيت ﴾ خمسة كما عن المنتهى والتحرير أو ﴿ ستة ﴾ كما في القواعد وغيرها بل قيل هو المشهور ، او سبعة كما هو مقتضى بعض العبارات ايضاً ، او عشرة كما في الدروس ، إذ لكل اعتبار ، أما الأول فباعتبار تعيين الأمكنة المخصوصة ، كما قال الصادق علي في حسن الحلبي (١) : « الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله يخلائيه ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها ؛ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، يصلى فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المين يلملم ، ولا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله يخلائه الله على المواقيت الله على عن مواقيت رسول الله على المواقية بن عمار (٢) عن ابي عبدالله على « من تمام الحج والعمرة ان شحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله يجله الله الا وانت عرم ،

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من ابواب المواقيت \_ الحديث ٣ \_ ٢

فانه وقت لأهل العراق \_ ولم يكن يومئذ عراق \_ بطن العقيق من قبل العراق ، ووقت لأهل المين يلعلم ، ووقت لأهل الطائف قرن المبازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت كما يلي مكة فوقته منزله ، والثالث باعتبار زيادة الاحرام من مكة ، والرابع زيادة فخ لحج الصبيان ، ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به ، وادنى الحل اومساواة اقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتاً ، بل يمكن جعلها احد عشر بنوع من الاعتبار ايضاً إذا جعل الأخير مغايراً لأدنى الحل ، والأمر في ذلك سهل كسهولة الاختلاف ايضاً إذا جعل الأخير مغايراً لأدنى الحل ، والأمر في ذلك سهل كسهولة الاختلاف في النعبير عن السادس بدويرة الأهل او بمكة لحج التمنع ، بل في بعض العبارات كالنافع والقواعد ذكرها معاً مع فرضها ستة ، فيحتمل كون الوائد عليها منها دويرة الأهل كما يعهم من بعض ، لأن المنزل الأقرب غير محدود ، ويفهم من عبارة المصنف كونه الآخر حيث عد من الستة الدويرة بدله ، إلى غير ذلك من الكابات التي لا يترتب عليها ثمرة يعتد بها .

نعم لم اجد من ذكر التنعيم والجعرانة والحديبية من المواقيت مع تصريح النصوص بالاحرام للعمرة منها ، ولعلما هي اماكن مخصوصة على ادنى الحل ، إلا انه يفهم من بعض المجتلافها ئي القرب والبعد .

وكيف كان فلا خلاف بيننا في الحمسة بل والستة بل عن جماعة الاجماع عليه بل قيل إنه كذلك عند العلماء كافة إلا من مجاهد في دويرة الأهل ، فجمل بدلها مكة ، واحمد في إحدى الرواينين في مكة لحيج التمتع ، فقال : يخرج من الميقات ويحرم منه ، ونصوصنا (١) مستفيضة او متواترة في خلافها ، كاستفاضتها في توقيت السنة من رسول الله عليه المحمد وما عن بعض العامة من ان العقيق منها لم

<sup>(</sup>١) ، رسائل \_ الباب \_ ١٧ و ٢١ \_ من ابواب المواقيت

يكن بتوقيت رسول الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ اللهُ عَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

وعلى كل حال ف ( الأهل العراق ) ومن يمر عليه من غيرهم ﴿ المقيق ﴾ إجاعاً ونصاً ، وهو في اللغة كل واد عقه السيل أي شقه فأ نهره ووسعه ، وسمي به أربعة أودية في بلاد العرب ، أحدها الميقات ، وهو وادي يندفق سيله في غوري تهامة كما عن تهذيب اللغة ﴿ و ﴾ المشهور أن ﴿ أفضله المسلخ ﴾ وهو أوله ، كما في خبري أبي بصير أحدها (١) عن الصادق المهلا والآخر (٢) عن أحدها (عليها السلام) ، وهو بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح ، وهي المواضع العالية ، أو بالحاء المعجمة ، وهو موضع النزع ، لأنه ينزع فيه الثياب المحرام ، فتكون التسمية حينئذ متأخرة عن وضعه ميقاتاً ، ودليل الأفضلية الأخبار (٣) والاجماع كما في كشف اللثام ، لكن ستسمع من النصوص (٤) الأفضلية ما يقتضي كون أوله ما دون المسلخ بستة أميال ، وفي النصوص والاحتمالات ما يقتضي كون أوله ما دون المسلخ به الأصحاب ﴿ ويليه ﴾ في الفضل اوسطه وخصيلا ليقين البراءة ، ولذا قطع به الأصحاب ﴿ ويليه ﴾ في الفضل اوسطه وخمرة ﴾ بالغين المعجمة والراء المهملة والميم الساكنة ، منهل من مناهل مكة ، وهو فصل ما بين نجد وتهامة كما عن الأزهري ، وعن نخر الاسلام انها سميت بها

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (٤) الوســائل ـ الباب ـ ۲ ـ منُ ابواب المواقيت الحديث ٧ ـ ٠ ـ ٢

<sup>(</sup>٣) و (٥) الوسائل ــ الباب ـ ٣ ــ من ابواب المواقيت

الزحمة الناس فيها ، وعلى كل حال فلم اجد في النصوص ما يقتضي كونها تلي المسلخ في الفضل ، بل ستسمع في النصوص ما يقتضي خروجها عن العقيق وإن كان المعروف بين الأصحاب أنها أوسطه ، نعم في كشف اللثام يمكن حمل صحيح عمر ابن يزيد (١) وخبر أبي بصير (٢) عن أحدها (عليها السلام) الآتيين على شدة كراهية تأخير الاحرام عن غمرة ، والأم سهل ،

و اخره ذات عرق به جبل صغير ، او قليل من الماه ، او قرية خربت ويجوز الاحرام من جميع مواضعه اختياراً كما هو ظاهر النص والفتوى ، بل عن الداصرية والخلاف والغنية الاجماع عليه ، قال الصادق (عليه السلام) في مرسل الصدوق (٣) : « وقت رسول الله يجاهجان لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله افضل » و نحوه عن كتاب فقه الرضا (عليه السلام) (٤) وقال ايضاً في خبر ابي بصير (٥) : «حد العقيق أوله المسلخ ، وآخره ذات عرق » وكتب يونس بن عبد الرحمان (٢) الى أبي المسلخ ، وآخره ذات عرق » وكتب يونس بن عبد الرحمان (٢) الى أبي المقيق فكتب (عليه السلام) « إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدد عرض المقيق فكتب (عليه السلام) أحرم من وجرة » وعن الاصمعي وجرة بين مكة والبصرة ، وهي اربعون ميلا ليس فيها منزل ، وقال الكاظم (عليه السلام) لاسحاق بن عمار (٧) «كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتاتي بعض هؤلاً ، فلما

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من ابواب المواقيت \_ الحديث ٦

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من ابواب المواقيت \_ الحديث ٥ \_ ٩

<sup>(</sup>٤) المستدرك \_ الباب \_ ١ \_ من ابواب المواقيت \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ٧ ـ ٤

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب - ٢٢ \_ من ابواب اقسام الحيج \_ الحديث ٨

رجع وبلغ ذات عرق احرم بالحج »

لكن عن ظاهر الصدوقين والشيخ في النهاية عدم جواز الاحرام من ذات عرقمنه إلالتقية اومرض ولعله للجمع بين ماسمعته وبين صحيح عمر بن يزيد(١) عن ابي عبدالله لِلْهِ ﴿ وَقَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَاكُ لَأَهُلُ المُشْرِقُ الْعَقْيَقُ نَحُواً مِن بريد ما بين بريد البعث الى غمرة ﴾ الحديث ، وصحيح معاوية بن عمار (٢) عنه ﷺ ايضاً ﴿ اول العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ بستة اميال مما يلي العراق وبينه وبينغمرة اربعة وعشرون ميلا بريدان» وفيحسنه الآخر(٣) عنه ﷺ ايضاً « آخر المقيق بريد اوطاس ، وقال بريد البعث دون غمرة ببريدين » وفي مرسل ابن فضال (٤) عنه (عليهالسلام) ايضاً « اوطاس ليس من العقيق » وخس ابي بصير (٥) « حد العقيق ما بين المسلخ الى عقبة غمرة » بل قد يرشد الى حمل الخبرين الأولين على التقية خبر الحميري (٦) المروي عن الاحتجاج فيما كتبه الى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله « عن الرجل يكون مع بعض هؤلاً. ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسايخ ، فهل يجوز لهذا الرجاح ان يؤخر إحرامه الى ذات عرق فيؤخر إحرامه لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز ان يحرم إلا من المسلخ ? فكتب اليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي. في نفسه ، فاذا بلغ الى ميقاتهم أظهره » وفي كشف اللثام لاريب انه احوط.

قلت: لمل الوجه في الجمع بين النصوص المزبورة بعد تعارف إحرام العامة

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ١ـ من ابواب المواقيت ــ الحديث ٦

<sup>(</sup>٢؛ و٣٠٠) و (٤) و(٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ٢ ـ من ابواب المواقيت

الحديث ٢ \_ ١ \_ ٦ \_ ٥ \_ ١٠

من ذات عرق ما عن ان ادريس من انه وقت رسول الله على الله العراق المقيق ، فمن أي جهاته وبقاعه احرم فيعقد الاحرام منها ، إلا ان له ثلاثة أوقات اولها المسلخ ، وهو افضلها عند ارتفاع التقية ، واوسطها غمرة ، وهو يلى المسلخ في الفضل عند ارتفاع التقية ، وآخرها ذات عرق ، وهي أدونها في الفضل إلا عند التقية والشناعة والخوف ، فذات عرق هي أفضاها في هذا الحال وحينتذ فما في مكاتبة الحميري تعليم للجمع بين مراعاة الفضل والتقية ، على ان بعض النصوص المزبورة لا دلالة فيه على خروج ذات عرق من العقيق الذي قد عرفت إطلاق النصوص كونه ميقاتا لأهل العراق .

ثم لا يخنى عليك وجوب حصول العلم او ما يقوم مقامه شرعاً في معرفة الوقت الذي وقته رسول الله عِللهَ الله الكن ذكر غير واحد من الأصحاب هنا الاكتفاء في معرفة هذه المواقيت بالشياع المفيد للظن الغالب ، ولعله لصحيح معاوية بن عمار (١) عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) « يجزيك اذا لم تعرف العقيق ان تسأل الناس والأعراب عن ذلك »

﴿ ولأهل المدينة مسجد الشجرة ﴾ كما في النافع والقواعد ومحكي الجامع والمقنعة والناصريات وجمل العلم والعمل والكافي والاشارة ، وفيها انه ذو الحليفة بل عن الناصريات الاجماع على ذلك ، وعرف المعتبر والمهذب وكتب الشيخ والصدوق والقاضي وسلار وا بني ادريس وزهرة والتذكرة والمنتهى والتحرير ان ميقاتهم ذوا لحليفة ، وانه مسجد الشجرة كافي حسن الحلبي(٢) السابق ، بل عن ابن زهرة منهم الاجماع على ذلك ، وفي صحيح ابن رئاب (٣) المروي عن

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٥ ــ من ابواب المواقيت ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الياب ـ ١ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ٣ ـ ٧

قرب الاسناد عنه ( عليه السلام ) : « وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة» وفي خبر قرب الاسناد عن على بن جعفر (١) عن اخيه ﷺ المروي عنه أيضاً . وقت رسول الله يَتِللِّمُنكِثِلُمُ لاهل المدينة ذا الحليفة ، وهي الشجرة » وفي صحيح . ﴿ فِنْ سَنَانَ (٢) عن الصادق ( عليه السلام ) « مَنَ أَقَام بِالمَدينة شهراً و هو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة اميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء » وفي المروي (٣) عن العلل انه سئل الصادق ( عليه السلام ) ﴿ لأي عله احرم وسول الله عَلَا ﷺ من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ? فقال : إنه لما أسري به الى الساء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد فقال ﷺ : لبيك ، قال : ألم اجدك يتيماً فَآوِيتِكَ وَلَمْ أَجِدُكُ صَالاً فَهِدِيتِكَ ، فَقَالَ النِّي ﷺ : إِنَّ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةُ وَالملك لك لا شريك لك ، فلذلك احرم من الشجرة دون المواضع كلها » بل عن شرح الارشاد للفخر « ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة وكان قبل الاسلام اجتمع فيه اناس وتحالفوا ﴾ ونحوه عن التنقيج ، ولعله يرجع الى ماعرفت ما في اللمعة ومحكي الوسيلة من ان الميقات ذو الحليفة كما في جملة مرس النصوص بناء على ما عرفت انه مسجد الشجرة ، نعم في الدروس انه ذو الحليفة ، وأفضله مسجد الشجرة ، والاحوط الاحرام منه ، بل عن الكركي ان جواز الاحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وان كان خارجاً من المسجد لا يكاد يدفع ، ولعله

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ من ابواب المواقيت ــ الحديث ٩ وفيه ﴿ وَلَاهِلَ المَدَيْنَةُ وَمِن يَلِيهَا مِن الشَجِرَةِ ... الحجَ

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب -١- من ابواب المواقيت - الحديث١٣مم الاختلاف

لاطلاق اكثر النصوص ..

ولكن فيه ما عرفت من ان مقتضى الجمع بينها تمين المسجد . وحينئذ فلوكان المحرم جنباً او حائضاً فقد صرح جملة من الاصحاب بالاحرام به مجتازين فان تعذر الاجتياز احرما من خارجه ، ولعله لأن ذلك ليس من افراد الضرورة التي يسوغ معها تأخير الاحرام الى الجحفة ، لأنها المشقة لمرض او ضعف كما ستمرف ، كما ان قول الصادق (عليه السلام) في خبر يونس (١) : « ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة » الوارد في كيفية إحرام الحائض يراد منه عدم اللبث به للاحرام .

نعمقديقال بمشروعية التيمم حينئذ للجنب والحائض بعد انقطاع دمهاو تعذر الغسل مع فرض تمين الاحرام منه ، لعموم مادل على قيام الصعيد مقام الماء ، ولمل مراد القائل بالاحرام من خارج مع فرض تعذر اصل الدخول فيه لفير حدث الجنابة مثلا ، كما انه قد يقال بوجوب تأخير الاحرام مع فرض سعة الوقت الى حين الطهارة ، تحصيلا للاحرام من ميقاته ، اللهم إلا ان يقال بعدم وجوب الاحرام من نفس المسجد ، وأما الواجب منه أو مما يحاذيه لا دونه ولا متجاوزاً عنه كما ستسمع احماله إن شاه الله .

وعلى كل حال فقد ظهر لك على المختار ان المدار البقعة الخاصة من ذي الحليفة ، او هو ذو الحليفة ، وهي معلومة معروفة على وجه لاشك فيها الى زماننا هذا ، فان مسجد الشجرة معلوم عند المترددين ، فالاطناب في البحث حينئذ عن ذي الحليفة ـ وانه موضع على ستة اميال عن المدينة ، وهوماه لهني جشم كما عن القاموس ، وعن تحرير الندوى (النووي خ ل) على نحو ستة اميال عن

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٤٨ - من ابواب الاحرام - الحديث ٢

المدينة ، وقيل سبمة وقيل اربعة ، ومن مكة نحو عشر مراحل ، ونحو منه عن تهذيبه ، وعن المصباح المنير هو ماه من مياه بني جشم ثم سمي به الموضع ، وهو ميقات اهل المدينة نحو مرحلة منها ، ويقال على ستة اميال ويقال على ثلاثة ، ويقال على خسة ونصف ، وعن المبسوط والتذكرة انه مسجد الشجرة وانه على عشر مراحل من مكة ، وعن المدينة ميل ، ووجه بأنه ميل الى منتهى المهارات في وادي العقيق التي الحقت بالمدينة ، وفي صحيح ابن سنان (١) عن الصادق (عليه السلام) « من اقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة اميال ، فيكون حذاه الشجرة من البيداه » وعن معاني الاخبار (٢) قال ابو جعفر (عليه السلام) لعبد الله بن عطاه : « إن رسول الله عِللهَمَالِيَّ كان من السمهودي في خلاصة الوفاه « قد اختبرت فكان من عتبة باب المسجد النبوي السمهودي في خلاصة الوفاه « قد اختبرت فكان من عتبة باب المسجد النبوي المنوف بباب السلام الى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة تسمة عشر ألف ذراع ومنه من معلومية مسجد الشجرة بذي الحليفة تسمة عشر ألف ذراع ومنه من معلومية مسجد الشجرة الآن الهالم الم

وكيف كان فهذا ميقاتهم ﴿ مع الاختيار و ﴾ أما ﴿ عند الضرورة ﴾ التي هي المرض والضمف ف ﴿ الجحفة ﴾ كما صرح به غيرواحد ، بل لا اجد في جوازه معها خلافاً ، وهي موضع على سبع مراحل من المدينة ، والاث عن مكة ، وبينها وبين البحر سنة أميال ، وقيل ميلان ، ولعله لاختلاف البحر باختلاف

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_٧\_ من ابواب المواقيت \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من ابواب المواقيت \_ الحديث ٥

الأزمنة ، وقيل انها كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة ، وعرف المصباح المنير منزل بين مكة والمدينة قريب من رابغ بين بدر وخليص .

وعلى كل حال فهي كما في جلة من النصوص المهيعة وانما سميت الجحفة لاجحاف السيل بها وبأهلها . وكيف كان فجواز الاحرام منها في الحال المزبور مع أنه لاخلاف فيه كما عرفت يدل عليه النصوص ، كخبر ابي بكر الحضرمي (١) عن الصادق (عليه السلام) « ابي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى اتيت الجحفة وقد كرنت شاكياً ، فجعل اهل المدينة يسألون مني فيقولون لقيناه وغليه ثيابه من الجحفة » وخبر ابي بصير (٣) عنه (عليه السلام) أيضاً « قلت له : خصال عابها عليك أهل مكة قال : وما هي ? قلت قالوا : احرم من الجحفة ورسول الله عليه الحرم من الجحفة ورسول الله وكنت عليلا » وصحيح الحلبي ٢٠) عنه المجاوز الجحفة أحد الوقتين ، وأخذت بأدناها وكنت عليلا » وصحيح الحلبي ٢٠) عنه الحلي المضاً « من أبن يحرم الرجل اذا وكنت عليلا » وصحيح الحلبي ٢٠) عنه الحلي المضاً « من أبن يحرم الرجل اذا الحبون الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرماً » بل قد يظهر من الخبرين المزبورين جوازه اختياراً كما عن ظاهر الجعني وابن حمزة ، بل هو مقتضى إطلاق نفي البأس عن الاحرام منها في صحيح آخر (٤) وكونها ميقاتاً المهل المدينة في خبر آخر (٥) المها .

إلا أن الذي يقتضيه ألجمع بين ذلك وبين مايفهم منه الرخصة في خبر ابي بكر الحضرمي بل وقوله (عليه السلام) في خبر ابي بصير : « وكنت عليلا » المؤيدين

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من ابواب المواقيت الحديث ٥ ـ ٤ ـ ٣ ـ ١

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ٥

بفتوى المعظم هو اختصاص ذلك بالحال المزبور الموافق لقاعدة الاحتياط ، بل قد يقوى الطن بارادة بيان اصل مشروعية الاحرام منها وانها أحد المواقيت في الجلة في النصوص المزبورة ، فلا معارضة حينئذ ، نعم قد يقال بالتخيير في الحال المزبور بين تأخير الاحرام اليها وبين الاحرام من المسجد مع فعل ما يضطر اليه والفداء عنه كما نص عليه في المسالك .

ثم لا يخنى عليك ان الاختصاص بالضرورة مع المرور على الميقات الأول وإلا فلو عدل عن طريقه ولو من المدينة في الابتسداء جاز وأحرم منها اختياراً لانها أحد الوقتين ، وما في خبر ابراهيم بن عبد الحميد (١) سأل الكاظم على «عن قوم قدموا المدينة فخاف اكثرهم البرد وكثرة الايام وأرادوا أن يأخذوا منها الىذات عرق فيحرموا منها فقال: لا \_ وهومغضب \_ من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة » محمول على ضرب من الكراهة .

بل الظاهر جواز الاحرام منها أيضاً او أخر عنه به المرور عليه الى ميقات آخر اختياراً وإن أثم بذلك ، للنهي عن مجاوزة الميقات بلا إحرام من غير علة ، وفاقاً الصريح جماعة ، لصدق الاحرام من الميقات الذي هو وقت لكل من يمر عليه ، وإن كان آئماً بعدم إحرامه اولاً عند المرور على الأول ، إلا أن ذلك لا يخرجه عن صدق اسم المرور على الثاني ، مضافاً الى إطلاق نني البأس عن الاحرام منه ، وتقييد الحكم التكليني لا يقتضي تقييد الحكم الوضمي المستفاد من ظاهر النصوص ، ومن هنا قال بمض الناس ، أنه ينبغي القطع بذلك ، فما وقع من بعض المتأخرين من احتمال عدم المشروعية له بل ظاهر آخر الميل الى العدم في غير محله .

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۸ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ١ الجواهر ـ ١٤٠

﴿ وَلَاهِلِ الشَّامِ ﴾ ومصر والمغرب ﴿ الجحفة ﴾ ايضاً اختياراً ان لم يمروا بذي الحليفة بلا خلاف اجده فيه نصاً وفتوى .

﴿ وَ ﴾ كذا ﴿ لأهل اليمن ﴾ جبل او واد يقال له ﴿ ياملم ﴾ وألملم وير مرم ، وهو على مرحلتين من مكة .

و ولأهل الطائف قرن المنازل ﴾ بفتح الفاف وسكون الراء المهملة ، خلافاً للهمحكي عرف الجوهري ففتحها ، وزعم ان اديس الفرني منسوب اليه ، وفي كشف اللثام اتفق العلماء على تغليطه فيها ، وانما اويس من بني قرن بطن من مراد بسخلاف ما نحن فيه ، فأنه جبل مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة ويقال له قرن الثمالب وقرن بلا إضافة ، وعن بعض ان قرن الثمالب غيره ، وانه جبل مشرف على اسفل منى ، بينه وبين مسجدها الف وخمسائة ذراع ، والأمر في ذلك سهل بعد معلومية المكان المخصوص لدى المترددين ، وفي بعض رواياتنا (١) وروايات العامة (٢) انه وقت ايضاً لاهل نجد ، إلا ان المعروف في نصوصنا (٣) ان وقتهم المقيق ، ويجوز ان يكون لنجد طريقان ، فلا تنافي حينئذ ، والأمر سهل .

﴿ وميقات من منزله اقرب من الميقات منزله ﴾ بلا خلاف اجده فيه ،
بل الاجماع بقسميه عليه بل عن المنتهى انه قول اهل العلم كافة إلا مجاهداً ، وبدل
عليه مضافاً إلى ذلك النصوص المستفيضة ، كصحيح معاوية بن عمار (٤) عن
أبي عبدالله ﷺ « من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله » وعن

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل ـ الباب ١٠ من ابواب المواقيت ـ الحديث ٢ - ٠

<sup>(</sup>۲) سنن البيهتي ج ٥ ص ٢٦ إلى ٢٩

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ١

التهذيب أنه في حديث آخر (١) « إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله » وبممناه صحيح مسمع (٢) عن أبي عبدالله على « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله » بناء على أن لا ميقات ذونها ، وكذا صحيح عبدالله بن مسكان (٣) حدثني أبو سعيد قال : « سألت أبا عبدالله على كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه » إلى غير ذلك من النصوص المتفقة في الدلالة على اعتبار القرب من مكة كما صرح به غير واحد من الأصحاب

خلافاً المصنف عن موضع من المعتبر فاعتبر القرب إلى عرفات ، ولم نقف له على دليل ، وإن كان قد يؤيده الاعتبار فيما إذا كان الاحرام بالحج الذي لا يتوقف على الدخول إلى مكة ، بخلاف ما إذا كان للممرة التي لا مدخلية لها بعرفات ، ولعله لذا قال في المسالك لولا النصوص أمكن اختصاص الفرب في الممرة بمكة ، وفي الحج بعرفة ، إذ لا يجب المرور على مكة في إحرام الجج من المواقيت بل جزم أول الشهيدين في اللمعة باعتبار القرب إلى عرفات في حج الافراد لغير النائي ، فقال : « يحج من منزله ، لأنه أقرب اليها من الميقات مطلقاً ، إذ أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي بمانية وأر بمون ميلا ، وهي منتهى مسافة حاضري المواقيت إلى مكة مرحلتان هي بمانية وأر بمون ميلا ، وهي منتهى مسافة حاضري المواقيت إلى مكة مرحلتان في أنها نزيادة منزله بالمسبة إلى عرفات والمساواة ، فيتعين الميقات فيها ، والجميع كما ترى ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص المصر ح فيه باعتبار القرب إلى مكة

نمم يبقى الكلام في أهل مكة من حيث عدم اندراجهم في اللفظ المزبور المقتضي للمفايرة ، لكن عن صريح ابني حمزة وسعيد وظاهر الأكثر الاحرام منها

<sup>(</sup>١)و(٢)و(٣) الوسائل الباب-١٧ من أبواب المواقيت الحديث ٢-٣-٤

بالحج ، لاطلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو وراءه ، بل في الرياض بعد نسبته إلى الشهرة حاكياً لها عن جماعة من الأصحاب قال : بل زاد بمضهم فنفي الخلاف فيه بينهم مشعراً بدعوى الاجماع عليه ، كما حكاه في الذخيرة عن التذكرة ، قلت : ويؤيده النبوي (١) « فمن كان دو نهن فهله من أهله » بل والمرسل (٢) « عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم ؟ قال : من منزله » الكن قد سمعت سابقاً في الصحيحين (٣) الواردين في الحجاور أمره بالاحرام بالحج من الجعرانة ، وهو باطلاقه شامل لمن انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة أم لا ، ويكن أن يقيد بالأخير ، أو يجمل ذلك من خصائص المجاور كما في الحدائق ، وحيكن أن يقيد بالأخير ، أو يجمل ذلك من خصائص المجاور كما في الحدائق ، أو يحمل على الأفضل لبعد المسافة ، وحينئذ فالمراد بالاحرام من المنزل رخصة لا عزيمة ، ولذا كان المحكي عن النكافي والفنية والاصباح أن الأفضل لمن منزله أقرب الاحرام من الميقات ، وفي كشف اللثام وجهه ظاهر ، لبعد المسافة أوب الاحرام من الميقات ، وفي كشف اللثام وجهه ظاهر ، لبعد المسافة وطول الزمان .

﴿ وَكُلُّ مِنْ حَجِّ عَلَى مَيْقَاتَ لَزُمُهُ الْاحْرَامُ مِنْهُ ﴾ وهو واضح خ ل ) ٠

﴿ ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل ﴾ والقائل جمع من الأصحاب كما في المدارك ﴿ يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ﴾ لأصل البراءة من المسير إلى الميقات والاحرام من محاذاة الأبعد ، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها ، ولصحيح ابن سنان (٤)

<sup>(</sup>١) سنن البيهتي ج ٥ ص ٢٩

<sup>(</sup>۲) الوسائل \_ الباب \_ ۱۷ \_ من ابواب المواقيت \_ الحديث ٦ ـ

<sup>(</sup>۳) الوسائل ـ الباب ـ ۹ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحسديث ه والباب ۱۰ نها ـ الحديث ۲

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ٣

عن آبي عبدالله على « من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فاذا كان حذاه الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها » إلا أن الجميع كما ترى لا دلالة فيه على الاحرام من محاذاة الأقرب إلى مكة ولمله لذا فسر ثاني الشهيدين العبارة بغير ذلك ، قال في شرحها : « موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتاً فانه يحرم عند محاذاته علماً أو ظناً ، لصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق كلكل ، ومعنى غلبة الظن بمحاذاة أقرب المواقيت حينئذ بلوغ على بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة وأقرب المواقيت اليها ، وهو مرحلتان علماً أو ظناً ، ووجه هذا القول أن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا محرماً من أو ظناً ، واما الاختلاف يقع فيما زاد عليها ، فهي قدر متفق عليه ، والوجه الآخر أنه يحرم من أدنى الحل عملا بأصل البراءة من الزائد ، والأول والوجه الآخر أنه يحرم من أدنى الحل عملا بأصل البراءة من الزائد ، والأول عاداة أقرب المواقيت إلى مكة أنه مع تعدد المواقيت التي يتحقق محاذاتها في الطريق يجب الاحرام من محاذاة أقربها إلى مكة دون الأبعد ، وما ذكره قدس سره خلاف معنى الحاذاة ، فتأمل » .

قلت أن الكن إقامة الدليل عليه حينئذ في غاية الصعوبة ؛ إذ لم نعثر إلاعلى صحيح ابن سنان ، وهو يقتضي خلافه ، بل لم نتحقق القائل الذي حكاه حينئذ في ذلك ، إذ المحكي عن ابن إدريس أنه أطلق إذا حاذى أحد المواقيت أحرم من المحاذاة ، وابن سعيد أن من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاه الميقات ، بل عرب المبسوط التصريح باعتبار أقرب المواقيت اليه ؛ وهو خيرة الفاضل في الحجكي من منتهاه ، بل قال : « والأولى أن يكون إحرامه بحذاه الأبعد من المواقيت من مكة ، فان كان بين ميقاتين متساويين في القرب اليه أحرم من حذو أيها شاء » وفي المدارك بعد أن حكى عن الفاضل ما سمعت قال : « وما ذكره المصنف أجود

اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق » قلت : لاريب أن مقتضى الصحيح وجوب الاحرام من محاذاة أول المواقيت ، بل لعل الظاهر منه بعسب إلغاء خصوصية مسجد الشجرة خصوصاً على ما رواه في كشف اللثام أن المحاذاة المزبورة لكل ميقات من المواقيت ، فيراد حينتذ بالميقات هو تحديد أول الاحرام من ذلك المكان أو ما يحاذيه لا خصوصيته ،

ومن هنا اتجه للأصحاب إطلاقهم عدم إيجابهم المرور به وإنكان متمكناً من ذلك ، إذ لو كان هو شرطاً في صحة الاحرام وجب المرور به تحصيلا للاحرام الصحيح ؛ وبذلك ظهر لك أنه لا وجه المناقشة في الحيح المزبور في المدارك وأتباعها ، حتى قال : المسألة قوية الاشكال ، والاحتياط للدين يقتضي المرور على الميقات والاحرام منه تبعاً للمنقول ، وتخلصاً من الحلاف ، بل قيل خصوصاً وقال الكليني بعد أن روى الصحيح المزبور : وفي رواية (١) « يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق كان » قلت : لكنها رواية مرسلة فلا تعارض الصحيح الموافق لظاهر الأصحاب ، إذ لم أجد من أفتى بظاهرها ، ونسبة الحكم إلى القيل يمكن أن يكون لاعتبار أقرب المواقيت إلى مكة أو لذير ذلك ، لا لاعتبار وجوب المرور بالميقات ، ورواه في كشف اللثام « ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون بحذاه الشجرة من البيداء » نعم قد يقال إن المتجه اعتبار العلم بالمحاذاة ، لكن صرحوا بكفاية الظن ، ولعله للحرج والأصل وانسياق إرادة الظن في أمثال ذلك بتقدم الاحرام على محل المحاذاة وكان لم يتجاوزه أعاد حينئذ ، لكن أطلق في بتقدم الاحرام على محل المحاذاة وكان لم يتجاوزه أعاد حينئذ ، لكن أطلق في بتقدم الاحرام على محل المحاذاة وكان لم يتجاوزه أعاد حينئذ ، لكن أطلق في

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من ابواب المواقيت \_ الحديث ٢

الدروس والمسالك الاعادة لو ظهر التقدم ، وعدمها لو ظهر التأخر ، وهو مشكل إن لم ينزل على ما ذكرناه ، لاطلاق قاعدة الاجزاء .

ولو لم يعرف حذو الميقات لا علماً ولا ظناً فعن المنتهى والتحرير احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرماً ، وأشكل بأنه كما يمتنع تأخير الاحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه ، وتجديد الاحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل ، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل ويدفع بأن ذلك لا ينافي كو نه طريق احتياط عليه ، بل قد لا ينافيه على الوجوب أيضاً بناء على أن النية هي الداعي ، إذ لامشقة في استمرارها في أماكن الاحمال فتأمل جيداً .

وكيف كان فمن التأمل فيها ذكرناه يستفاد سقوط فرض ما ذكر من انه لو سلك طريقاً لم يكن فيه محاذاة لميقات من المواقيت، وإن كان قد عرفت ان فيه الاحتمالين بل القولين ؛ الاحرام من مقدار اقرب المواقيت او من ادبى الحل، ضرورة انه بناه على اعتبار الجهة المزبورة لا يخلو طريق منها بالنسبة إلى محاذاة ميقات منها ، لأنها محيطة بالحرم.

ولعله على ذلك ينزل ما عن ابن إدريس من ان ميقات اهل مصر ومن صعد البحر جدة ، بناه على الها تحاذي احدها لا انها ميقات بخصوصها ، وإن كان المصنف قد اشار إلى خلافه بقوله : ﴿ وكذا من حج في البحر ﴾ في اعتبارا لمحاذاة المزبورة ﴿ وكل من حج ﴾ او اعتمر ﴿ على ميقات لزمه الاحرام منه ﴾ بلاخلاف اجده فيه نصاً وفتوى ﴿ و ﴾ حيئنذ ف ﴿ الحج ﴾ قراناً او إفراداً ﴿ والعمرة ﴾ تمتماً وإفراداً ﴿ يتساويان في ذلك ﴾ اي في الاحرام من هذه المواقيت لمن قدم مكة حاجاً او معتمراً ، وقد عرفت ان مكة ميقات حج التمتع لساكنيها وغيره ، بل قد عرفت ان ميقات الاحرام بل قد عرفت ان ميقات الاحرام بل هي ميقات لحج ساكنيها تمتماً كان او غيره ، بل قد عرفت ان ميقات الاحرام بل هي ميقات لحج ساكنيها تمتماً كان او غيره ، بل قد عرفت ان ميقات الاحرام

لمن كان منزله اقرب من الميقات منزله سواه كان بعمرة تمتع او إفراد او حج . الطلاق الأدلة ، فهم قد ذكر غير واحد من الأصحاب اعتبار الخروج إلى ادبى الحل في العمرة المفردة للقارن والمفرد بعد الحج ، بل في كشف اللثام لا فعلم في ذلك خلافاً ، بل حكي عن المنتهى نني الخلاف في ذلك ايضاً ، وأكن يستحب ال يكون من الجمرانة او من الحديبية او من التنميم منه ، للنصوص (١) السابقة وعن التذكرة ينبغي الاحرام من الجمرانة ، قان النبي يحليجي (٢) اعتمر منها ، فن فاته فمن فاته فمن فاته فمن فاته فمن النصوص لا تخلو من إشكال ،

وعلى كل حال لا يجب من واحد منها بلا خلاف اجده ولا من احده المواقيت كما عساه يتوهم من محكي المراسم وإن كان الظاهر الجواز ، بل لعله افضل لطول المسافة والزمان ، وحينتُذ فأدنى الحل رخصة لا عزيمة ، نعم لا يجوز الاحرام بها من مكة او الحرم ، بل لو لا الاجماع ظاهراً على اختصاص العمرة المزبورة بذلك لأمكن القول باعتبار ذلك في كل عمرة ، لاطلاق بعض النصوص(٤) وهو بئر معروف على فرسخ من مكة ، وما

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ۸ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث٢ والباب ٢١ منها ـ الحديث ٢ والباب ٢٢ من ابواب المواقيت

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٢ - من ابواب الممرة.

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٣ وسنن البيهق ج ٥ ص ٢ ملك وسنن البيهق ج ٥ ص ٢

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٩

عن القاموس من انه موضع بمكة دفن فيه ابن عمر يمكن إرجاعه إلى ذلك ، نحوما عن النهاية الأثيرية من انه موضع عند مكة ، وعن السرائر انه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل فيه الحسين بن على بن امير المؤمنين الحليل بعني الحسين بن على ابن الحسن بن الحسن بن الحير المؤمنين الحلل .

وعلى كل حال فدليله صحيح ابن الحر(١) « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الصبيان من ابن نجردهم ؟ فقال كان ابي يجردهم من فخ » و محوه صحيح على بن جمفر (٢) عن اخيه موسى (عليه السلام) ، اعا الكلام في ان ذلك كناية عن جواز إحرامهم منه كما صرح به بمضهم ، بل ربما نسب إلى الأكثر ، بل في الرياض يظهر من آخر عدم الخلاف فيه ، او ان إحرامهم من الميقات ، ولكن رخص لهم في لبس المخيط إلى فخ ، فيجردون منه كما عن السرائر والمقداد والكركي قولان ، اقواهما الثاني ، لعموم نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الاحرام عنها ، وعبادة الصبي شرعية او تمرينية إذا جاء بها على نحو ما يجيء به المكلف ، وليس في الحبرين إلا التجريد الذي لا ينافي ذلك ، على ان فخ اعا هو على طريق المدينة ، أما لو كان غيره فلا رخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام الذي صرح في النص(٣) بأن الاحرام من غيره كالصلاة أر بماً في السفر؛ واحمال حلى الذي الحل من سائر الطرق على فخ الذي هو ادناه في طريقها بل قبل انه يعطيه الرخصة في اللبس إلى فنخ متحقق على القولين ، إذ لا كلام ولا خلاف في جواز كلام الند كرة واضح الضمف ، و خضيص ادلة لزوم الكفارة على الولي بما دل على الرخصة في اللبس إلى فنخ متحقق على القولين ، إذ لا كلام ولا خلاف في جواز

<sup>(</sup>۱) و(۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۸ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ٢-١ (٣) الوسائل ـ الباب ـ ۱۱ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ٣ الجواهر ـ ١٥

الاحرام بهم من الميقات .

وأما الصحيح (١) عن الصادق على « قدموا من كان ممكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى مهم » فقد استدل به بعضهم على المختار بناء على أن بطن مر غير خارج عن. ﻠﻴﻘﺎﺕ ، لـكَن في الرياض أنه على خلافه أظهر ، ولعله لخروج بطن مم عن الميقات ، ثم قال : والمسألة قوية الاشكال ، وحيث أن المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الاحرام بهم من الميقات بل وأفضليته وأن التأخير إلى فيخ انما هو على سبيل الجواز كان الاحرام بهم من الميقات أولى وأحوط ، قلت مضافاً إلى معلومية كون الحكمة في التأخير إلى فيخ ضعف الأطفال عن البرد والحر ونحوها ، وستعرف أنه متى كان ذلك في المكلف أحرم من الميقات ، وجاز له اللبس للضرورة ، فالمتجه حينَتُذ هنا ذلك أيضاً ، وفي خبر يعقُوب (٢) ٥ قلت لأبي عبدالله إليلا: إن معيصبية صغاراً وأما أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون ? فقال : إئت بهم المرج فليحرموا منها فانك إذا أُتيت المرج وقمت في تهامة ثم قال : فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة » وهو ظاهر في مراعاة الميقات ولو ميقات الاضطرار ، ولمل التخيير بين الجحفة وبطر فيرهما لاختلاف الأزمنة واختلاف حال الصبيان ، كما أنه قد يطاق الاحرام بهم من غير الميقات-على إرادة التجريد مجازاً ، والله العالم .

﴿ وَأَمَا أَحَكَامُهَا فَفَيْهِ مُسَائِلٌ : الْأُولَى ﴾ لا خلاف بيننا بل الاجماع منا

<sup>(</sup>۱) الوسمائل ـ الباب ـ ۱۷ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٣ مع الاختلاف ، وليس فيه « ويسمى بهم » كما تقدم في ج ١٧ ص ٢٣٥ (٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٧

بقسميه عليه والنصوص (١) به مستفيضة في أن ﴿ من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه ﴾ قال ميسرة (٢) : « دخلت على أبي عبدالله ﷺ وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت بالحج ? فقلت : من موضع كذا وكذا فقال : رب طالب خير يزل قدمه ، ثم قال : أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربما ؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك » فما عن العامة من جواز ذلك معلوم الفساد ﴿ إِلَّا لِنَاذُر ﴾ الاحرام قبل الميقات ، فإن عليه الاحرام منه حينتُذ كما صرح به كثير ، بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا للمعتبرة ولو بالشهرة ، كصحيح الحلى (٣) المروي عن الاستبصار « سـألت أبا عبدالله على عن رجل جمل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة وليف لله تعالى يما قال » وخبر على بن أبي حمزة (٤) « كتبت إلى أبي عبدالله علي أسأله عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الـكوفة قال : يحرم من الـكوفة » وخبر أبي بصير (٥) عن أبي عبدالله (عليه السلام) « سمعته يقول ؛ لو أن عبداً أنعم الله تمالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم » والمناقشة في السند لو سلمت في الجميع مدفوعة بالشهرة ، وفي الدلالة باحتمال إرادة المسير للاحرام من الـكوفة أو خراسان أو نحو ذلك كما ترى ، على أنها لا تنافي الظهور الذي هو المدار في الأحكام ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من ابواب المواقيت

 <sup>(</sup>۲) الوسائل \_ الباب \_ ۱۱\_ من ابواب المواقيت \_ الحديث ٥ عن ميسر
 إلا أن الموجود في الكافي ج ٤ ص ٣٢٢ ميسرة

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) الوســائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من ابواب المواقيت الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣

خصوصاً مع عدم الممارض سوى قاعدة اعتبار مشروعية متعلق النذر في نفسه التي يجب الخروج عنها بما عرفت ، سيما مع وجود النظير الذي قد مر في الصوم ، فالاستناد اليها كما عن الحلي والفاضل في المختلف بل عن المصنف الميل اليه في المعتبر بل في كشف الماثم أنه الأقوى كالاجتهاد في مقابلة النس .

نعم الظاهر صحة النذر ﴿ بشرط أن يقع الحج ﴾ وحمرة التمتع له ﴿ في أشهره ﴾ أي الحج إن كان نذر الاحرام لهما ، لما عرفته من الاجماع على عدم جواز وقوعهما في غيرها ، مضافاً إلى قوله تعالى (١) : « الحج أشهر معلومات » والنصوص المزبورة انما جوزت الايقاع قبل الوقت المكاني ، وذلك لا يقتضي وقوعهما في غير الوقت الزماني ، وحينئذ فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم يمكنه إتمام النسك لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهل إن نذر الحج في ذلك العام .

أما لوكان النذر للاحرام للممرة المفردة مثلاً صح وإن لم يكن في أشهر الحج ، لاطلاق الأدلة المزبورة ، ولكن مع ذلك كله والاحتياط بالاحرام أيضاً من الميقات لا ينبغي تركه ، خصوصاً في مثل الحج الواجب والعمرة الواجبة ، كما هو واضح ، هذا .

وفي إلحاق العهد والمحين بالنذر وجه استظهره في المسالك ، لشمول النصوص لها ، لكن لا يخفى عليك أن معقد الفتاوى النذر ، بل قد يدعى أنه المنساق من النص ؛ بل الظاهر عدم دخول المحين فيه ، كل ذا مع مخالفة المسألة للقواعد ، وينبغى الاقتصار فيها على المتيقن ، والله العالم .

﴿ أُوكِ إِلا ﴿ لَمْنَ أُرَادَ العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه ﴾ إن أخر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ الآية ١٩٣

الاحرام إلى الميقات ، فأنه يحرم حينتُذ قبله لادراك إحرامها في رجب وإن وقع يقية أفعالها في شميان بالاخلاف أجده فيه ، بل عن المعتبر « عليه اتفاق علمائما » والمنتهى « وعلى ذلك فتنوى علمائنا » وفي المسالك « هو موضع نص ووفاق » مضافاً إلى صحيحة معاوية بن عمار (١) « سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : ايس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله عِللهُمِّينِ إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة » وصحيح إسحاق بن عمار (٢) « سألت أبا عبدالله عليها عن رجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجملها لرجب، أو يؤخر الاحرام إلى المقيق ويجملها لشمبان ? قال : يحرم قبل الوقت لرجب ، فإن لرجب فضلا » و الكن الاحتياط المزبور لا ينبغي تركه أيضاً ، لما قيل من أنه لم يتمرض له كثير من الأصحاب ، كما أنه ينبغي له تأخير الاحرام إلى آخر الشهر اقتصاراً في تخصيص العمومات على موضع الضرورة وإن كان الأقوى الجواز فيه مطلقاً مع خوف الفوات ، لماسممته من الأدلة ، لكن الظاهر اختصاص الحكم المزبور في عمرة رجب ، والصحيح الأول وإن كان مطلقاً إلا أنه لم أجد به عاملا في غير رجب ، ولمله للملة التي أشار الامام على اليها في الصحيح الآخر ، مضافاً إلى ما روي (٣) من أن العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل ، ويكفى في إدراكها إدراك إحرامها فيه كما دل عليه الصحيح •

وعلى كل حال فما ذكرنا يظهر لك الحال في المسألة ﴿ الثانية ﴾ وهي ﴿ إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، والنصوص (٤)

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ١-٢

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من ابواب العمرة \_ الحديث ١٦

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من ابواب المواقيت

وافية في الدلالة عليه ﴿و﴾ حينئذ ف ﴿ لا يَكَنَّى مَرُورَهُ فيهُ مَالَمُ يَجْدُدُ الْاحْرَامِ﴾ فيه ﴿ من رأس ﴾ بانشاء تبيته وعقده بالتلبية وغيرذلك مما أسمعه في كيفية ابتداء الاحرام ، كما هو واضح .

و كذا لا يجوز تأخير الاحرام اختياراً إجاعاً بقسميه و تصوصاً (١) نمم فو لو أخره عن الميقات لما أنع من مرض و نحوه جاز على ما صرح به الشيخ في محكي النهاية ، قال فيها : إن من عرض له ما نع من الاحرام جاز له أن يؤخر عن الميقات ، فأذا زال الما أنع أحرم من الموضع الذي ا أنهى اليه ، و لمله للحرج وقول أحدها (عليها السلام) في مرسل المحاملي (٢) : « إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم » وما من من قول الرضا (عليه السلام) في الصحيح لصفوان بن يحيي (٣) : « فلا يجاوز الميقات إلا من علة » لكن عن ابن إدريس أن المراد من ذلك تأخير الصورة الظاهرة للاخرام من التعري و لبس الثوبين دون غيرها ، فأن المرض والتقية و نحوها لا تمنع النية والتلبية ، وإن أداد وقصد شيخنا غيرها ، فأن المرض والتقية و نحوها لا تمنع النية والتلبية ، وإن أداد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الاحرام متعمداً من موضعه ، فيؤدي إلى إبطال عنه ، ولد نضاة الفاضل في التحرير والمختلف والمنتهى على ما حكي عنه ، ولعله لحديث (٤) « الميسور لا يسقط بالمسور » والخبر (٥) المتقدم سابقاً عنه ، ولعله لحديث (١) « الميسور لا يسقط بالمسور » والخبر (٥) المتقدم سابقاً

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ۲ و ۴ و ۹ والباب ۲۹ منها

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٥ \_ من أبواب المؤاقيت \_ الحديث ١

<sup>(</sup>١) المزوي في غوالي اللثالي

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠

فيمن مرعلى المسلخ مع العامة ولم يمكنه إظهار الاحرام تقية المتضمن للاحرام من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، وإذا بلغ ميقاتهم أظهره ، ونفي عنه البأس في الرياض ، قال : لقوة دليله مع قصور الخبرين بعد إرسال أحدها عن التصريح بخلافه ، وفي المدارك بعد أن حكى ذلك عن الشيخ والحلي قال : وفصل المصنف (رحمه الله) في المعتبر تفصيلا حسنا ، فقال : ومن منعه مافع عند الميقات المنان عقله ثابتاً عقد الاحرام بقلبه ، ولو زال عقله بإنماه وشبهه سقط عنه الحج ؛ ولو أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المافع عاد إلى الميقات إن تمكن وإلا أحرم من موضعه .

 المزبور مبنياً على ما سمعته من الشيخ من تأخير الاحرام نفسه للمذر فقد عرفت ان ظاهر الشيخ بل ودليله اي الخبرين المزبورين الاجتزاء بالاحرام من محل زوال المذر وان تمكن من الرجوع الى الميقات الذي لا دليل على توقف الواجب عليه في الحال المزبور وإن تمكن ، والفياس على الجاهل والنامي ليس من مذهبنا ومن ذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلات ، ولمل الأقوى ما محمته من ابن إدريس وأنه لا عود عليه إلى الميقات بعد زوال المذر ، وأنما عليه أن يأني عا تركه من التمرى ونحوه .

هذا كله إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر ، وإلا لم يجب عليه الرجوع أيضاً على كل حال بناء على ما تقدم من الاجتزاء بالاحرام منه مع الاختيار فضلا عن العذر ، ثم لو وجب المود عليه فتعذر فني المدارك في وجوب المود إلى ما امكن من الطريق وجهان ، أظهرها المدم للا صل وظاهر الروايات (١) المتضمئة لحكم الناسي ، قلت : قد يشهد للا خر صحيح معاوية بن عمار (٢) « سألت أبا عبدالله عن امرأة كانت مع قوم فطمئت فأرسلت اليهم فقالوا : لا ندري أعليك إحرام وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما يخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم » .

بقي الكلام فيمن كان عذره الاخماء ومحوه بمن لا نية له ولا تلبية ، وقد سمعت ما عن المعتبر من جواز إحرام رجل عنه مستدلاً له بمرسل جميل (٣) عن

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل \_ الباب \_ ۱۶\_ من ابواب المواقيت \_ الحديث ٠ \_ ٤ (٣) الوسائل \_ الباب \_ ۲۰\_ من ابواب المواقيت \_ الحديث ٤ والباب ٥٠

من أبواب الاحرام ـ الحديث ٢

أحدهما (عليهم السلام) ﴿ فِي مريض أَغْمِي عليه فلم يفق حتى أتَّى الموقف قال : يحرم عنه رجل » ثم قال : « والذي يقتضيه الأصل أن إحرام الولي جائز لـكن لا يجزي عن حجة الاسلام ، لسقوط الفرض ووال عقله ، نعم إذا زال المارض قبل الوقوف أجزأ. » وفي القواعد « ولولم يتمكن من نية الاحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم » بل حكاه في كشف اللثام عن الأحمدي والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع ثم قال : وهل يجديه هذا الاحرام شيئًا ؟ فني النهاية والجامع تم إحرامه ، وفي المبسوط ينعقد ، وظاهرها أنه يصير بذلك عُرِماً ، ونص الممتبر والمختلف والتحرير والتذكرة والمنتهي أنه إنِ لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف أنه لم يكن وجب عليه ، وإن أفلق قبل الوقوف أجزأ عن حجة الاسلام، لأنه يقبل النيابة وتعذر عنه بنفسه ، ثم قال : وفيه أن النيابة خلاف الأصل ، وأعا تثبت في موضع اليقين ، وقد مر أن النيابة عن الحيي أعا تصح باذنه ، على أن هذا ليس نيابة إلا في النية ، والاحرام بالغير أعا ثبت في الصبي، وهذا الخبر واحد مرسل، وغايته مشروعية هذا الاحرام، أما الاجزاء فكلا ، على أنه الماتضمن الاحرام عنه ، وهو يحتمل النيابة عنه ، كايحرم عن الميت وهو غير الاحرام به ، وأنكر ابن إدريس هذا الاحرام ، لأن الاغماء أسقط عنه النسك ، واستحسن تجنبه المحرمات ، والأولى عندي أن يحرم به ويجتنب به المحرمات ، فإن أفاق في الحج قبل الوقوف وأمكنه الرجوع إلى الميقات رجم فأحرم منه ، وإلا فمن أدنى الحل إن أمكنه ، وإلا فمن موضمه ، وإن كان ميقات حجه مكة رجع اليها إن أمكنه ، وإلا فمن موضعه ، كل ذلك إن كان وجب عليه وإلا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصاً مع الاغماء غير مملوم ، وكذا بهذا الاحرام، وإن أحرم به في العمرة فانكانت مفردة انتظر به حتى يفيق ، فاذا أناق الجواهر - ١٦

وقد أدخل الحرم رجع إلى أدنى الحل أو الميقات إن أمكنه ، فأحرم إن كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع ، ومن موضعه إن لم يمكنه وضاق وقته بأن اضطر إلى الخروج ، وإن كانت عمرة التمتع فأفاق حيث يمكنه إدراكها مع الحج فعلمها باحرام نفسه ، وإلا حج مفرداً باحرام نفسه كما قلنا إن كان وجب عليه حج الاسلام أو غيره ، ثم اعتمر إن وجبت عليه ، وإن لم يكن وجب عليه شي. منها تخير بينه و بين إفراد العمرة كذلك ، وفي كشف اللثام « وظاهر كلامهم أنه إن كان ممن عليه حج التمتع حج الاسلام فلم يفق.من الميقات إلى الموقف أحرم به وجنب المحرمات وطيف به وُسمي به ، ثم بعد التقصير أحرم به للحج وأجزأه ذلك ولم يجب عليه بمد الافاقة عمرة ، كاليس عليه إحرام بنفسه ، وقد من الكلام فيمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف ، ويمكن تنزيل كلامهم على أنه ليس عليه شيء فيما فاته من الاحرام من الميقات وإن وجب عليه بعد الافاقة الاحرام بنفسه \_ ثم قال ـ : وعلى ما عرفت سابقاً من أن الفرض إيقاع المناسك والاجتناب عن المحرمات وأن النية في الاحرام اعا وجبت بدليل فيقتصر على ما دل عليه فيه من التجنب ، ثم إيقاعه المناسك بنفسه إذا أفاق ، فيتجه ظاهر كلامهم إلا ما يعطيه ظاهر كلام الفاضلين من إيقاع أفمال عمرة التمتع به وإجزائه عنه » قلت : قد تقدم في مسألة من بلغ أوأعتق قبل الوقوفين ما يستفاد منه تحقيق الحال في ذلك كله، فلاحظ وتأمل ، ومنه يعلم عدم أنحصار الدليل في المرسل المزبور ، كما أن منه يملم محال النظر في كلام الفاضل المذكور ، والله المالم .

هذا كله في التأخير لمذر من مرض ونحوه ﴿ وكذا ﴾ الكلام ﴿ لو ترك الاحرام ناسياً ﴾ فانه يجب عليه العود الى الميقات مع المكنة ، فان تمذر جدده حيث زال المذر إلا أن يكون قد تجاوز الحرم ، فيجب عليه الخروج الى خارجه مع الامكان ، وإلا أحرم من مكانه بلا خلاف أجده فيه فصاً وفتوى فني صحيح الحلبي (١) «سألت أبا عبدالله المجل عن رجل لسي الاحرام حتى دخل الحرم قال : يخرج الى ميقات اهل أرضه ، فأن خشي أن يفوته الحيج أحرم من مكانه ، فأن استطاع أن يخرج فليخرج » وفي صحيح عبدالله بن سنان (٧) « سألت أبا عبدالله الحكل عن رجل ص على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع الى الوقت أن يفوته الحج قال : يخرج من الحرم ، ويحرم ويجزيه ذلك » وهو وان كان مطلقاً كغيره إلا انه يجب تقييده عادل عليه غيره من الرجوع الى الميقات مع الاثمكان ، وبذلك يجب تقييده عادل عليه غيره من الرجوع الى الميقات مع الاثمكان ، وبذلك تتفق النصوص حيلتذ على المنى المزبور ، بل صريح صحيح المذكور وغيره إلحاق الجاهل بالناسي في الحكم المزبور ، ولا بأس به ، بل لا أجد فيه خلافا ، نعم عن بعض الأخبار (٣) المنقولة عن قرب الاسناد الوارد في الجاهل « ان كان جاهلا فليبين مكانه وليقض ، فان ذلك يجزيه إن شاء الله ، وان رجع الى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فانه افضل » وهو وان كان كالصريح بل صريح في جواز وقاصر عن ممارضة غيره من وجوه ، خصوصاً مع عدم القائل به ، هذا .

وعن الفاضل في التذكرة والمنتهى أن من نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك ، مستدلا عليه بصحيح على بن جعفر (٤) عن أخيه موسى المجللا ها سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك عِللَهُمَا فقد تم إحرامه » ولا بأس به ، بل لعل اقتصاره على عرفات موافقة للصحيح المزبور ، وإلا فله

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من ابواب المواقيت الحديث ١ \_ ٢ \_ ١٠ \_ ٨ مع الاختلاف في الاول

تجديد الاحرام بالمشعر كما عن الشهيدين الجزم به لفحوى النصوص المزبورة وان كان خلاف ما تشعر به بمض العبارات ، سيما عبارة المصنف السابقة في السكافر اذا اسلم ، إلا ان الأقوى ما ذكرنا ، بل في صحيح على بن جعفر (١) عن اخيه موسى المجللا ، قال : «سألته عن اخيه موسى المجللا الاجتزاء مع تركه يوم التروية أصلا جهلا ، قال : «سألته عن رجل كان متمتماً خرج الى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلاده ما حاله ، قال : اذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه ، بل قد يؤيده اليضاً مرسل جميل (٢) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال : تجزيه نيته ، اذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل ، بناه على ان المراد نية الحج بجميع اجزائه جملة لا نية الاحرام لتمذرها من الجاهل ، وستسمع تمام السكلام في ذلك ان شاه الله ، هذا . وربما ظهر من الحكي عن الشيخ في النهاية اعتبار العزم السابق على محل الاحرام ، لانه قال : فان لم يذكر اصلاحتى فرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه ولا شيء عليه اذا كان قد سبق في عزمه الاحرام ، ولعله فرض المسألة في خصوص الناسى ،

وعلى كل حال فما ذكرنا ظهر لك ان الحكم المزبور اذا ترك الاحرام جاهلا او ناسياً بل ﴿ او لم يرد النسك ﴾ وإن من على الميقات ، لعدم وجوب الاحرام عليه لدخولها ، كالحطاب و نحوه ممن يتكرر دخوله ، او دخلها لقتال ثم اراد النسك ، او لعدم ارادة دخولها بل اراد حاجة فيما سواها ، فأنه لا يجب عليه الاحرام حينتذ بلا خلاف اجده فيه ، بل في المدارك اجماع العلماء عليه ، وقد اتى النبي تيلايماً بدراً من تين ، ومن على ذي الحليفة وهو محل ، وبالجملة فالمراد

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل ــ الباب ــ ٢٠ من ابوابالمواقيت ــ الحديث ٢ ــ ١

من كان غير صريد النسك بمن لا يجب عليه الاحرام بالمرور على الميقات بمن عرفت بخلاف من وجب عليه ذلك ، فانه متعمد الترك ، فلا يجزيه إلا الرجوع الى الميقات كا ستعرف ، اما الأول فلا خلاف أجده في مساواته للناسي في الحكم المزبور ، لفحوى النصوص الواردة فيه وفي الجاهل ، بل هو اعذر من الناسي وانسب بالتخفيف ، مضافا الى صحيح الحلبي (١) « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال : يرجع الى ميقات اهل بلده الذي يحرمون منه ، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم » المندرج فيه محل البحث ، فما عن بعض العامة من القول بالاحرام من موضعه مطلقاً واضح الضعف ، ضرورة وجوب العود عليه مع التمكر سنه ، لاطلاق ما دل على اعتبارها في صحة وجوب العود عليه مع التمكر شنه ، لاطلاق ما دل على اعتبارها في صحة الأحرام ، والفرض تمكنه من اتيان المأمور به على وجهه كما هو ظاهر .

هذا كله في الناسي و الجاهل وغير مريد النسك ﴿ وكذا المقيم بمكة اذا كان فرضه التمتح ﴾ كما عرفت السكلام فيه مفصلا سابقاً ﴿ اما لو اخره عامداً ﴾ مريداً للنسك ﴿ لم يصح احرامه ﴾ للحج ﴿ حتى يعود الى الميقات و ﴾ حينئذ ف ﴿ لم تعذر لم يصح احرامه ﴾ وفاقا اللاكثر بل المشهور ، بل ربما يفهم من غير واحد عدم خلاف فيه بيننا ، مؤاخذة له بسوء فعله ، ولا طلاق ما دل على اعتبار الوقت في صحة الاحرام المقتصر في تقييده على من عرفت ، بخلاف الفرض ، واطلاق صحيح الحلي غير معلوم الشمول له كما اعترف به بعضهم ، ودعوى واطلاق صحيح الحلي غير معلوم الشمول له كما اعترف به بعضهم ، ودعوى تنزيل اطلاق دليل الشرطية على غير صورة التعذر ليس باولى من تنزيل اطلاق صحيح الحرام ، بل هو اولى من وجوه ، فحينئذ لا يصح احرامه

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ١٤ ــ من ابواب المواقيت ــ الحديث ٧

من غير. حتى لو كان الحج واجباً عليه مضيقاً ، لما عرفت ، خلافا للمحكي عن جماعة من المتأخرين ، بل قبل انه يحتمله الطلاق المبسوط والمصباح ومختصره .

وعلى كل حال فلو جاء بالمناسك من دون إحرام او ممه دون الميقات كان حجه فاسداً ووجب عليه قضاؤه ، بل في المسالك حيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل فسكه ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعاً للفسك ، بل كان وجوبه بسبب ارادة دخول الحرم ، فان ذلك موجب للاحرام ، فان لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور ، فمم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه وان أثم بتأخير الاحرام ، وادعى العلامة في التذكرة الاجماع عليه ، لكن عليه وان أثم بتأخير الاحرام ، وادعى العلامة في التذكرة الاجماع عليه ، لكن وهو منتف هنا ، والأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى مستدلا عليه بالأصل ، وان الاحرام مشروع لتحية البقعة ، فاذا لم يأت به سقط كتحية المسجد وهو حسن ، قلت : يمكن ان يريد الشهيد وجوب القضاء على تارك الاحرام من الميقات ، ومع ذلك قد دخل الحرم حاجاً ولو باحرام من دونه ، والأمر سهل .

ثم ان ظاهر المتن والفواعد وغيرها بطلان الاحرام منه ولو للمعرة المفردة وحينئذ فلا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات ، بل عن بمضالاصحاب النصريح بذلك ، لكن قد يقال ان المراد بطلانه للاحرام للحج لا المعرة المفردة التي ادبى الحل ميقات لها اختياري وان اثم بتركه الاحرام عند مروره بالميقات ، بل قيل ان الاصحاب انما صرحوا بذلك لا بطلانه مطلقاً ، ويمكن صرف ظاهر المتن وغيره اليه ، ولعله الاقوى ، والله العالم .

المسألة ﴿ الثالثة لو نِسي الاحرام ولم يذكر حتى اكمل مناسكه قبل ﴾ والقائل ابن ادريس : ﴿ يقضي ﴾ اي يؤدي ماكان يريد الاحرام له من حج او

عمرة (ان كان واجباً ، وقيل » والقائل المشهور شهرة عظيمة ، بل في الدروس نسبته الى الاصحاب عدا الحلي : ﴿ يجزيه وهو المروي ﴾ في مرسل جميل (١) عن احدها (عليها السلام) السابق المنجبر سنده بما عرفت ، بل وفي صحيح جميل (٢) بناء على ارادة ما يمم النسيان من الجهل فيه ، او انه ملحق به في الحكم ، وعلى عدم الفرق بين احرام الحج وغيره ، مؤيدا ذلك كله بالمسر والحرج في وجوب المفضاء بالنسيان الذي هو كالطبيعة الثانية للانسان ، ويكون الاحرام كباقي الأركان التي لا يبطل الحج بفواتها سهواً اجماعاً عدا نسيان الموقفين كاصرح به في المسالك ، وبذلك يخرج عايقتضي البطلان من اطلاق ما دل على اعتبار الاحرام وعمومه على وجه يقتضي عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه مع عدمه ، نعم قد اوعمومه على وجه يقتضي عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه مع عدمه ، نعم قد اسمت التقييد في المرسل المزبور عا اذا كان قد نوى ذلك ، وقد يقال إن المراد به نية الحج بجميع اجزائه ، وقد شمت ايضاً عبارة النهاية .

الما السكلام في المراد بالاحرام ، فمن الشهيد أنه حكي عن ابن ادريس انه عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه ، وعن ظاهر المبسوط والجل انه امر واحد بسيط ، وهو النية ، ثم قال ، « و كنت قد ذكرت في رسالة ان الاحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة الى ان يأتي بلناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين ، نسبتها اليه كنسبة التحريمة الى الصلاة - الى ان قال - فعلى هذا يحقق نسيان الاحرام بنسيان النية وبنسيان العرام التيان وبنسيان التبية و وعن الفاضل في المختلف انه ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين، وحينئذ فينتني بأحد أجزائه ، وعن المحقق الثاني ان المنسي ان كان نية الاحرام وحينئذ فينتني بأحد أجزائه ، وعن المحقق الثاني ان المنسي ان كان نية الاحرام

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من ابواب المواقيت الحديث ١

<sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ۲۰ من ابواب المواقيت ـ الحديث ۲ وهو صحيح على بن جعفر .

لم يجز، وأن كان المنسى التلبيات أجزأ ، وربما قيل أنه المستفاد من المرسل المتقدم ، وانه الموافق لقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل الآتي على المتيقن من النص والفتوى ، وهو ما عدا النية وان كان قد يستفاد من المرسل وغيره من الاخبار الصحيحة ان المراد بالاحرام هو التلبية كما ستمرف ذلك في بحثها ، بل ولقاعدة الاحتياط في المجمل ، اذ قد عرفت الاختلاف في معناه ، وحينئذ يتجه الفساد بترك كل ما يحتمل كونه إحراماً خرج منه ما عدا النية فتوى ورواية ، لاتفاقها على الصحة في تركه ، ويبقى تركها على مقتضى الفساد ، إلا ان الجميع كما تري ؛ ضرورة ان مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الأحرام جهلا او نسياناً ، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الاحرام والناسي له أنه لم يأت بالنية ولا التلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين ، واذا ثبت صحة الحج مع الاخلال بذلك كله فمع البعض اولى ، بل الظاهر دخول النية في الاحرام على جميع الأقوال وأنما الكلام في الزيادة ، فلااشكال حينتُذ في دخول تركما في الصحيح ، والتقبيد بما في المرسل كما ترى ، إذ هو لا جابر له هنا ، لخلو فتوى الأكثر عن ذلك ، واعا ذكره الشيخ في النهاية ، مع ان ظاهره أرادة العزم السابق لا النية المقارنة للممل ، وقد بان لك من ذلك كله تحقيق الحال ، وتسمع له أن شاء الله زيادة كما انه قد بان لك ضعف المحكى عن الحلى ودليله ، خصوصاً ما حكى عنه من الاستدلال بانه لا عمل إلا بنية فكيف يصح الاحرام بدونها ، وهو كما ترى لا يكاد يظهر له وجه ، ضرورة ان مفروض المقام عدم الاحرام رأساً لا صحته بلا نية ، بلان كانالمراد التدريض بما سمعته منالشيخ ففيه انك قد عرفت أن المحكى عن الشيخ أنه نية بلا عمل لا عمل بلا نية ، كما انه لو اراد عدم نية بقية المناسك ففيه كون المفروض حصولها أجمع بنية ، ولكن بدون إحرام . ودعوى فساد نياتها من دونه واضحة المنع بعد ما عرفت والله المالم .

## ﴿ الركن الثاني في افعال الحج ﴾

﴿ والواجب ﴾ منها ﴿ اثنا عشر : الاحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، و نزول مني والرمي والذبح والحلق مها أو التقصير ، والطواف ، وركمتاه ، والسمى وطواف النساء وركمتاه ﴾ على الأصح في الرمي والحلق أوالتقصير كما تمرفه في محله ان شاء الله إلا ان منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمداً لا سهواً إلا الوقوفين مما ، فان تركها مماً ولو سهواً مبطل ، ومنها ما هو واجب غير ركن ، وقد ذكر المصنف ازالركن منها خمسة الاحرام بالحج ، والوقوف بمرفة ، والوقوف بالمشمر ؛ وطواف الحج وسميه ، والشهيد في الدروس ثمانية باضافة النية والتلمية والترتيب مصرحاً بارادة نية الاحرام من النية ، وفيه انه ينبغي أن يكون نية كل ركن لمدم الفرق ، على ان البطلان حينتُذ جاء من قبل فوات الركن لا منها . وكذا الكلام في الترتيب والتلبية ، بل في المسالك « وايضاً فقد تقدم ان الاحرام ليس أمراً زائداً على النية مطلةاً ، او على النوطين المازوم لها . وفي ركنية النلبية خلاف ويقوى ركنيتها إن اوجبنا مقارنتها للنية وجعلنا الالعقاد موقوفًا عليها كتكبيرة الاحرام ، والتقريب ما تقدم في نية الاحرام ، وصحيحة معاوية بن عمار (١) مشعرة بركنيتها حيث جعل تحفق الاحرام موقوفا عليها أو على الاشمار او التقليد ، وتعليق الحـكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه ، والاخلال بالاحرام مبطل اجماعاً » قلت : ستعرف الـكالام في ذلك كله مفصلا إن شاء الله بلوفيها قبل همَّا ايضاً منالفرق بين الركن والفعل في الحج بانه اذا تُرك الركن ناسياً وجبه ان يعود له بنفسه ، فان تعذر استناب ، وفسر التعذر هنا

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱۲ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٠ لا من المواهر ـ ١٧

بمعنيين : احدهما المشقة الكثيرة ونانيهما بنقيض الاستطاعة المعهودة ، والفعل اذا ترك نسياناً جاز أن يستنيب فيه وان تمكن من العود ، وتراب الركن عمداً يبطل ، وترك الفعل عمداً لا يبطل اذا لم يترتب عليه غيره من الأركان ، فيبطل الحج من حيث ترك الركن المترتب على غيره مع ترك ذلك الغير عمداً ، وإن لم يترتب على الفعل المذكور ركن لا يبطل الحج بتركه عمداً كرمي الجمار وطواف النساء ، والكن في هذا يحرم عليه النساء حتى يأتي به بنفسه ، ولو كان الترك نسياناً جاز أن يستنيب اختياراً ، ويحرم عليه النساء حتى يأتي به النائب .

﴿ وَ ﴾ على كل حال فينبغي أن يعلم أولا أنه ﴿ يستحب أمام التوجه ﴾ إلى سفر الحيج بل كل سفر الاستخارة من الله تعالى في عافية على الكيفية المذكورة في محلها ، والوصية ، لما في السفر من الخطر ، ولقول الصادق الله في مرسل ابن أبي عمير (١) : « من ركب راحلته فليوص » وينبغي له حينئذ قطع العلائق بينه وبين معامليه ، قيل ويستحب له الفسل أيضاً ، وقد تقدم في الأغسال المندوبة ما يعلم منه ذلك .

ويستحب له أيضاً ﴿ الصدقة ﴾ فقد «كان على بن الحسين كلكا إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عز وجل بما يتيسر له ، ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب ، وإذا سلمه الله تمالى فانصرف حمد الله عزوجل وشكره وتصدق بما تيسر له » (٢) بل في الحدائق يستحب أن يقول عند التصدق : « اللهم أني اشتريت بهذه الصدقة سلامتي وسلامة ما ممي اللهم الحفظني واحفظ ما معي ، وسلمني وسلم ما معي ، وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل » .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٣ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٥ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٥

بل هي تدفع نحوسة السفر في الأيام المكروهة ، قال الصادق على (١):

« تصدق واخرج أي يوم شئت » وقال له (عليه السلام) حماد بن عثمان (٢):

« أيكره السفر في شيء من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره ? فقال على :
افتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا لك » وعن أحدها (عليه) السلام) (٣) «كان ابي اذا خرج يوم الأربعاء من

آخر الشهر وفي يوم يكرهه الناس من محاق وغيره تصدق ثم خرج » . بل هي تدفع نحوسة اليوم في الحضر ايضاً ، قال الصادق ﷺ (٤) : « من

أصدق بصدقة اذا أصبح رفع الله عنه نحس ذلك اليوم » وقال ابن ابي عمير (٥): «كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء ، فشكوت ذلك الى ابي الحسن موسى بن جعفر (عليها السلام) فقال : اذا وقع في نفسك

شي. فتصدّق على أول مسكين ، ثم امض فان الله تمالى يدفع عنك » .

بل قد ورد (٦) في الصدقة انها تدفع البلاء وقد ابرم إبراماً . بل هي كذلك بعد الموت فضلا عن حال الحياة .

وربما استفيد مما سمعت استحبابها مرتين : إحداها عند إنشاء السفر ، والأخرى عند وضع رجله في الركاب مثلا ، ويمكن ان يكور المراد صدقة واحدة ، ولا ريب في ان تكثيرها اولى ، وقد تمارف الآن الصدقة عند الحروج من باب الدار ، واخرى عند وضع رجله في الركاب ، بل مقتضى الخبر الأول استحبابها بعد المجيء سالماً ايضاً ، ولا بأس به ، والله العالم .

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ١٥ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ١ \_ ٢ \_ ٧ \_ ٢ \_ ٣

<sup>(</sup>٦) الوسائل ــ الباب ـ ٨ ـ من ابواب الصدقة من كتاب الزكاة

و يستحب ايضاً و صلاة ركعتين في فمن ابي عبدالله (١) عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله يخلفظ « ما استخلف رجل على اهله بخلافة افضل من ركعتين يركهها اذا اراد الخروج الى سفر ، ويقول : اللهم ابي استودعك نفسي واهلي ومالي وذريتي ودنياي و آخرتي وامانتي وخاتمة عملي إلا اعطاه الله ما سأل » وافضل من ذلك ما عن امان الأخطار (٢) لابن طاووس رحمه الله عن النبي بخلابية « ما استخلف العبد في اهله من خليفة اذا هو شد ثياب سفره خيراً من اربع ركعات يصليهن في بيته ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ويقول : اللهم ابي اتقرب اليك بهن فاجعلهن خليفتي في اهلي ومالي » بل في صحيح الحلبي (٣) «كان ابو جعفر (عليه السلام) اذا اراد سفراً جمع عياله في صحيح الحلبي (٣) «كان ابو جعفر (عليه السلام) اذا اراد سفراً جمع عياله في بيت ثم قال : اللهم ابي أستودعك الفداة نفسي ومالي وأهلي وولدي الشاهد منا والغائب ، اللهم احفظنا واحفظ علينا ، اللهم اجعلنا في جوارك ، اللهم لا تسلبنا في متك ، ولا نفير ما بنا من عافيتك وفضلك » .

و كذا يستحب ﴿ ان يقف على باب داره ﴾ ان كان ، وإلا فعلى الجهة التي يريد ان يتوجه منها ﴿ ويقرأ فأتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله و آية الكرسي كذلك ﴾ قال ابو الحسن (عليه السلام) في خبر الحذاه (٤) المروي في الفقيه وموضع من الكافي : ﴿ او كان الرجل منكم اذا اراد سفراً قام على باب داره تلقاه وجهه الذي يتوجه له فقرأ الحمد أمامه وعن يمينه وعرف شماله و آية

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۸ ـ من ابواب آداب السفر ـ الحديث ٢ ـ ٣ ـ (٣) الوسائل ـ الباب ـ ۱۸ ـ من ابواب آداب السفر ـ الحديث ٢ عن بريد بن معاوية العجلي

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ١٩ - من ابواب آداب السفر - الحديث ١

الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله ثم قال : اللهم احفظني واحفظ ما ممي ، وسلمني وسلم ما ممي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل حفظه الله وحفظ ما معه . وبلغه وبلغ ما معه ، وسلمه وسلم ما معه ، اما رأيت الدجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ، ويسلم ولايسلم ما معه ، ويبلغ ولايبلغ ما معه ؟ » ورواه في الكافي في موضع آخر بزيادة قراءة المعوذتين والتوحيد ايضاً أمامه وعن يمينه وعن شماله كل ذلك مضافاً الى ما ورد في آية الكرسي ، ومنه (١) « ان لكل شيء ذروة وهي ذروة القرآن ، ومن قرأها مرة صرف الله عنه الف مكروه من مكاره الدنيا والن مكروه من مكاره الآخرة والنم مكاره الآخرة والمدرجة » .

والى ما ورد ايضاً في « انا انزلناه » ومنه (٢) « لو إن رجلا حيج ماشياً فقرأ انا انزلناه ما وجد ألم المشي ، وانه ما قرأ أحد انا انزلناه حين يركب دابته إلا نزل منها سالماً مففوراً له » ولقارئها اثقل على الدواب من الحديد » و « لو كان شي. يسبق القدر لقلت قارى أنا انزلناه حين يسافر ويخرج من منزله (٣) » وغير ذلك مما يتعذر او يتعسر احصاؤه ، والله العالم .

﴿ و ﴾ كذا يستحده ﴿ ان يدعو بكلمات الفرج ﴾ قال الصادق كالخلا في صحيح مماوية (٤) : ﴿ اذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة ان شاء الله فادع دعاء الفرج ، وهو لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ــ الباب ــ ٢٤ ــ من ابواب آداب السفر ــ الحديث ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من ابواب آداب السفر ـ الحديث ٤ وفيه

د من منزله سيرجع »

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من ابواب آداب السفر ـ الحديث ٥

سبحان الله رب الساوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ورب المرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » .

﴿ وَبَالْأُدْعَيَّةُ الْمَأْتُورَةُ ﴾ عنهم (عليهم السلام) التي منها ما في الصحيح المزبور ، قال فيه بعد ما سمعت : « ثم قل ! اللهم كن لي جاراً من كل جبار عنيد ومن كل شيطان رجيم ، ثم قل : بسم الله دخلت ، وبسم الله خرجت ، وفي سبيل الله ، اللهم أبي أقدم بين يدي نسياْني وعجلتي بسم الله مأشا. في سفري هذا ذكرته أو نسيته ، اللهم أنت المستعان على الأمور كلما ، وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ، اللهم هون علينا سفرنا ، واطو لنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك ، اللهم أصلحانا ظهرنا ، وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ، اللهم أني اعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسو. المنظر في الأهل والمال والولد ، اللهم أنت عضدي وناصري ، بك أحل وبك أسير اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل لما يرضيك عني ، اللهم اقطع بعده ومشقته ، وأحجني فيه ، واخلفني في الهن بخير ، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، اللهم إني عبدك ، وهذا حملاؤك ، والوجه وجهك ، والسفر الليك ، وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد غيرك ، فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من الذنوب ، وكن عوناً لي عليه ، واكفني دعته ومشقته ، ولڤني من القول والعمل رضاك ، فأنما أنا عبدك وبك ولك ، فإذا جملت رجلك في الركاب فقل : بسم الله الرحمان الرحيم بسم الله والله اكبر ، فاذا استويت على راحلنك او استوى بك محملك فقل : الحمد لله الذي هدانا للاسلام ، ومن علينا بمحمد علي سبحان الله ، سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم أنت الحامل على الظهر ، والمستمان على الأمر ، اللهم بلفنا ما نبلغ به إلى مغفرتك ورضوانك ، اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا خير إلا

خيرك ، ولا حافظ غيرك » وقال إلى أيضاً في خبر أبي حمزة (١) : « إن الانسان إذا خرج وقال حين يخرج : الله اكبر الله اكبر الله أخر عبالله أخرج وبالله أدخل وعلى الله أتوكل الملاث مرات ، اللهم افتح لي في وجهي هذا بخير ، واختم لي بخير ، وقني شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم لم يزل في ضمان الله عزوجل حتى يرده إلى المكان الذي كان فيه » وفي المرسل (٢) «كان في ضمان الله عزوجل حتى يرده إلى المكان الذي كان فيه » وفي المرسل (٢) «كان الصادق (عليه السلام) إذا اراد سفراً قال اللهم خل سبيلنا ، وأحسن سيرنا ، وأعظم عافيتنا »

بل يستحب له الدعاء بالمأ ثور عند الخروج من المنزل وإن لم يكن في سفر، قال على بن الحسين المجلا في خبر ابي حمزة (٣) : « إن العبد إذا خرج من منزله عرض له الشيطان ، فاذا قال : بسم الله تعالى قال له الملكان : كفيت ، فاذا قال : آمنت بالله قالا له : هديت ، فاذا قال : توكلت على الله تعالى قالا له : وقيت ، فتنخى الشياطين فيقول بعضهم لبمض كيف لنا بمن هدي ووقي وكني ، ثم قال : يا المحزة إن تركت الناس لم يتركوك ، وإن رفضتهم لم يرفضوك ، قلت : فا أصنع ? قال : اعظهم من عرضك ليوم فقرك وفاقتك » وقال الصادق الحلا في خبر أمام على الله لا حول معاوية (٤) : « إذا خرجت من منزلك فقل : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم إلى اسألك خير ما خرجت له ، واعوذ بك من شر ما خرجت له ، اللهم اوسع على من فضلك ، وأثم على نعمتك ، واستعملني في ما خرجت له ، اللهم اوسع على من فضلك ، وأثم على نعمتك ، واستعملني في طاعتك ، واجعل رغبتي فيا عندك ، وتوفني على ملتك وملة رسولك يتلايكانا » طاعتك ، واجعل رغبتي فيا عندك ، وتوفني على ملتك وملة رسولك في سفر او حضر وقال الرضا كما لابن اسباط (٥) : « إذا خرجت من منزلك في سفر او حضر وقال الرضا كما لابن اسباط (٥) : « إذا خرجت من منزلك في سفر او حضر وقال الرضا كما لابن اسباط (٥) : « إذا خرجت من منزلك في سفر او حضر وقال الرضا كما لابن اسباط (٥) : « إذا خرجت من منزلك في سفر او حضر

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) و (٥) الوسائل \_ الباب ١٩ـ من ابواب آداب السغر ـ الحديث ٢ ـ ٨ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٣

فقل: بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، فتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها وتقول: ما سبيلكم عليه وقد سمى الله تمالى وآمن به وتوكل على الله تمالى وقال: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، وقال ابو جمفر المجلل في خبر ابي بصير (١) المروي في الفقيه: من قال حين يخرج من باب داره: اعوذ بالله مما عاذت منه ملائكة الله من شر هذا اليوم ومن شر الشياطين ومن شر من نصب لأولياء الله ومن شر الجن والانس ومن شر السباع والهوام ومن ركوب المجارم كلها اجير نفسي بالله من كل شر غفر الله له وتاب عليه ، وكفاه اللهم ، وحجزه عن السوء وعصمه من الشر » ونحوه في الكافي عنه (عليه السلام) ايضاً إلا انه قال « « من شر هذا اليوم الجديد الذي إذا غابت شمسه لم يمد من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر الشياطين » إلى غير ذلك مما ورد من نحو ذلك .

و كيف كان فقد ظهر مما سمعته في صحيح معاوية وجه استحباب ان يقول إذا جعل رجله في الركاب : بسم الله الرحمان الرحيم بسم الله وبالله والله اكبر ، فاذا استوى على راحلته دعا بالدعاه المأثور ﴾ وقال ابو الحسن (عليه السلام) في خبر ابراهيم بن عبد الحميد (٢) : « قال رسول الله يخلاله اذا ركب الرجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل ، وإن ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له : تغن ، فان قال له لا احسن قال : عن ؟ فلا يزال يتمنى حتى ينزل وقال : من قال إذا ركب الدابة : بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هداناالله \_ الآية ، ") مسحان الذي

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٧

 <sup>(</sup>۲) الوسائل \_ الباب \_ ۲۰ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ۲

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ـ الآية ٤١

سخر لما هذا وما كمنا له مقرنين (١) حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل » وفي خبر على بن ربيعة (٢) المروي عن مجالس محمد بن الشيخ الطوسي « ركب على بن ابي طالب ( عليهالسلام ) فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله ، فلما استوى على الدابة قال : الحمد لله الذي اكرمنا ، وحملنا في البر والبحر ، ورزقنا مر الطيبات، وفضلنا على كثير بمن خلق تفضيلا ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، ثم سبح الله ثلاثاً وحمد. ثلاثاً ، ثم قال : رب اغفر لي فأنه لايغفر الذُّنوب إلا انت ، ثم قال : كذا فعل رسول الله عِلْمُنْكِلًا » لكن في خبر الأصبغ ابن نباتة (٣) قال : « امسكت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) الركاب وهو يريد ان يركب فرفع رأسه فتبسم (عليه السلام) ، فقلت له : يا امير المؤمنين رأيتك رفعت رأسك وتبسمت فقال : نعم يا اصبغ المسكت لرسول الله علا على كا المسكت لي ، فرفع رأسه وتبسم فسألنه كما سألتني ، وسأخبرك كما اخبرني ، المسكت لرسول الله عِلَيْظِينَا الشهباء فرفع رأسه وتبسم فقلت : يا رسول الله رفعت رأسك وتبصمت فقال : يا على ليس من احد يركب الدابة مما الله به عليه ثم يقرأ آية السخرة (٤) ثم يقول ؛ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب اليه ، اللهم اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا انت إلا قال السيد الكريم : يا ملائكتي عبدي يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري ، اشهدوا أني قد غفرت له ذنو به » • وفي مرسل الصدوق (٥) « كان الصادق ( عليه السلام ) إذا

<sup>(</sup>١) و (٤) سورة الزخرف ـ الآية ١٢

<sup>(</sup>۲) و (۳) و (۰) الوسمائل \_ الباب \_ ۲۰ \_ من أبواب آداب السفر الحديث ٢ \_ ٣ \_ ٥ والأول عن مجالس الحسن بن محمد الطوسي وهو الصحيح الحديث ٢ \_ ٣ \_ ٥ والأول عن مجالس الحسن بن محمد الطوسي وهو الصحيح الحديث ٢ ـ ٣ ـ ٥ والأول عن مجالس الحسن بن محمد الطوسي وهو الصحيح

وضع رجله في الركاب يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ويسبح الله سبماً ويحمده سبماً ويهلله سبماً » وفي خبر عبدالله بن عطاء (١) « قدم لابي جمفر (عليه السلام) حماراً وأمسك له بالركاب فركب فقال: الحمد لله الذي هدانا بالاسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد عليه الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وإنا الى ربنا لمنقلبون ، والحمد لله رب العالمين » وقال ابو الحبسن (عليه السلام) في خبر اسباط (٢) : « فان خرجت براً فقل: الذي قال الله سبحانه : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وانا الى ربنا لمنقلبون ، فا به ليس من عبد يقوله عند ركو به فيقع من بعير أو دابة فيضره شي باذن الله ، واذا خرجت من منزلك فقل : بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله » الى غير ذلك من النصوص التي لا ريب في رجحان قول جميع ما فيها ، بل لعله اولى من الافتصار على بعضه

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٠ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢٠ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٨

<sup>· (</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من ابواب آداب السفر ـ الحديث ١ وليس فيه « التهليل » .

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٢١ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٣

ويستحب له ايضاً (١) ان يقول عند ذروة كل جسر بسم الله ليرحل الشيطان الذي عليها .

وأن يقول (٢) إذا دخل مدخلا يخافه : رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق ، واجمل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ، واذا عاين ما بخافه قرأ آية الكرسي .

وأن يقول لدفع ضرر الآسد (٣) : اعوذ برب دانيال والجب من شر هذا الاسد ثلاث ممات .

وأن يسبح تسبيح فاطمة (عليها السلام) وان يقرأ آية السكرسي بعد العشاء الآخرة عند وضع جنبه على الفراش (٤) .

ومن المأثور أيضاً ما في خبر ابي سعيد المكاري (٥) عن الصادق (عليه السلام) 

« اللهم أبي خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك ، ولا رجاء آوي اليه إلا 
اليك ، ولا قوة اتكل عليها ولا حيلة ألجأ اليها إلا طلب فضلك وابتغاء رزقك، 
وتعرضاً لرحمتك ، وسكوناً الى حسن عادتك ، وأنت اعلم بما سبق لي في علمك 
في سفري هذا مما أحب واكره ، فإن ما اوقعت على يا رب من قدرك فمحمود 
فيه بلاؤك ، ومتضح عندي فيه قضاؤك ، وأنت تمحو ما تشاء وتثبت ، وعندك 
ام الكتاب اللهم فاصرف عني مقادير كل بلاء ، ومقتضى كل لأواء ، وابسط على 
كنفاً من رحمتك ولطفاً من عفول ، وسعة من رزقك ، وتعاماً من نعمتك ، 
وجاءاً من معافاتك ، واوقع على بيه جميع قضائك على موافقة جميع هواي في

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢٤ - من ابواب آداب السفر - الحديث ١

<sup>(</sup>٢) و (٣) و(٤) الوسائل \_ الباب \_ ٢٣ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ١ \_ ٢ \_ ٣

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ٢٢ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٣

حقيقة أحسن أملي ودفع ما أحذر فيه وما لا أحذر على نفسي وديني ومالي عما انت اعلم به مني ، واجعل ذلك خيراً لآخر في ودنياي مع ما اسألك يا رب أن محفظني فيما خلفت ورا في من اهلي ولدي ومالي و تعبيني وحزانتي وقرابتي واخواني باحسن ما خلفت به غائباً من المؤمنين ، وفي تحصين كل عورة ، وحفظ كل مضيعة ، وعام كل فعمة ، وكفاية كل مكروه ، وشر كل سيئة ، وصرف كل محذور ، وكال كل ما يجمع لي الرضاء والسرور في جميع اموري ، وافعل ذلك بي بحق محمد وآل محمد صلى الله علي الرضاء والسرور في جميع اموري ، وافعل ذلك بي بحق محمد وقال محمد صلى الله علي محمد وآل محمد ، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته ، وقال محمد صلى الله علي غيد و آل محمد ، والسلام عليه وعليهم أنت ثقتي ، وانت رجائي ، وانت رجائي ، وانت ناصري ، بك أحل وبك اسير » الى غير ذلك من النصوص الدالة زيادة على ما سمعته من آداب السفر الذي لا ينبغي ان يقع من عاقل إلا في ثلاث ، تزود لمعاد ، ومرمة لمعاش او لذة في غير محره .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٢ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــمن ابوب آداب السفر الحديثــ ٤ ــ٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ١

ولا بأس في السفر للرزق ، فإن الله اذا سببه للمبد في أرض جمل له فيها عاجة (١) و « ما من مؤمن يموت في ارض غربة يغيب عنها بواكيه إلا بكته بقاع الأرض التي كان يمبد الله عز وجل عليها ، وبكته انوابه ، وبكته ابواب السماء التي كان يصمد فيها عمله ، وبكاه الملكان الموكلان به » (٣) و « موت الغربة شهادة » (٣) و « الغرب اذا حضره الموت التفت يمنة ويسرة ولم ير أحداً رفع رأسه فيقول الله عز وجل : الى من تلتفت ؟ الى من هو خير لك مني ؟ وعزي وجلالي لئن اطلقتك من عقدتك لأصير نك الى طاعتي ، ولئن قبضتك لأصير نك الى كرامتي » (١) وضعن الهير المؤمنين المجلل لستة الجنة : رجل خرج بصدقة فات ، ورجل خرج يمود مريضاً فات ، ورجل خرج مجاهداً في سبيل الله فات ، ورجل خرج حاجاً فات ، ورجل خرج الى الجمعة فات ، ورجل خرج عادرًا في سبيل الله فات ، ورجل خرج عادرًا في سبيل الله فات ،

وينبغي اختيار يوم السبت من الاسبوع للسفر قال الله عز وجل (٦) : «فاذا قضيت الصلاة» الى آخره « الصلاة يوم الجمعة ، والانتشار يوم السبت» (٧) و«من اراد سفراً فليسافر فيه ، فلو ان حجراً زال عن جبل فيه لرده الله عز وجل الى مكانه » (٨) وقال الصادق علي (٩) : « أف للرجل المسلم لا يفرغ نفسه في الأسبوع يوم الجمعة لأمر دينه فيسأل عنه » وقال (عليه السلام) (١٠) ايضاً :

<sup>(</sup>۱) و(۲) و(۳) و(٤) و(٥) الوسائل \_ الباب ٢ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٢ \_ ٣ \_ ٢ \_ ٤ \_ ٧

<sup>(</sup>٦) سورة الجمعة أالآية ١٠

<sup>(</sup>٧) و(٨) و(١٠) النوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من ابواب آداب السفر ـ الحدث ١ ـ ٣ ـ ٤ .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٣ - من ابواب آداب الشفر - الحديث ١ عن الخصال

لا تخرج في يوم الجممة في حاجة ، فاذا كان يوم السبت وقد طلمت الشمس فاخرج في حاجتك » وفي النبوي (١) « اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها » وفي غير واحد من النصوص (٢) « السبت لنا ، والاحد لبني امية »

وفي غير واحد من النصوص (٢) « السبت انا ، والاحد لبني امية ، الكن عن الصادق (عليه السلام) (٣) « انه قال لرجل من مواليه : يا فلان مالك لم تخرج ? قال فلت : جملت فداك اليوم يوم الأحد ، قال : وما للاحد ؟ قال الرجل : للحديث الذي جاء من النبي عِلَيْكُلُلُمُ احذروا حد الأحد فإن له حداً مثل حد السيف ، قال : كذبوا كذبوا ، ما قال ذلك رسول الله عِلَيْكُلُلُمُ ، كان الأحد اسماً من اسماء الله عز وحل » ولمل المراد كذبهم في التفسير المذكور ، او محمول على التقية ، او على بيان الجواز ، او غير ذلك من انه ليس هو غير مبارك على التقية ، او على بيان الجواز ، او غير ذلك من انه ليس هو غير مبارك على الاطلاق ، فإنه قد ورد فيه (٤) انه لشيعتنا ، وانه يوم غرس وبناء وغير ذلك .

ولا تسافر يوم الاثنين الذي هو يوم بني امية ويوم قتل الحسين (عليه السلام) ولا تطلب فيه الحوائج ، وأي يوم أعظم شؤما منه ، فقدنا فيه نبينا وكلاب من قال ولد فيه رسول الله يحلقنا ، وكذب من قال ولد فيه رسول الله يحلقنا ، ولذب من قال ولد فيه رسول الله يحلقنا ، ولكن قد ورد (٥) فيه انه يوم سفر وانه يستستى فيه كما ذكرنا ذلك

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من ابواب آداب السفر ـ الحديث ٥

 <sup>(</sup>۲) الوسائل \_ الباب \_ ۳ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ۲ و ٥
 والباب ٥٧ من ابواب صلاة الجمعة \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من ابواب آداب السفر

<sup>(</sup>٥) الوسائل ــ الباب ــ ٦ ــ من ابواب آداب السفر ــ النحديث ١ و ٤ والباب ٢ من ابواب صلاة الاستسقاء من كتاب الصلاة .

في صلاة الاستسقاء ، فلاحظ .

ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاه ، فأنه اليوم الذي ألان الله تعالى فيه الحديد لداود (عليه السلام) (١) وهو يوم سهل، وقد أمن فيه بالحروج في غير واحد من النصوص (٢) وعن ابي الحسن المسكري (عليه السلام) (٣) ه من احب أن يقيه الله شر يوم الاننين يقرأ في أول ركمة من الفداة هل أتى على الانسان ، ثم قرأ أبو الحسن (عليه السلام) فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم فضرة وسرورا ».

كما انه قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبدالله بن سنان (٤): « يكره السفر والسمي في الحوائج يوم الجمعة من أجل الصلاة ، فاما بعد الصلاة فجائز يتبرك به » وقال (عليه السلام) ايضاً : في خبر ابراهبم بن يحيى المدائني (٥) « لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة » .

وأما يوم الاربعاء فيوم نحس مستمر ، وهو يوم بني العباس وفتحهم ، هن احتجم فيه خيف عليه ان محضر محاجمه ومن تنور فيه خيف عليه البرص (٦) وخصوصاً آخر اربعاء من الشهر ، وفي خبر العلل والعيون والخصال مسنداً الى الرضا (عليه السلام) (٧) عن امير المؤمنين (عليه السلام) في حديث « ان رجلا قام اليه فقال : يا أمير المؤمنين اخبرنا عن يوم الأربعاء وتطيرنا منه وأي اربعاء هو ؟ فقال : آخر اربعاء في الشهر ، وهو المحاق ، وفيه قتل قابيل هابيل أخاه ، ويوم

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من ابواب آداب السفر الحديث ٢ \_ ٠ \_ ٤ .

<sup>(</sup>٤) و(٥) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من ابو اب آداب السفر \_ الحديث ٤ \_٣ ـ (٤) و(٧) الوسائل \_ الباب \_ ٥ \_ من ابو اب آداب السفر \_ الحديث ٤ \_ ١ \_ (٦)

الاربعاء ألتي ابراهيم (عليه السلام) في النار، ويوم الاربعاء وضعوه في المنجنيق ويوم الاربعاء اغرق فرعون ، ويوم الاربعاء جعل الله قرية لوط عاليها سافلها ، ويوم الاربعاء ارسل الريح على قوم عاد ، ويوم الاربعاء اصبحت كالصريم ، ويوم الاربعاء سلط الله على نمرود البقة ، وبوم الاربعاء طلب فرعون موسى ليقتله ، ويوم الاربعاء خر عليهم السقف مر فوقهم ، ويوم الاربعاء ام فرعون بذبح الغلمان ، ويوم الاربعاء خرب بيت المقدس ، ويوم الاربعاء احرق مسجد سليمان بن داود (عليه السلام) باصطخر من كورة فارس ، ويوم الاربعاء قتل فيه يحيى بن ذكريا ، ويوم الاربعاء أخذ قوم فرعون أول العذاب ، ويوم الاربعاء خسف الله بقارون ، ويوم الاربعاء ابتلى الله ايوب بذهاب ماله وولده ويوم الاربعاء دخل يوسف السجن ، ويوم الاربعاء قال الله تعالى (۱) : « انا دمرناهم وقومهم اجمعين » ويوم الابعاء أخذتهم الصيحة ، ويوم الاربعاء عقروا الناقة ، ويوم الاربعاء أمطر عليهم حجارة من سجيل ، ويوم الاربعاء شج النبي عليهم المعام ويوم الاربعاء أمطر عليهم حجارة من سجيل ، ويوم الاربعاء شج النبي عليهم المعام الخذت العالمة التابوت » .

والظاهر ارادة ما عدا الأول في مطلق الأربعاء لا خصوص الاخيرة مع احتماله ، نعم عن الصدوق (٢) « انه كتب بعض البغداديين الى ابي الحسن الثاني (عليه السلام) يسأله عن الخروج يوم الاربعاء لا يدور فكتب (عايه السلام) من خرج يوم الاربعاء لا يدور خلافاً على اهل الطيرة وقي من كل آفة ، وعوفي من كل عاهة ، وقضى الله له حاجته » وعن الصادق (عليه السلام) (٣) عن رسول الله يعلقه الله طيرة » و « كفارة الطيرة التوكل » (٤) بل في

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآبة ٥٠

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث

<sup>4-1-8</sup> 

النبوي (١) ايضاً « اذا تطيرت فأمض » ولمل ذلك ونحوه محمول على من بلغ حقيقة التوكل المشار اليه بقوله (٢) : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » او على غير ما ورد النهي عنهم فيه بالخصوص كالتطير من بعض ما هي متمارف عندالناس الذي ذكره ابو الحسن موسى بن جعفر (عليها السلام) في صحيح سليمان بن جعفر الجمفري (٣) « الشؤم للمسافر في طريقه سبعة الغراب الناعق عن يمينه ، والكاب الناشر لذنبه ، والذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه ثم يعوي ثم يرتفع ثم ينخفض ثلاثاً ، والظبي السانح من يمين الى شمال ، والبوم الصارخة ، والمرأة الشمطاء تلقى فرجها ، والاتان العضباء يمني الجدعاء ، فمن اوجد في نفسه منهن شيئاً فليقل : اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فأعصمني من ذلك ، قال ، فيعصم من ذلك » بناء على ان المراد منه كون الشؤم عند الناس ذلك لا الشرع ، بل قيل ان الأدعية في ذلك كثيرة ، منها « اللهم لاطير إلاطيرك ، ولا خير إلا خيرك » الى آخره ، ومنها « حسبنا الله ونعم الوكيل » وغير ذلك ، لـكن هذا لا يتم فيما سمعته من الخبر الوارد في خصوص الاربعاء لا بيدور الذي سبب التطيرفيه نما ورد من الشرعلا تطير المامة فتأمل جيداً واما يوم الخيس فهو يوم يحبه الله تعالى وملاءً كنه ورسوله ، و «كان رسول الله وقال عِلمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى المُعَالِمُ المُعَالِمُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو ايضاً (٥) : «اللهم بارك لامتي في بكورها يوم الخيس» وفي آخر (٦) « يوم سبتها

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من ابواب آداب السفر ـ الحديث ٥

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق الآية ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من ابواب آداب السفر ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) الوسائل \_ الباب ٧- من ابواب آداب السفر \_ الحديث

۸-۲-۵

وخميسها » وفي ثالث (١) « بورك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها » بل ورد (٣) فيه انه ألان الله فيه الحديد لداود (عليه السلام) وان كان المشهور انه يوم الثلاثاء ، ولعله لا تنافي ، نعم قد سممنا من بعض مشا نخنا انه سمع من غيره كراهة السفر فيه اذا كان عند معصوم ، وان الملائكة ترميه بالحجارة ، هذا كله من حيث الاسبوع ،

اما من حيث الشهر فمن الصادق على (٣) ه اتق الخروج الى السفر يوم الثالث من الشهر والرابع منه ، والحادي والمشرين منه والحامس والمشرين منه » وكان امير المؤمنين علي (٤) يكره ان يسافر الرجل اويتزوج والقمر في الحاق ، ولمل ما عد الرابع لأنها من السبعة المشهورة بالنحوسة للسفر وغيره المروي فيها عن امير المؤمنين (عليه السلام) المسماة بالكوامل ، وهي الثالث ، والحامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ، والحادي والمشرون ، والرابع والمشرون ، والرابع والمشرون ، والزابع والمشرون ، والخامس والخامس والمشرون ، بل في خبر يونس بن حنان (٥) المروي مسنداً في الحجي عن الدروع الواقية للسيد رضي الدين بن طاووس ، والمرسل (٦) عن مكارم الاخلاق للحسن بن الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، والزوائد (٧) لولد السيد على بن طاووس عن الصادق (عليه السلام) أيضاً المشتمل على تفصيل ايام الشهر ما بؤكد ذلك (٨) .

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ـ الباب ٧- من ابواب آداب السفر ـ الحديث ٧-١١

<sup>(</sup>٣) و (١) مكارم الأخلاق ص ٢٧٦\_٢٧٧ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦

<sup>(</sup>٥)و(٦) الوسائل \_ الباب \_٢٧\_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٢\_١ والأول عن يونس بن طبيان

<sup>(</sup>٧) المستدرك - الباب - ٢١ - من ابواب آداب السغر - الحديث ١

<sup>(</sup>٨) روى ذلك بالطرق الثلاثة في البحار ج ٥٩ ص ٥٦ الطبع الحديث

فني الاول « ان اليوم الأول يوم مبارك خلق الله فيه آدم ، وهو محمود الطلب الحوائج وطلب العلم والتزويج والسفر والبيع والشراء والدخول على السلطان واتخاذ الماشية » وفي الثاني « سمد يصلح لطلب الحوائج والشراء والبيع والزراعة والسفر » وفي الثالث « يوم مبارك محمود سعيد لطلب الحوائج والبيع والشراء » . وفي الاول عنه كلكل ايضاً « ان اليوم الثاني يصلح للتزويج والسفر وطلب الحوائج وفيه خلقت حواء من آدم وزوجه الله تعالى بها ، ويصلح لبناء المنازل وكتب العهد والاختيارات » وفي الثاني عنه (عليه السلام) « يصلح للسفر وطلب الحوائج » . وفي الثالث عنه كلكل ايضاً « يوم محمود يصلح للتزويج والتحويل والشراء والبيع وطلب الحوائج » .

واليوم الثالث في الأول « يوم نحس مستمر فاتق فيه البيع والشراء وطلب الحوائج والمماملة ، وفيه سلب آدم كليل وحواء لباسها ، وأخرجا من الجنة ، واجعل شغلك صلاح أمر منزلك ، وإن أمكن أن لا تخرج من دارك فافعل » وفي الثاني « روي لا يصلح لشيء جملة » وفي الثالث « يوم نحس فيه قتل ها بيل لا تسافر فيه ، ولا تعمل عملا ، ولا تلق أحداً » .

الرابع في الأول « يوم صالح للزرع والصيد والبناء ، ويكره فيه السفر ، فن سافر فيه خيف عليه القتل والسلب أو بلاه يصيبه ، وفيه ولد ها بيل ، ويستحب فيه اتخاذ البناء والماشية ، ومن هرب فيه عسر تطلبه ولجأ إلى من يحصنه » وفي الثاني « يوم صالح للتزويج ، ويكره فيه السفر» وفي الثالث « يوم متوسط صالح لقضاء الحوائج ، ولا تسافر فيه فانه مكروه » .

الخامس في الأول « يوم نحس مستمر ، فلا تعمل فيه عملا ، ولا تخرج من منزلك ، وتعاهد من في منزلك ، وانظر في إصلاح الماشية ، وفيه ولد تأبيل الشقي ، وفيه قتل أخاه » وفي الثاني « ردي نحس » وفي الثالث « يوم نحس ،

وهو يوم نكد عسير لا خير فيه ، فاستمذ بالله من شر. ٧ .

السادس في الأول « يوم صالح للتزويج ، ومن سافر فيه في بر أو بحر يرجع إلى أهله بما يحسبه ، وهوجيد اشراء الماشية » وفي الثاني « يصلح للتزويج وطلب الحوائج » وفي الثالث « يوم صالح يصلح للحوائج والسفر والبيع والشراء » .

السابع في الأول « يوم صالح لجميع الأمور ، فاعمل فيه ما شئت ، وعالج: ﴿ ما تريد من عمل الكتابة ، ومن بدأ فيه بالمارة والغرس والنخل حمد أمره في ذلك » وفي الثأني « مبارك مختار يصلح لكل ما يراد ويسمى فيه » وفي الثالث « يوم سعيد مبارك فيه ركب نوح السفينة ، فاركب البحر وسافر في البر واعمل ما شئَّت ، فانه يوم عظيم البركة ، محمود لطلب الحواثج والسعي فيها » ·

والثامن في الأول ﴿ يوم صالح لكل حاجة من بيع أو شراء ، ويكره فيه ركوب البحر والنظر ( والسفر خل ) في البر ، ويكره فيه ركوب السفن في الماء ، ويكره فيه أيضاً السفر والخروج إلى الحرب وكتب المهود ، ومن هرب فيه لم يقدر عليه إلا بتمب » وفي الثاني « يصلح لكل حاجة سوى السفر ، فانه يكر. فيه » وفي الثالث « يوم صالح للشراء والبيع ، ولا تعرض فيه للسفر ؛ فانه يكره فيه سفر البر والبحر » .

التاسع في الأول « يوم خفيف صالح لكل أمر تريده ، فابدأ فيه بالممل ، ومن سافر فيه رزق مالا ورأى خيراً ، فابدأ فيه بالعمل ، واقترض فيه ، وازرع واغرس ؛ ومن حارب فيه غلب ، ومن هرب فيه لجأ إلى سلطان يمنع منه » وفي الثاني « يصلح لكل ما يريده الانسان ، ومن سافر فيه رزق مالا ويرى في سفره كل خير » وفي الثالث « يوم صالح مجمود مبارك يصلح للحوائج وجميع الأعمال » وفي رواية أخرى « ومن سافر فيه رزق ولقي خيراً » .

الماشر فيالأول « ولد فيه نوح ٬ يصلح للبيع والشراء والسفر ٬ ويستحب

للمريض فيه أن يوصي ويكتب المهود، ومن هرب منه ظفر به وحبس» وفي الثاني « يوم صالح لمكل حاجة سوى الدخول على السلطان، وهو جيد للشرا. والبيع » وفي الثالث « صالح لا بتدا. العمل، يوم محمود، رفع الله تعالى فيه إدريس مكاتاً علياً » وفي رواية أخرى « يصلح للبيع والشرا. » .

والحادي عشر في الأول « صالح لابتداء العمل في البيع والشراء والسفر ، ولد فيه شيث ، و تجنب فيه الدخول على السلطان » وفي الثاني « يصلح للشراء والبيع ولجميع الحوائج وللسفر ماخلا الدخول على السلطان» وفي الثالث «يوم صالح للشراء والبيع والمعاملة والقرض » .

الثاني عشر في الأول « صالح للتزويج وفتح الجوائز وركوب البحر ، ويتجنب فيه الوساطة بين الناس » وفي الثاني « يوم صالح مبارك فاطلبوا فيه حوانجكم واسعوا فيها ، فانها تقضى » وفي الثالث « يوم مبارك فيه قضى موسى الأجل ، وهو يوم التزويج والبيع والشراء » .

الثالث عشر في الأول « يوم نحس فاتق فيه المنازعة والخصومة ولقاء السلطان وغيره وكل أمر ، ولا يدهن فيه الرأس ، ولا يحلق فيه الشعر ، ومن ظل أو هرب فيه سلم » وفي رواية أخرى « يوم نحس لا تطلب فيه حاجة » وفي الثاني « يوم نحس فاتق فيه جميع الأعمال » وفي الثالث « يوم نحس ، وهو يوم مذموم في كل حاجة ، فاستعذ بالله من شره » .

الرابع عشر في الأول « يوم صالح لكل شيء ، وهوجيد لطلب العلم والبيع والشراء والسفر وركوب البحر والاستقراض والقرض ، ومن هرب فيه يؤخذ » وفي الثالث « يوم صالح لما تريده من قضاء الحواثج وطلب العلم ، ويصلح للبيع والشراء وركوب البحر » .

الخامس عشر في الأول على ما في الحدائق نقلا عن البحار « يوم صالح

لكل الأمور إلا من أراد أن يستقرض أو يقرض » لـكن فيما عندنا من الوسائل نقلا عن الدروع « يوم محذور في كل الأمور إلا من أراد أن يستقرض أو يقرض أو يشاهد ما يشتري ، ومن هرب فيه ظفر به » وفي الثاني « صالح لكل حاجة تريدها ، فاطلبوا فيه حوا مجم ، فانها تقضى » وفي الثالث « يوم صالح لكل عمل وحاجة ، فاعمل فيه ما بدا لك ، فانه يوم سعيد » وعن روضة الواعظين « أنه يوم صالح لكل عمل وحاجة ولقاء الأشراف والعظاه والرؤساء ، فاطلب فيه حوا مجك ، والتي سلطانك ، واعمل ما بدا لك ، فانه يوم سعد » .

السادس عشر في الأول « يوم نحس لا يصلح لشي، سوى الأبنية ، ومن سافر فيه هلك » وفي الوسائل عنه « يوم نحس » من سافر فيه هلك ، وبكره فيه لقاء السلطان » ويصلح للتجارة والبيع والخروج إلى البحر ، ويصلح للأبنية ووضع الأساس » وفي الثاني « ردي مذموم لكل شيء » وفي الثالث « يوم نحس ردي مذموم لا خير فيه ، فلا تسافر فيه ، ولا تطلب حاجة ، وتوق ما استطعت وتموذ بالله من شره » .

السابع عشر في الأول « يوم متوسط ، واحذر فيه المنازعة ، وهو يوم ثقيل ، فلا تلتمس فيه حاجة » وفي رواية أخرى « يوم صالح » وفي الوسائل عنه « متوسط الحال يحذر فيه المنازعة ، ومن أقرض فيه شيئاً لم يرده اليه ، وإن رده فبحهد ، ومن استةرض فيه لم برده » وفي الثاني « صاف مختار ، فاطلبوا فيه ما شئتم ، وتزوجوا وبيموا واشتروا وازرعوا » وفي الثالث « يوم صالح مختار محمود لكل عمل وحاجة ، فاطلب فيه الحوائج واشتر وبع » وفي رواية أخرى « متوسط تحذر فيه المنازعة والقرض » .

الثامن عشر في الأول « أنه يوم سعيد صالح لكل شيء من بيع أوشراء أو زرع أو سفر » وفي الوسائل عنه « ومن خاصم فيه عدوه خصمه وظهر به ، ومن

اقترض قرضاً رده إلى من اقترضه منه » وفي الثاني « مختار صالح للسفر وطلب الحوائج » . وفي الثالث « يوم مختار للسفر والنزويج ولطلب الحوائج » .

التاسع عشر في الأول « أنه يوم سعيد ، وهو صالح للسفر والمعاش والحوائج » وفي الوسائل عنه « يوم سعيد ولد فيه إسحاق بن إبراهيم (عليها السلام) وهو صالح للسفر والمماش والحوائج وتعلم العلم وشراء الرقيق والماشية ، ومن ضل أو هرب فيه قدر عليه » وفي الثاني « مختار صالح لكل عمل » وفي الثانث « يوم مختار مبارك صالح لكل عمل تريد » وفي رواية أخرى « يصلح للسفر والمعاش ولطلب العلم » ،

العشرون في الأول « أنه يوم متوسط صالح للسفر وقضاء الحوائج » وفي الوسائل عنه « متوسط الحال ، صالح للسفر والحوائج والبناء ووضع الأساس وحصاد الزرع وغرس الشجر والكرم واتخاذ الماشية ، ومن هرب فيه كان بعيد الدرك » وفي الثاني « جيد مختار للحوائج والسفر » وفي الثالث « يوم جيد صالح مسعود مبارك لما يؤتى » وفي رواية أخرى «يوم متوسط يصلح للسفر والحوائج»

الحادي والعشرون في الأول « أنه يوم نحس ردي ، فلا تطلب فيه حاجة ومن سافر فيه خيف عليه » وفي الوسائل عنه « يوم نحس لا تطلب فيه حاجة ، ويتق فيه السلطان ، ومن سافر فيه لم يرجع ، وخيف عليه ، وهو يوم ردي اسائر الأمور » وفي الثاني « يوم نحس مستمر » وفي الثانث « يوم نحس مذموم فاخذره ولا تطلب فيه حاجة ، ولا تعمل فيه عملا ، واقعد في منزلك ، واستمذ بالله من شره » .

الثاني والمشرون في الأول « أنه يوم صالح لقضاء الحوائج والبيع والشراء والمريض فيه يبرأ سريماً ، والمسافر فيه يرجع معافى » وزاد في الوسائل « ان الصدقة فيه مقبولة ، ومن دخل فيه على سلطان يصيب حاجته » وفي الثاني «مختار

صالح للشراء والبيع والسفر والصدقة » وفي الثالث « يوم سعيد مبارك مختار لما تريد من الأعمال ، فاعمل ما شئت فانه مبارك » .

الثالث والعشرون في الأول « أنه يوم صالح لطلب الحوائج والتجارة والنزويج ، ومن يسافر فيه غنم وأصاب خيراً » وزاد في الوسائل « أنه ولد فيه يوسف تُلْبَيْكُمُ ، ويوم خفيف يدخل فيه على السلطان » وفي الثاني « مختار جيد خاصة للتزويج والتجارات كلها » وفي الثالث « يوم سعيد مبارك لكل ما تريد ، للسفر والتحويل من مكان إلى مكان ، وهو جيد للحوائج »

الرابع والمشرون في الأول « أنه يوم نحس ولد فيه فرعون فلا يطلب فيه أمر من الأمور » وفي الثاني « يوم مشوم » وفي الثالث « يوم نحس مستمر ، مكروه اكل حال وهمل ، فأحذره ، ولا تعمل فيه عملا ، ولا تلق فيه أحداً ، واقعد في منزلك ، واستعذ بالله من شره »

الخامس والعشرون في الأول « أنه يوم نحس ردي ، فاحفظ نفسك فيه ، ولا تطلب فيه حاجة ، فانه يوم شديد البلاء » وفي الثاني « ردي مذموم تحذر فيه من كل شر » وفي الثالث « يوم نحس مكروه ثقيل نكد ، فلاتطلب فيه حاجة ولا تسافر فيه ، واقعد في منزلك ، واستعذ بالله من شره » .

السادس والعشرون في الأول « أنه يوم صالح للسفر ولكل أمر يراد إلا التزويج » وفي الوسائل عنه « ضرب فيه موسى البحر بعصاه فانفلق ، وصالح للسفر ولكل أمر يراد إلا التزويج ، فإن من تزوج فيه فرق بينها، ولا تدخل إذا وردت من سفرك فيه إلى أهلك » وفي الثاني « صالح اكل حاجة سوى التزويج والسفر وعليكم بالصدقة فيه » وفي الثالث « يوم صالح ، متوسط للشراء والبيع والسفر وقضاء الحوائج »

السابع والمشرون في الأول « أنه يوم صالح لكل أمر » وفي الثاني « جيد

مختار للحواثج وفي كل ما براد » وفي الثالث « يوم صاف مبارك من النحوس ، صالح للحواثج إلى السلطان وإلى الاخوان وللسفر إلى البلدان ، فأتق فيه مرت شئت ، وسافر فيه إلى حيث ما أردت » .

الثامن والمشرون في الأول « أنه يوم صالح لكل أمر » وفي الثاني « ممزوج » وفي الثالث « يوم مبارك سعيد » .

الناسع والمشرون في الأول « أنه يوم صالح لكل أم ، ومن سافر فيه أصاب مالا جزيلا » وفي الوسائل عنه « صالح خفيف لسائر الأمور والحوائج والأعمال ، ومن سافر فيه يصيب مالا كثيراً ، ولا يكتب فيه وصية فانه يكره ذلك » وفي الثاني « مختار حيد لكل حاجة » وفي الثالث « يوم مبارك سميد قريب الأم ، ، يصلح للحوائج والتصرف فيها » وفي رواية أخرى « المسافر فيه يصيب مالا كثيراً » .

الثلاثون في الأول « يوم جيد للبيع والشرا، والتزويج » وفي رواية أخرى « يوم سعيد مبارك يصلح لكل حاجة تلتمس » وفي الوسائل عنه « جيد للبيع والشرا، والتزويج ، ولا تسافر فيه ، ولا تتمرض لغير، إلا المعاملة ، ومن هرب فيه أخذ ، ومن اقترض فيه شيئاً رده سريماً » وفي الثاني « مختار جيد لكل شي، ولكل حاجة » وفي الثالث « يوم مبارك ميمون مسمود مفلح منجح مفرح ، فاهمل فيه ما شئت ، والق فيه من أردت ، وخذ واعط وسافر وانتقل و بع واشتر فانه صالح لكل ما تريد ، موافق لكل ما تعمل » .

ولاريب في أن المنساق من ذلك و نحوه الأشهرالمربية ، ولذا جمل العنوان في محكي البحار باب سعادة أيام الشهور العربية و نحوستها ، ثم نقل الأخبار المزبورة فما عن الكاشاني في رسالته تقويم المحسنين من أنها من الشهور الفارسية بل رعا المحاسلين في رسالته تقويم المحسنين من أنها من الشهور الفارسية بل رعا المحاسلين في رسالته تقويم المحسنين من أنها من الشهور الفارسية بل رعا

حكى عن العلامة الطباطبائي وإن كنا لم نتحفقه خلاف الظاهر بلا داع .

كما أنه لا ريب في عدم المنافاة بين ما سمعته من أيام الاسبوع وأيام الفهر . بعد انسياق تعدد الجهة من ذلك ونحوه على معنى أنه جيد من حيث الاسبوع ردي من حيث الشهر كما هو واضح .

ومن هنا ينبغي أيضاً اجتناب أيام السنة المروية عن أمير المؤمنين الحيل (١) وان في السنة أربعة وعشرين يوماً نحسات، في كل شهر منها يومان: فني الحرم الحادي عشر والرابع عشر، وفي صفر الأول منه والعشرون، وفي جادى الأول العاشر والعشرون، وفي جادى الأول والحادي عشر، وفي جادى الأولى العاشر والحادي عشر، وفي جادى الأول والحادي عشر، وفي رجب الحادي عشر والثالث عشر، وفي شمر الرابع، والعشرون، وفي شهر رمضان الثالث، والعشرون، وفي شهر رمضان الثالث، والعشرون، وفي شهر الماشر، وفي ذي الحمدة السادس والعاشر، وفي ذي الحجة الثامن، والعشرون» بل عن الصادق على (٢) «ان في السنة اثنى عشر يوماً من اجتنبها نجا، ومن وقع فيها هوى، فاحفظوها، في كل شهر منها يوم: ففي المحرم الثاني والعشرون، وفي صفر العاشر، وفي ربيع الأول الرابع، وفي ربيع الأول الرابع، وفي ربيع الأولى الثاني والعشرون، وفي جادى الأولى الثاني والعشرون، وفي جادى الأولى الثاني والعشرون، وفي العشرون، وفي شعبان السادس والعشرون وفي شهر رمضان الرابع والعشرون، وفي شوال الثاني، وفي ذي الخعدة الثامن والعشرون، وفي شوال الثاني، وفي ذي المعدة الثامن

<sup>(</sup>١) تقويم المحسنين للفيض الكاشاني قدس سره ص ٣٢ و ٣٣

<sup>(</sup>٢) تقويم المحسنين للفيض الكاشائي قدس سره ص ٣٤ وفيه « وفي جمادى الأولى الثامن والعشرون »

وحينئذ فالذي ينبغي لمن أراد أن يخرج اليوم الذي يريده لسفر أو غيره ملاحظة حاله في الاسبوع وفي مطلق الشهر وفي خصوص كل شهر ملاحظاً للروايتين المزبورتين ، بل ينبغي أيضاً ملاحظة الأشهر الفارسية تخلصاً مما سمعته من التكاشاني .

بل ينبغي مع ذلك ملاحظة عــدم كون القمر في المحاق كما أشير اليه في بعض النصوص (١) .

بل والعقرب (٢) الذي إن سافر أو تزوج والقمر فيه لم ير الحسنى وينبغي للمسافر وغيره استصحاب شيء من تربة الحسين علي التي هي أمان من كل خوف وشفاه من كل داء (٣) وخصوصاً (٤) إذا أخذ السبحة من تربته ودعا بدعاه المبيت على الفراش ثلاث مرات ثم قبلها ووضعها على عينه ، وقال : « اللهم أبي أسألك بحق هذه النربة وبحق صاحبها وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه ومحق ولده الطاهرين اجملها شفاه من كل داه ، وأماناً من كل خوف ، وحفظاً من كل سوء » ثم وضعها في جيبه ؛ فانه من فعل ذلك في الفداة فانه لا يزال في أمان الله حتى العشاه ، وإن فعل ذلك في العشاء فلا يزال في أمان الله حتى الفداة وإن خيره وخرج من منزله واستعمل ذلك كان حرزاً له .

واستصحاب خاتم من عقيق أصفر(٥) على أحد جانبيه ﴿ مَا شَاءُ اللَّهُ لَا قُومٌ

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق ص ٢٧٧ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦

<sup>(</sup>۲) الوسائل ــ الباب ــ ۱۱ ــ من ابو اب آداب السفر ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من ابواب المزار ـ من كتاب الحج

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ٤٤ ــ من ابواب آداب السفر

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من ابواب آداب السفر ـ الحديث ١

إلا بالله أستغفر الله » وعلى الجانب الآخر « محمد وعلى » فانه أمان من النطع ، وأموب للدين ·

وخاتم فيروزج (١) نقشه في أحد جانبيه « الله الملك » وعلى الجانب الآخر « الملك لله الواحد القهار » فانه أمان من السباع ، وظفر في الحروب .

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ٤٥ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ١ (٣) و(٤) و (٥) و (٦) الوسائل \_ الباب \_ ١٦ \_ من ابواب آداب السفر الحديث ١ \_ ٢ \_ ٣ \_ ٤

 <sup>(</sup>٣) سورة القصص \_ الآية ٢١ \_ ٢٩

<sup>(</sup>٧) البحار \_ المجلد ٢٢ ص ٤ الطبعة الكياني مع الاختلاف

ويضعه فيه ، وفي الدروس ويستحب استصحاب العصا وخصوصاً اللوز المر ، ونحوه عن المنتهى ، وظاهرها حصول الاستحباب بمطلق العصا وإن تأكد باللوز المر ، ولسكن لم أجد ما يدل عليه في خصوص المسافر ، نعم في الفقيه (١) باسناده « قال رسول الله عليه الله على العصا ينفي الفقر ولا يجاوره شيطان ، وقال ، تحل العصوا فانها من سنن إخواني النبيين ، وكانت بنوإسرائيل الصفار والكبار يمشون على العصاحتي لا يختالوا في مشبهم » ولعلها أخذاه من ذلك ، كما أن ما فيها أيضاً من تخصيص بعض ما سمعته في خصوص سفر الحج كذلك أيضاً ، قال : « درس يستحب لمن أراد الحج أن يقطع العلائق بينه وبين معامليه ، ويوصي بما يهمه ، وأن يجمع أهله ، ويصلي ركعتين ، ويسأل الله الخيرة في عافية ، ويدعو بالمأ ثور، فإذا خرج وقف على باب داره تلقاء وجهه وقرأ الفائحة ثم يقرؤها عرب يمينه ويساره وكذا آية الكرسي ، ويدعو بالمنقول ، ويتصدق بشيء ، وليقل بحول ويساره وكذا آية الكرسي ، ويدعو عند وضع رجله في الركاب ، وعند الاستواه على الراحلة ، وبكثر من ذكر الله تعالى في سفره ، ويستحب الخروج يوم السبت أو الداحلة ، وبكثر من ذكر الله تعالى في سفره ، ويستحب الخروج يوم السبت أو الله نا ذكر ناه ما يدل على ما ذكره وغيره .

ويستحب له أيضاً التحنك ، فإن الكاظم على (٢) قال : « أنا ضامن ثلاثاً لمن خرج يريد سفراً معمماً تحت حنكه أن لايصيبه السرق ولا الغرق ولا الحرق » بل قال الصادق (عليه السلام) (٣) : « من خرج في سفر ولم يدر المهامة تحت حنكه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من ابواب آداب السفر ـ الحديث ١ و ٢

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٥٩ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوســـائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من ابواب لباس المصلي ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة

فأصابه ألم لا دواء له فلايلومن إلانفسه» و « من خرج من منزله ممتما تحت حنكه يريد سفراً لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه (١) » بل عن الرضا الله بتلاكلين : « لو أن رجلا خرج من منزله يوم السبت ممتما بمامة بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثم أتى إلى جبل ليزيله من مكانه لأزاله » . وفي المرسل (٣) عنه بحلالتها أيضاً « من شرف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج في سفر » وعن الصادق (عليه السلام) (٤) أيضاً « إذا سافرتم فاتخذوا سفرة وتنوقوا فيها » و « ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد ، ويبقض الله الاسراف إلا في حج أو عمرة (٥) » وفي الفقيه (٢) «كان على بن الحسين (عليه السلام)

والمحلى » . وينبغي أن يكون حلقة السفرة من حديد لا صفر ونحوم حتى لا يقرب شيئاً مما فيها شيء من الهوام .

إذا سافر إلى مكة للحج تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق المحمص

نعم ينبغي استثناه زيارة الحسين (عليه السلام) من ذلك ، لما عن الصادق (عليه السلام) (٧) « بلغني أن قوماً إذا زاروا الحسين (عليهالسلام) حملوا معهم

<sup>(</sup>۱) الوسب ائل \_ الباب \_ ۲۹ \_ من ابواب لباس المصلي \_ الحديث ٣ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٥٩ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) و(٦) الوسائل \_ الباب \_ ٤٢ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٢-٢

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٤٠ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ٣٥ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٤١ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ١

السفرة فيها الجدا، والأخبضة وأشباهه ، ولو زاروا قبور آبائهم ما حملوا ممهم هذا » وفي آخر (١) قال لبمض أصحابه : « أتأتون قبر أبي عبدالله الحسين الحلا ؟ فقال له : فمم ، قال : أما لو أتيتم قبور آبائكم وأمها تكم لم تفعلوا ذلك له فقلت ، فأي شيء نأكل ? قال : الخبز واللبن » وفي الحدائق لا يبعد اختصاص ذلك بأهل البلدان القريبة كبغداد والحلة والمشهد ونحوها ، دون اصفهان وخراسان و نحوها .

وعن الذي عِلَى الله (٢) « الرفيق ثم الطريق » أي السفر ، بل قال (٣):

« ألا أنبتكم بشر الناس ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال : من سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده » وقال عِلَى الله الله (٤): « يا على لا تخرج في سفر وحدك ، فان الشبطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، يا على ان الرجل إذا سافر وحده فهو غاو ، والاثنان غاويان ، والثلاثة نفر » بل عنه عِلَى الله (٥) أيضاً « أنه لمن الآكل زاده وحده ، والنائم في البيت وحده ، والراكب في الفلاة وحده » وفي الرسل (٢) عنه عِلَى الله الله أي رفقة ، قال المرسل (٢) عنه عِلَى الله أيضاً « لا تسافروا حتى تصيبوا لمة » أي رفقة ، قال المرسل (٢) عنه عِلَى الله أي عبدالله (عليه السلام ) بمكة إذ جاه رجل من أهل المدينة فقال : من صحبك ؟ فقال : ما صحبت أحداً ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام ) : أما لو كنت تقدمت اليك لأحسنت أدبك ، ثم قال : واحد (عليه السلام ) : أما لو كنت تقدمت اليك لأحسنت أدبك ، ثم قال : واحد شيطان ، وإثنان شيطانان ، وثلاثة صحب ، وأربعة رفقاء » ولو اتفق الاضطرار

<sup>(</sup>١) المستدرك \_ الباب \_ ٦٠ \_ من ابواب المزار \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>۲) و (۳) و (٤) و (٥) و (٧) الوسائل \_ الباب \_٣٠ من ابواب آداب

السفر \_ الحديث ١ \_ ٤ \_ ٥ \_ ٧ \_ ٨

<sup>(</sup>٦) نهاية ابن الأثير : مادة « لمه »

إلى السفر. وحده فليقل : « ما شاء الله لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم آنس وحشتي وأعني على وحدثي وأد غيبتي » (١) .

وينبغيأن تصحب من تتزين به ولاتصحب من يتزين بك فانه ما اصطحب اثنان إلاكان أعظمها أجراً وأحبها إلى الله أرفقها بصاحبه (٢) بل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (٣) « لا تصحبن في سفر من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك » .

وليصحب الانسان نظيره حتى لا يذل ولا يذل غيره إلا مع طيب نفس المبذول له بذلك (٤) و « من السنة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم فان ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم » (٥) ٠

ويستحب أيضاً نشييع المسافر وتوديعه كما فعله أمير المؤمنين (عليه السلام)

بأيي ذر (٦) وأرف يقول كما قال رسول الله عِلله الله الذا ودع المؤمنين:

« زود كم الله التقوى ، ووجه كم إلى كل خير ، وقضى لكم كل حاجة ، وسلم لكم دينكم ودنيا كم ، ورد كم سالمين إلى سالمين » وفي آخر (٨) عن أبي جعفر (عليه السلام)

« كان رسول الله عِلله الله الذا ودع مسافراً أخذ بيده ثم قال : أحسن الله لك الصحابة ، وأكمل لك المعونة ، وسهل لك الحزونة ، وقرب لك البعيد ، وكفاك

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من ابواب آداب السفر ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢١ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ١ و ٢

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣١ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من ابواب آداب السفر

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ٣٢ \_ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٦) الوسائل \_ الباب \_ ٢٨ \_ من ابو اب آداب السفر \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧)و(٨) الوسائل \_ الباب ٢٠٠ من ابواب آداب السفر \_ الحديث ٢٠٠

311

المهم ، وحفظ لك دينك وأمانتك وخواتيم عملك ، ووجهَك لكل خير ، عليك بتقوى الله استودع الله نفسك ، سر على بركة الله عز وجل » وقد تقدم في الأذان ما يعلم منه حكم الأذان خلفه ،

وينبغي أن يخلف في أهله وماله ، وخصوصاً إذا كان في سفر الحج ، فقد قال على بن الحسين ( عليها السلام ) (١) : « من خلف حاجاً في أهمله وماله كان له كأجره حتى كأنه يستلم الحجر » ·

وينبغي المسافر المحافظة على ما حكاه الصادق ( عليه السلام ) في خبر حماد ابن عيسى(٢) من وصية لقان لابنه « يابني إذا سافرت معقوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم ، واكثر التبسم في وجوههم ، وكن كريمًا على زادك ، وإذًا دعوك فأجبهم ، وإذا استعانوا بك فأعنهم ، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما ممك من دابة أو ماء أو زاد ، وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم ، واجهد رأيك إذا استشاروك ، ثم لا تعزم حتى تثبت وتنظر ، ولا مجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقمد وتنام وتأكل وتصلى وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك ، فإن من لم يمحض النصح لمن استشاره سلبه الله رأيه ، ونزع منه الأمانة ، وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم ، وإذا رأيتهم يمملون فأعمل معهم ، وإذا تصدقوا وأعطوا قرضاً فأعط معهم ، واسمع لمن هواكبر منك سناً ، وإذا أمررك بأمر وسألوك شيئاً فقل ؛ نمم ، ولا تقل لا

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٤٧ ــ من ابو اب آداب السفر ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ٥٣ ــ من ابواب آداب السفر ــ الحديث ١ وذكر ذيله في الباب ٤٣ منها \_ الحديث ١

فان لا عنى والرَّم ، واذا تحيرتُم في الطريق فانزلوا ، واذا شككتم في القصد فقفوا وتآمروا ، واذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه ، فإن الشخص الواحد مريب لعله يكون عين اللصوص ، او يكون هو الشيطان الذي حيركم ، واحذروا الشخصين ايضاً إلا ان تروا ما لا أرى ، فان العاقل اذا ابصر بمينه شيئاً عرف الحق منه ، والشاهد يرى ما لا يري الغائب ، يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء ، صلها واسترح منها ، فأنها دين ، وصل في جماعة ولو على رأس زج ، ولا تنامن على دابتك فان ذلك سريع في دبرها ، وايس ذلك من فعل الحبكما. إلا ان تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخا. المفاصل، واذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك ، وابدأ بعلفها ، فأنها نفسك ، واذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لوناً ، وألينها تربة ، وأكثرها عشباً ، فاذا نزلت فصل ركمتين قبل ان تجلس، واذا اردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض ، واذا اركملت فصل ركمتين ، ثم ودع الأرض التي حللت بها وسلم عليها وعلى اهلها ، فإن لكل بقمة أهلا من الملائكة ، وإن استطَّنت أن لا تأكل طماماً حتى تبدأ فتصدق منه فافعل ، وعليك بقراءة كتاب الله ما دمت راكباً ، وعليك بالذـ بيح ما دمت عاملا عملا وعليك بالدعاء ما دمت خالياً ، وإياك والسير من اول الليل ، وسر في آخره و إيالتُ ورفع الصوت في سيرك يابني سافر بسيفك وخفك وعمام ك وحبالك وسقائك وخيوطك ومخرزك ، وتزود معك من الأدوية ماتنتفع به انت ومن ممك ، وكن لأصحابك موافقاً إلا في معصية الله عزوجل » وقال الصادق ﷺ ايضاً في خبر صفوان (١) : «كان ابي ﷺ يقول : ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت اذا لم يكن فيه ثلاث خصال ، خلق يخالق به من صحبه ، وحلم

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من ابواب أحكام المشرة \_ الحديث ٥

علك به غضبه ، وورع يحجزه عن محارم الله ، وهومهنى ما رواه محمد بن مسلم (١) عنه الله « قل ما يمبأ بمن يسلك هذا الطريق اذا لم يكن فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الصخبة لمن صحبه » وقال الصادق على في صحيح معاوية (٢) : « وطن نفسك على حسن الصحابة لمرت صحبت وفي حسن خلقك ، وكف لسانك ، واكظم غيظك ، وأقل لغوك ، وتفرش عفوك ، وتسخي نفسك » الى غير ذلك مما يستفاد من رواياتهم من مكارم الأخلاق وغيرها في السفر والحضر وخصوص سفر الحج التي يتعذر او يتعسر استقصاؤها خصوصاً مع ملاحظة ما فيها من تعليل البركة بولادة أحد الأنبياء او وقوع نعمة عظيمة فيه ، والشؤم بوقوع أمر سي و فيه من موت نبي او وصي او نوع من غضب الله تعالى او نحو ذلك ، وقد تكفل ابن طاووس والمجلسي والتكاشاني والحر في الوسائل بجمعها او اكثرها .

وكيف كان فرالقول والأول وفي الاحرام والمقدمات والمنظر في مقدمات والنظر في مقدمات والحكامه والمحكامة والمحكامة والمحكامة والمحتجة وهي والقدمات والمحتجة وهي والمحتجة وهي والمحتجة المحتجة على الأشبه والمحتجة المحتجة على الأشبه والمحتجة على الأشبة والمحتجة على المحتجة على الأشبة والمحتجة على المحتجة والمحتجة وال

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل \_ الباب ٢\_ من ابواب أحكام العشرة \_ الحديث ٢٠٤

ان يحج متمتماً فعليه ان يوفر شعر رأسه ولحيته من اول ذي القعدة ، ولا يمس شيئاً منها » ونحوه في الثاني ، ولا صراحة بذلك في الوجوب ، خصوصاً بعد معلومية التسامح من مثلهم باطلاق لفظه وإرادة الندب، فضلام عن التعبير المزبور وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، فإن النصوصَ وإن كان ظاهر الامر وتحوه فيها ذلك ـ قال الصادق على في صحيح ابن مسكان (١) : « لا تأخذ من شعرك وانت تريد الحج من ذي القمدة ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للممرة ٧ وفي صحيح معاوية بن عمار (٢) « الحج اشهر معلومات : شوال وذوالقمدة وذوالحجة فمن اراد الحج وفر شمره اذا نظر الى هلال ذي القمدة ﴿ وَمَنَ ارَادَ الْعَمْرَةُ وَفُرَّ شهراً » وفي صحيح عبدالله بن سنان (٣) « اءف شعرك للحج اذا رأيت هلال ذي القعده ، وللعمرة شهراً » وفي خبر سعيد الاعرج (٤). « لا يأخذ الرجل اذا رأى هلال ذي القمدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته » وفي موثق ابن مسلم (٥) ﴿ خَذَ مِن شَعَرَكُ اذَا ازْمَعَتَ النَّحِجِ شُوالَ كُلَّهِ الى غَرْةَ ذَي القَعْدَةُ ﴾ وابو جعفر علي في خبر ابي حمزة (٣) « لا تأخذ من رأسك وانت تريد الحج في ذي القمدة ، ولا في الشهرالذي تريد الخروج فيه للعمرة » وسأل الصادق ﷺ ايضاً الحسين بن ابي الملاء في الحسن (٧) ﴿ عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شمر رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ? قال : لا بأس ما لم ير الهلال > ويزيد الكناسي (٨) « عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في اشهر الحج ? قال ،

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١ \_ ٤ \_ ٥ \_ ٢ \_ ٢ \_٧

<sup>(</sup>٧) و (٨) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١ ـ ٤ والثاني عن ابي الصباح الكناني

لا ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه وأظفاره ، وليطل ان شاء » \_ إلا ان روائح الندب منه ظاهرة ، خصوصاً بمــــــد ملاحظة الشهرة المزبورة ، وصحيح على بن جمفر (١) عن اخيه الملك « سألته عن الرجل اذا هم بالحج يأخذ من شمر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال : لا بأس » وموثق سماعة (٢) عنه الكل ايضاً « سألته عن الحجامة وحلق القفا في اشهرالحج قال : لابأس والسواك والنورة ﴾ واحتمال ارادة خصوص شوال من اشهر الحج كما ترى ، وخبر محمد بن خالد الخزاز (٣) « سممت ابا الحسن ( عليه السلام ) يقول : أما أنا فآخذ مر شعري حين اريد الخروج الى مكة اللاحرام » بل وخير أسماعيل بن جابر (٤) « قلت لابي عبدالله (عليه السلام ) : كم اوفر شعري ؟ قال : اذا اردت هذا السفر اعفه شهراً » بناء على ارادة الاعم من الممرة من السفر فيه ، إذ هو حينتُذ اقل من التوفير من اول ذي الفعدة ، بل لمل الاعفاء فيه وفي غيره من النصوص السابقة مشعر بالندب ايضاً ، وفي خبر جميل بن دراج (٥) « سألت ابا عبدالله ( عايه السلام ) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : اذا كان جاهلا فليس عليه شي. ، وان تعمد ذلك في اول الشهور للحجج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وان تعمد بعد الثلاثين يوماً التي يوفر فيها الشعر للحج فارن عليه دماً يهريقه » ونحوه مرسله (٦) الآخر إلا انه ذكر الناسي مع الجاهل في المعذورية ، وبمضمونها ما حكي من عبارة الفقه المنسوب الى مولانا الرضا (عليه السلام) (٧) وظاهره

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ٢ ـ ٣ ـ ٥

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٥) و (٦) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من ابوب التقصير \_ الحديث ٥ \_ ١

<sup>(</sup>٧) المستدرك - الباب - ٢ - من ابواب الاحرام - الحديث ١

ممروفية الثلاثين في التوفير لا غرة ذي القمدة .

ومنه تقوى دلالة الخبر السابق عليه ، فيجب الجمع بينها بتفاوت مراتب الندب ، كما فهمه المشهور الذي قد يؤيده ايضاً خبر على بن جمفر (١) عن اخيه المروي عن قرب الاسناد « من اراد الحج فلا يأخذ من شعره اذا مضت عشرة من شوال » المعلوم عدم ارادة الحرمة منه ، بل لم اعثر على مفت فيه بالكراهة عدا الحر في الوسائل .

وعلى كل حال فوسوسة بمض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور عملا الام والنهي المزبورين في النصوص السابقة مقتصراً على ذكر موثق سماعة في الممارضة طاعناً فيه في السند بل والدلالة باعتبار إمكان ارادة ذي القعدة من اشهر الحج فيه في غير محلها ، لماعرفت من الشهرة العظيمة وصحيح على بنجعفر وغيرذلك ثم انه يمكن ارادة ما يشمل اللحية من الرأس في المتن و نحوه كما عن الشيخ وبني إدريس وسعيد والبراج والفاضل في جملة من كتبه التصريح به ، لخصوص خبر سعيد الاعرج بل واطلاق شعرك وشعر رأسه في النصوص المزبورة بناه على ما في كشف اللثام من ان الرأس قد يشمل الوجه ، فشعره يشمل شعره ، وان كان الظاهر السياق غيرها منه ، وأما ما سمعته من المفيد فلم اجد ما يدل عليه سوى خبر جميل (٢) السابق المطمون في سنده بعلي بن حديد ، وحمله بمضهم عليه سوى خبر جميل (٢) السابق المطمون في سنده بعلي بن حديد ، وحمله بمضهم عليه الندب ، وآخر على وقو ع ذلك بعد الاحرام ، لتقييد السؤال بكونه بمكة مع تقييد الجواب به ، لمود الضمير فيه الى المسؤول عنه ، ومن هنا قيل انه

ساقط ، لـكونه ضميف السند ، متهافت المتن ، فلا يصلح لاثبات حكم شرعي ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٢ ــ من ابواب الاحرام ــ الحديث ٨

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الماب \_ ٤ \_ من ابواب التقصير \_ الحديث ٥

اكن في كشف اللثام قد استدل به على تأكد الندب عند هلال ذي الحجة الذي ذكره المصنف وتبعه الفاضل ، ثم قال : ويحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة ، وهو حينئذ محرم ، وألزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة ، وهو الذي اوجب نسبة وجوب التوفير اليه ، لـكن ابن سعيد وافقه فيه مع انه قال : ينبغي لمن اراد الحج توفير شمر رأسه ولحيته ، قلت : ومن هنا قلنا لاصراحة في كلامه بالخالفة وإن قلنا بوجوب الدم ، مع امكان ارادته الندب منه ايضاً ، نعم لا يخني عليك عدم دلالته على التأكد المزبور ، بل في الرياض في كل من الاستدلال به على ذلك والاحتمال المذكور نظر ، وإن كان في النظر في الأخير نظر ، ضرورة احتمال الخبر المزبور لذلك على أن يكون المزاد بيان حكم المتمتع الذي دخل مكة في شوال وفي غيره ؛ فلابأس بالحلقفيه بعد الاحلال من عمرة التمتع لبقاء زمان توفير الشمر فيه للحج، بخلاف ما اذا كان في ذي القعدة مثلا ، وحينتُذ يراد مر · \_ الثلاثين فيه الثانية الكناية عن شوال التي بمضيها تحل الثلاثون التي يوفر فيها الشمر للحج ، فقوله ( عليه السلام ) : « التي يوفر فيها الشعر للحج » كالوصف للأيام المستفادة من قوله ( عليه السلام ) : « بمد » وهي أيام ذي القمدة ، ولمل هذا أولى مما في الحدائق من تقدير بعد دخول الثلاثين لا مضيها رداً علىصاحب المدارك ، ضرورة كون المنساق من قوله «بعد» معنى المضي لا الدخول ، ا\_كمن ما ذكرناه احسن ؛ وعلى التقديرين تصلح دلالة الخبر المزبور ، إلا ان الانصاف مع ذلك كله عدم وضورح دلالة الخبر على وجه يصلح لاثبات الوجوب كما سممته من المفيد ، فمم لإ بأس بالقول باستحباب إهراق الدم بذلك .

ثم لا يخنى عليك إطلاق النصوص المزبورة ، إلا أن المصنف تبماً للشيخ وابن حمزة قيده بالمتمتع ، وتبعه الغاضل فى كثير من كتبه ، ولا ريب أن الأول أولى ، وأولى منه ذكر استحباب توفيره للمعرة المفردة شهراً ؛ كما صرح به في

الدروس ، لما سمعته من النص (١) بل والتحرير وإن قال من أول الشهر الذي يريد الممرة فيه ، لما سمعته من النص (٢) ايضاً ، وجعل في الوسائل المستحب أخدها ، ويمكن كون المراد بأحدها عين الآخر ، وعلى كل حال لم يذكر أحد منهم الخلاف فيها ، لاقتصار عبارة الشيخين على الحج لمكن فيه أن النصوص متحدة الدلالة فيها مماً ، وبذلك يظهر لك ايضاً قوة الندب ، فالتحقيق حينئذ الندب فيها مماً كا عرفت ، والله العالم .

﴿و﴾ منها ﴿ أن ينظف جسده ﴾ من الأوساخ ﴿ ويقص أظفاره ويأخذ من شار به ويزيل الشعر من جسده والبطيه مطلياً ﴾ بلا خلاف اجده في شيء من ذلك ، بل النصوص فياعدا الأول مستفيضة ، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (٣) : ﴿ اذا انتهيت الى المقيق من قبل العراق او الى الوقت من هذه المواقيت وانت تريد الاحرام إن شاه الله فانتف البطيك ، وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شار بك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس أوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاه الله عند زوال الشمس، فان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك » وفي صحيحه الآخر (٤) : ﴿ اذا انتهيت الى بعض المواقيت التي وقت رسول الله ﷺ فانتف البطيك ، واحلق انتهيت الى بعض المواقيت التي وقت رسول الله ﷺ فانتف البطيك ، واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقم سمن بك ، ولايضرك بأي ذلك بدأت » وفي حسن حريز (٥) ﴿ السنة في الاحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق المانة » وسأله في صحيحه الآخر (٢) ﴿ عن التهيؤ للاحرام فقال ؛ تقليم الأظفار ، واخذ وسأله في صحيحه الآخر (٢) ﴿ عن التهيؤ للاحرام فقال ؛ تقليم الأظفار ، واخذ

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ٢- من ابواب الاحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٥ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٦

<sup>(</sup>٤) و . ٥) و (٦) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٣ \_ ٥ \_ ١

الشارب، وحلق العانة» وأما الأول فقد يؤمي اليه ــ مضافًا الى استحباب الطهور المؤمن مطلقاً ، ولذا علل التنوير به في النصوص (١) والى طول منمه منه ... اختصاص الاحرام بالغسل له المرشد اليه ، بل قد يؤمي النص على الأمور الهز بورة الى كونه كالجمة المستحب فيها ذلك ، بل ينبغي غير ذلك من قطع الرائحة الـكربيمة عن ابطيه مثلا وغيره مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن ، فما في اللممة والدروس من إبدال الواو بالباء لمدم دليل عليه بالخصوص في غير محله 6 لما عرفت من رجحان التنظيف بنفسه لا أنه بخصوص قص الأظفار ونحوه ، نعم الظاهر إلحاق حلق العانة وغيرها بطليها ، لما سممته من النص وان صرح في الدروس نكو نه افضل -

﴿ وَلُو كَانَ قَدَ أُطْلِي ﴾ مثلا ﴿ أَجِزَأُهُ مَا لَمْ يَمْضَ خَسَةً عَشَرَ يُومًا ﴾ لمموم (٧) تحديد ما بين الطليتين بها ، وخصوص خبر على بن أبي حمزة (٣) قال : « سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للاحرام الأول فكيف أصنع بالطلية الأخيرة ? وكم بينها ? قال : إذا كان بينها جمعتان خمسة عشر يوماً فاطل » ولسكن في خبره الآخر (٤) « لا بأس أن يطلم, قبل الاحرام بخمسة عشر يوماً » وهودال علىالاجتزاء به ولو مضت خمسة عشر يوماً ويمكن حمله على إرادة بيان أصل الجواز ، او يراد منها التقريبية لا التحقيقية ، او غير ذلك ، وسأله (عليه السلام) معاوية بن عمار (٥) أيضاً « عن الرجل يطلى

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٢ \_ من الواب آداب الحمام من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من ابواب آداب الحام من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٣)و(٤)و(٥) الوسائل \_ الباب ٧ من ابوابالاحرام \_ الحديث٤ \_ ٥ \_ ٦

الجوأهر ـ ٣٢

قبل أن يأتي الوقت بست ليال قال: لا بأس ، وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو عمل ليال قال: لا بأس » إلا أن الجميع حتى المفهوم من الأول منها المحمول على إرادة عدم التأكد كما ترى لا ينافي استحباب إعادة الاطلاء وإن مضى له أقل من ذلك كما عن الشيخ والفاضل التصريح به ، لاطلاق الأدلة السابقة ، وخصوص خبر ابن أبي يمفور (١) قال: «كما بالمدينة فلاحاتي زرارة في نتف الابط وحلقه ، قلت علمة افضل ، وقال زرارة نتفه أفضل ، فاستأذنا على أبي عبدالله المجلخ فاذن لنا وهو بالحمام يطلي قد طلي إبطيه فقلت لزرارة يكفيك فقال : فيم أنها ، يكفيك فقال : لا لمله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله ، فقال : فيم أنها ، فقات : الن زرارة لا حاتي في نتف الابط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : ننفه افضل ، فقال : أصبت السنة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من حلقه ، ثم قال لنا اطليا ، فقلنا فعلنا منذ ثلاث ، من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ، ثم قال لنا اطليا ، فقلنا فعلنا منذ ثلاث ، فقال : أعيدا فان الاطلاء طهور » بل قال لمجلخ في خبر آخر لا بي بصير (٢) : « تنور فقال : أما علمت أنها طهور فقال : أما علمت أنها طهور فقال : أما علمت أنها طهور والفضل ، بل قد يناقش ني عبارة المصنف ما ينافي ذلك ، لعدم المناقاة بين الاجزاء والفضل ، بل قد يناقش ني دلالة السوس السابقة على إجزائه عرب إعادته والفضل ، بل قد يناقش ني دلالة السوس السابقة على إجزائه عرب إعادته والفضل ، بل قد يناقش ني دلالة السوس السابقة على إجزائه عرب إعادته والمنفس ، بل قد يناقش ني دلالة السوس السابقة على إجزائه عرب إعادته

<sup>(</sup>١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٨٥ من ابواب آداب الحمام الحديث عوديله في الباب ٣٢ منها الحديث ٥ إلا أنه قال عند ذكره الذيل عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله على \_ في حديث أنه قال له ولأبي بصير اطليا . الخوهو سهو فان الموجود في الكافي ج ٤ ص ٣٢٧ والتهذيب ج ٥ ص ٣٢ كالجواهر (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٢ \_ من ابواب آداب الحمام \_ الحديث ٤ من كتاب الطهارة

للاحرام مع مضي الأقل بيسير ، وخصوصاً ما عد الأول منها ، بل والاول المراد منه أن ذلك نهاية الفصل بينها ، فلا ينافي استحباب الاعادة قبل ذلك ، خصوصاً للاحرام الذي اذا وقع مثلا قبل مضيها بيوم مثلا قد يستمر الى غيره أياماً تزيد على مدة الفصل ، ومنه ينقدح أن للاحرام خصوصية أخرى ، وخبر أبي بصير الدال على الاجزاء له وإن مضى خمسة عشر يوماً قد عرفت أنه محمول على إرادة بيان الجواز لا الاجزاء في الفضل ، والله العالم .

﴿و﴾ منها ﴿الفسل للاحرام﴾ للام به في النصوص(١) المستفيضة او المتواترة المحمول عليه إجماعاً محكياً عن النذكرة والتحرير إن لم يكن محصلا ، بل عرف المنتهى لا أمرف فيه خلافا ، وكأنه لم يمتد بما حكاه في المختلف عن الحسن من الوجوب ، وقد تقدم الكلام فيه في الأغسال المسنونة .

﴿ وقيل ﴾ والفائل الشيخ و ابن البراج في محكي المبسوط و المهذب ، بل في المسالك حكايته عن الشيخ و جماعة ، بل قال بعد ذلك انه اختاره جماعة من الاعيان : ﴿ إِن لَمُ يَجِد ماه تيمم له ﴾ لاطلاق ما دل (٣) على تنزيل النراب منزلة الماه ، وانه يكفيك عشر سنين ، من غير فرق بين الطهارة وغيرها ، كما أنه لا فرق بين عدم الوجدان وبين غيره من الأعذار ، وهو معنى ما عن النذكرة من تعليله بانه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب لكن في كشف اللهام هنا « وضعفه ظاهر » وفي المدارك « هو ضعيف جداً » قلت : وربا أشمر بضعفه أيضاً نسبة المصنف له الى القيل ، وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الطهارة .

﴿ وَلَوْ اغْتُسُلُ وَأَكُلُ أُولِبُسُ مَا لَا يَجُوزُ لَلْمُحْرِمُ أَكُلُهُ وَلَالِبُسُهُ أَعَادُ الغُسُلُ

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من ابواب الاخرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٢٣ - من ابواب التيمم من كتاب الطهارة

استحباباً ﴾ لقول الصادق كلكل في صحيح معاوية (١) « اذا لبست ثوباً لا ينبغى لك لبسه ، أو أكلت طماماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل » وفي صحيح عمن ابن يزيد (٢) «اذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاماً فيه طيب فتميد الفسل » وابي جمفر كليلا في خبر محمد بن مسلم (٣) « اذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصاً قبل أن يليي فعليه الفسل » بل خبر على بن أ بي حمزة (٤) « سألت أبا عبدالله على عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصاً قبل أن يحرم قال : قد انتقض غمله » وإن كان الظاهر إرادة استحباب الاعادة من النقض لا البطلان من رأس ، وإن كان ربما يقال به مؤيداً بدعوى إشمار الاعادة في النص به ، لكنه خلاف ظاهر الفتوى ، بل مقتضي صحيح عمر استحباب اعادته للتطيب أيضاً كما في الدروس ، نمم لا دلالة في شيء منها على استحباب إعادته بفعل ما عدا ذلك من تروك الاحرام ، اللهم إلا أن يجعلما فيها مثالًا لغيره ، لـكن في مرسل جميل (٥) عن الصادق على « في رجل اغتسل اللاحرام ثم قلم أظفاره قال: عسمها بالماء ولا يميد النسل » وسأله ابن ابي يمفور (٦) « ما تقول في دهنه بعد الفسل فقال : قبل وبعد ومعه ليس به بأس » وإن أمكن ارادة بيان عدم التأكد ﴿ وَيُجُورُ لَهُ ﴾ أي الحرم ﴿ تقديمه ﴾ أي النسل ﴿ على الميقات اذا خاف عوز الماء فيه ﴾ بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذخيرة والرياض

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل - الباب - ١٣ - من ابواب الاحرام - الحديث ١ - ٢

٣) الوسائل \_ الباب \_ ١١ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٢ \_ ١

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_١٢\_ من أبواب الاحرام \_ الحديث ٢ وهو مرسل

جيل عن ابى جعفر ﷺ كما في الكافي ج ٤ ص ٣٢٨ والتهذيب ج ٥ ص ٦٦ (٦) الوسائل ــ الباب ـ ٣٠ ـ من ابواب تروك الاحرام ــ الحديث ٢٠

14 =

وغيرهما ، بل في المدارك الاجماع عليه لـكن في النافع « وقيل يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويميد لو وجده » مشمراً بتمريضه ، وفيه أن النصوص دالة عليه ، فنى صحيح هشام بن سالم (١) « ارسلنا الي أبى عبدالله ( عليه السلام) و كن جماعة بالمدينة انا نريد ان نودعك ، فأرسل الينا أن اغتسلوا بالمدينة فأنى أخاف ان يعزُّ عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى او مثاني ـ الى أن قال ـ فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا اذا وجدتم ماء اذا بلغتم ذا الحليفة» وقال أبو بصير(٢) « سألنه عنالرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك عرب غسل ذي الحليفة ? قال : نعم » و محوه صحيح الحلمي (٣) عن الصادق علي ، وفي صحيح مماوية بن وهب (٤) « سأات أبا عبدالله (عليه السلام ) و نحن بالمدينة عن النهيؤ للاحرام فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل ، وإن شئت اشتمات بقميصك حتى تا أني مسجد الشجرة » الى غير ذلك من النصوص التي ظاهرها عدا الاول منها جواز التقديم مع عدم خوف إعواز الماء كما مال اليه سيد المدارك والغاضل الاصبهاني وصاحب الذخيرة ، مضافاً الى إطلاق أدلة الغسل ، لـكن فيالتنقيح بعد أن اعترف باقتضاء الاطلاق ذلك قال : « والشيخ قيده بالخوف وهو جيد ، إذ العمل بالاطلاق لم يقل به قائل » وفيه أن عدم القائل لا ينافي وجوب العمل بالخبر الجامع لشرائط الحجية ، إلا أن يكون ذلك عن إجماع على المدم ، وفي دعواه هنا منع ، والتنظير بفسل الجمعة الذي يقدم يوم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١ و٢

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٣ \_ ٥

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ـ ٧ ـ من ابواب الاحرام ــ الحديث ١

الخميس للمخوف لا يقتضي ذلك ، فمن الغريب ما في الرياض من جمل ما في التنقيح اجماعاً منقولًا وقيد به النصوص ، بل تردد في تناول إطلاق النصوص لصورة عدم الخوف ، إذ لا يخفى عليك ما فيه ، نعم قد يفال إن التعليل في الصحيح الأول مؤيداً بذلك يقتضي التقييد المزبور ، إلا أن الانصاف قصوره عن ذلك على وجه يقتضي عدم المشروعية لزيادة التنظيف ، فالجزم بذلك كما في الرياض لا يخلو من منع .

بل ربما احتمل في عبارة المصنف في النافع ان يكون التمريض الذي اشعر به لفظ القيل راجعاً الى التقييد بالخوف الذي مقتضى النصوص عدمه ، لا لمطلق التقديم المصرح به فيالنصوالفتوى، او يكونراجماً الىالحيكم الاخير ﴿و﴾ هو ﴿ لُو وَجِدُهُ ﴾ في الميقات ﴿ استحب له الاعادة ﴾ لعدم دليل واضح عليه عدا قوله ( عليه السلام ) في ذيل الصحيح السابق « ولا عليكم » الى آخره الذي لا دلالة فيه على الندب الذي هو أخص من نفى البأس ، ولكن فيه معلومية اعتبار الرجحان في العبادة متى شرعت ، كما هو واضح ، بل لا فرق في استحباب الاعادة ممه بين لبس ثوبي الاحرام حين الفسل وعدمه .

تم لا يخني عليك أن الصحيح الاول (١) ظاهر في استحباب لبس ثوبي الاحرام عند الغسل وإن تأخر الاحرام لوقته ، فيجوز حيلتُذ له عدم اللبس كما في صخيح أبن وهب (٣) وحكي التصريح به عن النهاية والمبسوط، هذا ، وعن التحرير والمنتهى والتذكرة تقييد جوان التقديم بان لا يمضي عليه يوم وليلة ، و نفى عنه الباءُس في كشف اللثام ، ولعله لما تسمعه عن قريب ان شاء الله .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الياب ـ ٨ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب الاحرام \_ الحديث ١

﴿ و ﴾ كيف كان فلا خلاف أجده في أنه ﴿ يجزي الفسل في اول النهار ليومه ﴾ إذا اراد الاحرام فيه ﴿ وفي أول الليل لليلَّنه مَا لَمْ يَهُم ﴾ بل قيل إنه مقطوع به في كلام الأصحاب لخير أبي بصير (١) « أتاه رجل وأنا عنده ، فقال : اغتسل بمض اصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى فقال : يعيد الغسل ، يغتسل نهاراً ليومه ذلك ، وليلا لليلته ، وصحيح عمر بن يزيد (٢) عن أبي عبدالله عليه « من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلاكفاه غسله الى طلوع الفجر » وخبر سماعة بن مهران (٣) عنه عليها ايضاً « من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم احرم من يومه أَجِزأُه غسله ، ومن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل اجزأه غسله » بناءً على أن المراد عند طلوع الفجر من قوله قبله فيه ، وفي وافي الكاشأتى كان المراد بالاستحام تنظيف البدن ، بل في صحيح جميل (٤) عنه على أيضاً أنه قال : « غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك » ونحوه خبر حسين الخراساني (٥) عن أحدهما ( عليهما السلام ) المروي عن مستطرفات السرائر وأفتى به جماعة من متا خري المتا خرين تبعاً للمحكى عن المقنع ، ونفي عنه البا س في الرياض ، قال : « ولكن الأفضل الاعادة اصريح بمضالأخبار السابقة المؤيد بلفظ الاجزاء في هذه الرواية » قلت : قد يشعر لفظ الاجزاء في عبارة المشهور بان ذلك أقل المجزي ، ولولاه لأمكن الجمع بين النصوص بما ذكره على معنى تفاوت مرانبالاجزاء مؤيداً باستبماد غدم إجزائه مثلا للليل أو للنهار مع فرض وقوعه

<sup>(</sup>١) و(٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ٩ ـ من ابواب الاحرام الحديث ٣ ـ ٤ ـ ٥ ـ ١ ـ ٣ والثاني عن عثمان بن يزيد كما في النهذيب ج ٥ ص، الحديث ٣ ـ ٤ ـ ٥ ـ ١ ـ ٣ والثاني عن عثمان (عمر) بن يزيد .

في آخر جزه منها ، أللهم إلا أن يراد تقدير زمان الليل او النهار من كل منها ، وربحا يؤمي الى ما ذكرناه في الجملة ما سمعته في خبر سماعة الذي لا يخنى بعد حمل ما قبل الفجر فيه على ما بعده ، كبعد حمل اللام في الخبرين على معنى « الى » ليوافق النصوص السابقة المعتضدة بشهرة الأصحاب ، ولعل الفاضل فيما مضى من تقييد التقديم بما سمعت نظر الى الخبرين المزبورين ، ولكن عليه كان الأولى التقييد بما سمعته من المشهور ، بل الظاهر ان هذه المسالة غير تلك المسالة التي يراد فيها التقديم لخائف الاعواز وإن تأخر أياماً ، فتا مل جيداً ، كما النساف عدم خلو القول بمضمون الخبرين المزبورين وإن كان هو ذون ذلك في الفضل من وجه .

بقي الكلام في تقييد ذلك بعدم النوم ، وبدل عليه صحيح النضر بن سويد (١) عن ابي الحسن (عليه السلام) « سا لته عن الرجل يفتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : عليه اعادة الفسل » وخبر على بن ابي حمزة (٢) « سا ألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه اعادة الفسل » مؤيداً ذلك بما دل عليه فيمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف كالصحيح (٣) « عن الرجل يفتسل لدخول مكة ينام فيتوضا قبل أن يدخل اليجزيه ذلك أم يعيد ? قال : لا يجزيه ذلك ، لأنه أما دخل بوضوه » ولكن أيجزيه ذلك أم يعيد ? قال : لا يجزيه ذلك ، لأنه أما دخل بوضوه » ولكن مقتضى الجمع بينها و بين صحيح العيص بن الفاسم ـ (٤) « سا لت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم السلام) عن الرجل يفتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (٤) الوســائل \_ الباب \_ ۱۰ \_ من ابواب الاحرام الحدث ١ \_ ٢ \_ ٣ \_ ٢ \_ ١٠

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من ابواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١

قال: ليس عليه غسل ٤- استحباب الاعادة لا انتقاض الغسل، واحتمال كون المراد من صحيح الميص عدم مشروعية الاعادة كما عن ابن ادريس مقتض لطرح ما سمعته من النص المؤبد بانها مبالغة في التنظيف، فالأولى حمله على ارادة عدم النقض على معنى أن ليس عليه ذلك كن لم يغتسل، ولعله أولى من حمله على عدم التا كد كما في المدارك ومما حمله الشيخ عليه من فني الوجوب المنافي لمقتضى سوقه من أن سقوطه للاعتداد بالغسل المتقدم لا لكونه غير واجب، هذا.

وفي القواعد « ولو أحدث بغير النوم فاشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ومن عدم النص » بل وفي الدروس « الأقرب ان الحدث كذلك » و نفي عنه في المسالك البأس ، ولعله لكونه مساوياً له أو أقوى باعتبار تلويثه للبدن ، بل في كشف اللثام الظاهر ان النوم إنما صار حدثاً لأن معه مظنة الأحداث فحقائقها حينئذ أولى ، بل في المختلف تعليل الاعادة للنوم بانه يبطل الطهارة الحقيقية فالوهمية أولى ، بل في المسالك « الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقاً والخلاف فيه على بعض الوجوه » إلا أن ذلك كله كما ترى لا يصلح دليلا وإن قلنا بالتسامح على أن دعوى الاتفاق المزبور لا تخلو من نظر او منع .

نعم في الموثق (١) « عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال : يجزيه إن لم يحدث ، فان أحدث ما يوجب وضوء فليمد غسله » ولا صراحة فيه بانتقاضه بذلك وإن ادعاها في الرياض ، كدعواه دلالة صحيح مكة (٢) على مشاركة النوم غيره من الاحداث في نقض الغسل ، مع انه على

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أ بوابزيارة البيت ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من ابواب مقدمات الطواف \_ الحديث ١

الجواهر ـ ٢٣

ما سمعته لا إشعار فيه بذلك ، فالتحقيق عدم النقض هنا بالنوم فضلا عن غيره بل الظاهر قصر استحباب الاعادة في الاحرام عليه دون غيره ، لحرمة القياس ، بل لمل إطلاق الاجتزاء بالغسل في اول اليوم والليلة مع غلبة تخلل الحدث نما يقتضي عدمه ، بل لمله بملاحظة الغلبة المزبورة في الليل يتقوى عدم الانتقاض بالنوم أيضاً كما ذكرناه ، ولعله لذا كان خيرة الفخر والكركي وسيد المدارك والاصبهاني قصر الحسم على النوم ، وقد تقدم في الأغسال المندوبة بعض الكلام في ذلك ، والظاهر مساواة غسل الزيارة وغيره من أغسال الأفعال لغسل الاحرام في ذلك ، والظاهر مساواة غسل الزيارة وغيره من أغسال الأفعال لغسل الاحرام في الاجتزاء به من أول اليوم والليل لبقيتها ، بل قد سممت الموثق الدال على الاجتزاء به لللبل أيضاً ، واما انتقاضه بالنوم وغيره من مطلق الحدث أو استحباب إعادته فقد سممت دعوى الاتفاق هنا ، لكن لم نتجققه ، وقد تقدم في كتاب الطهارة تحقيق الحال

ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ﴾ يأتي استحباب الايقاع عقيبها ناسياً و ثم ذكر ﴾ أو عامداً عالماً او جاهلا ﴿ تدارك ما تركه وأعاد الاحرام ﴾ استحبابا على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا بناء على استحبابها بل ولا وجهاً ، ضرورة عدم تعقل وجوب الاعادة مع كون المتروك مندوباً ، وقول الشيخ في النهاية « من أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الاحرام بصلاة وغسل » لا صراحة فيه بالوجوب ، خصوصاً بعد قوله في المبسوط « كان إحرامه منعقداً غير أنه يستحب له إعادة الاحرام بصلاة وغسل » فعم ما يحكى عن أبي على « ثم اغتسل ولبس ثوبي الاحرام وصلى لاحرامه لا يجزيه غير ذلك إلا الحائض ، فانها تحرم بغير صلاة ـ قال ـ ولا ينعقد الاحرام إلا في غير ذلك إلا الحائض ، فانها تحرم بغير صلاة ـ قال ـ ولا ينعقد الاحرام إلا في يتجه وجوب الغسل والصلاة وحيلئذ

وعلى كل حال فالأصل في ذلك صحيح الحسن بن سعيد '(١) « كتبت الى العبد الصالح أبي الحسن ﷺ رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا او عالماً ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب (عليه السلام) يميده ٧ بعد حمل الأمر فيه على المدب لما عرفت . مؤيداً بما قيل من إشعار قوله في السؤال « وكيف ينبغي له أن يصنع » الذي يقتضي مطابقة الجواب له به وإن نوقش فيه ، ولكن العمدة ما ذكرناه ، بل الظاهر المفروغية منه بين الاصحاب ، لعم قال ابن إدريس على ما في المختلف بعد أن حكى ذلك عن الشيخ إن أراد أنه نوى الاحرام وأحرم وابي من دون صلاة وغسل فقد العقد إحرامه ، فأي إعادة تكون عليه ، وكيف يتقدر ذلك ، وإن أراد انه احرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية فيصح ذلك ويكون لفوله وجه ، ورد. في المختلف بانه آنما قصد الشيخ انه إذا عقد احرامه بالتلبية والنية وابس الثوبين التي هي أركان الاحرام وأجزاؤه من غير غسل ولا صلاة استحب له اعادة التلبية والبس الثوبين والنية ، عملاً برواية الحسن بن سعيد الصحيحة ، ولا استبعاد في استحباب اعادة الفرض لأجل النفل كما في الصلاة المكنوبة اذا دخل المصلى فيها متعمداً بمير أذان ولا إقامة ، فأنه يستحب له إعادتها ، وقد استظهر منه في المسالك الحبكم ببطلان الأول ، وتبعه في المدارك ثم أورد عليه في الأول بما حاصله وضوح الفرق بين المقامين ، فأن الصلاة تقبل الابطال بفعل منافياتها ولو نية الابطال ، بخلاف الاحرام الذي لا يقبله إلا بالاتمام أو ما يقوم مقامه اذا صد او احصر .

قلت لعل ابن ادريس فهم من عبارة الشيخ في النهاية وجوب الاعادة المقتضية لبطلان الأول بترك ما لا يقتضيه من المستحب وفانكر عليه ذلك ورده

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١

الفاصل بأنه لا مانع من الاعادة بترك المستحب للدايل كما في الصلاة بترك الأذان والاقامة ، وليس مقصوده من التشبيه البطلان أيضاً كما عساه يتوهم ، بل المراد أن اعادة الصحيح تكون بترك المستحب وإن لم يكن الأولى باطلا ، وكان الأولى تشبيهه باعادة الصلاة جماعة بعد أن صليت فرادى ، ويقع له خيرها من غير بطلان في الأولى ، ولعله لذا قال في الدروس : ولو نسي الفسل او النافلة اعاد الاحرام بعدها مستحباً خلافا لا بن إدريس ، إذ نني الاعادة مع صحة الاحرام ، والمعتبر هو الأول ، ثم كتب في الحاشية التي كتب تحتها أنها منه المعتبر في الاجزاء الأول ، وفي الكمال الثاني ، ومن ذلك أخذ الاصبهائي ما في كشفه حيث انه بعد أن ذكر استحباب الاعادة ودليلها قال : ﴿ وانكره ابن ادريس إلا أن يم كنه الاحلال إلا بالاعام أو ما يقوم مقامه اذا صد أو احصر ، وليس كالصلاة التي تبطل بمنافياتها وبالنية ، فلا يتجه ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحب إعادتها إذا نسي الأذان والاقامة ، والجواب أن الاعادة لا تفتقر الى المنافي المنها ، ما لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر ، وقد ينزل عليه ما في المختلف » انتهى .

وعلى كل حال فان كان مراد ابن ادريس الرد على الشيخ في الوجوب المقتضي لبطلان الأول أو تعبداً كان في محله ، وإلاكان محلا للنظر إلا أن يكون مبناه عدم العمل بخبر الواحد وان كان صحيحاً ، وقد عرفت ضعفه في محله ، هذا ، وفي الرياض بعد أن حكى ما سمعته من كشف اللنام قال : « وهو حسن ان تم منع افتقار الاعادة الى الابطال ، وفيه نظر لتبادره منها عرفا ، وقد صرح في الاصول بانها عبارة عن الاتيان بالشيء ثانياً بعد الاتيان به أولاً ، لوقوعه على نوع خلل ، قالوا كتجرده عن شرط معتبر ، أو اقترانه بأمر مبطل ،

فتدبر . ولعله لذا لم يجب عن الحلي احد من المتأخرين إلا بابتناء مذهبه هذا على مذهبه في أخبار الآحاد من عدم حجيتها ، وهو ضعيف ، وعلى هذا فالمعتبر من الاحرامين ثانيها كما هو ظاهر المختلف والمنتهى وغيرها ، خلافا للشهيدين فأولها ، قال ثانيها : « إذ لا وجه لابطال الاحرام بعد المقاده ، فلا وجه لاستئناف النية ، بل ينبغي أن يكون المعاد هو النلبية واللبس خاصة » انتهى وفيه ما عرفت من ظهور النص في الابطال من جهة لفظ الاعادة المفهوم منه ذلك عرفا وعادة ، هذا مضافا الى ما ذكره بعض المحدثين في الجواب عنه بأن النية الأولى انما كانت معتبرة بمقارنة اللبس والتلبية مثل نية الصلاة المقارنة للتكبير ، فأذا بطل تكبيرة الاحرام بطلت النية الأولى ، فكذا هذا »

قلت لا يخنى عليك ما فيه ، بل هو من غرائب الكلام ، ضرورة أن ما ذكره من الاعادة اصطلاح لأهل الاصول لا يحمل عليه ما في النصوص ، على ان قولهم : «كاخلال بشرط » الى آخره قاض بخلافه هذا ، ضرورة عدمه ، على أنه بعد حمل الأمر بالاعادة على الندب لا يتم ما ذكره من الظهور المزبور ، الفرض أنه قد اعترف أولاً بالاستحباب ، على أن مقتضاه حصوله بالاعادة نفسها ولم يسمع من أحد كونه من مبطلات الاحرام ، وما حكاه عن بعض المحدثين لا نعرف له حاصلا ، اذ لم يقل أحد ببطلان اللبس والتلبية المستلزمين لبطلان النية قياماً على تكبيرة الاحرام ، واعا ذكر ثاني الشهيدين بعد الحركم بصحة الاحرام الأول أن الاعادة التي لا تقتضي بطلانه تتحقق بابتداه التلبية واللبس من غير حاجة الى تجديد نية ، فأقصى ما فيه إمكان تحقق الاعادة التامة بدونها لا أنه علول ببطلان التلبية واللبس دونها ، وبالجلة هذا الكلام كله لا يسطر .

بقي الكلام في قول الفاضل في القواعد بمد أن حكم بالاعادة أي ندبا : ﴿ وَأَيْهِمَا المُمْتَبِرُ إِشْكَالَ ، وَتَجِبُ الـكَفَارَةُ بِالْمُتَخَلِّلُ بِينِهِمَا ﴾ فأنظاهره المفروغية من الكفارة التي مقتضاها صحة الأول ، فلا يناسبه الاشكال في المعتبر منها ، وفي كشف اللثام المل استشكاله هنا لاحتمال الاحلال هنا بخصوصه للنص ، وأما وجوب الكفارة بالمنخلل فلاعتبار الاول ما لم يحل ، وفي الرياض بعد ان ذكر الخلاف ورجح البطلان بما سممت قال : « وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلل بين الاحرامين ، واحتساب الشهر بين العمر تين ، والعدول الى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج ، لكن ظاهر القواعد خروج الأول من البين ، ووجوب الكفارة على المختار قطماً ، وكذا الكفارة على القولين ، فان تم اجماعاً وإلا فهو منفي على المختار قطماً ، وكذا مع التردد بينه وبين مقابله عملا بالاصل السالم عن المعارض ، إلا أن يمنع باستصحاب بقاء الاحرام الأول الموجب للكفارة بالجناية فيه ، والاعادة لا تقطمه بناء على الفرض ، وفيه نظر » .

قلت لا يخنى عليك ما في ذلك كله بعد الاحاطة بما ذكرناه المقتضي لعدم الاشكال في وجوب الكفارة للمتخلل، لبقاء صحة الاحرام الاول وان استحب الاعادة التي لا تبطله، بل هو حكم تعبدي شرعي لتدارك الفضيلة نحو اعادة الصلاة جماعة ويحسب له في الواقع أفضلها نحو ما ورد في الصلاة جماعة ، وان بقيت الأحكام الظاهربة على الأول المحكوم بصحته ظاهراً ، ولعل اشكال الفاضل في المعتبر منها بالنسبة الى الكال بمعنى انه الأول وان لحقه ما يقتضي كما له ، او انه الثاني وان بقيت الأحكام للاول ، فتأمل جيداً ،

ثم ان ظاهر قول المصنف « ثم ذكر » فرض المسألة في الناسي كما صرح به بعضهم ، لكن فيه أن الصحيح (١) المزبور في الجاهل والعالم مر دون تعرض للناسي ، اللهم إلا ان يفهم لحوقه بالفحوى ، كما ان المفروض فيه ترك الفسل أو

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الاحرام ـ الحديث ١

الصلاة فيكني فيه ترك أحدها ، فما سمعته من النهاية من اعتبار تركها مماً في غير محله ، كالمحكي عن بمضهم من الاقتصار على الأول منهم ، فتأمل جيداً ، واللهالمالم ﴿ وَ ﴾ منها \_كما ذكره المصنف وغيره ﴿ ان يحرم عقيب فريضة الظهر او فريضة غيرها وان لم يتفق صلى للاحرام ست ركمات € وأوسطه اربع ركمات ﴿واقلهركمتان يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الحمد وقلهو الله أحد وفيه رواية اخرى﴾ (١) بالعكس، والمرادبةرينة قوله بمدذلك : «ويوقع» الى آخره الله مع حضور الفريضة يصلي نافلة الاحرام ثم الفريضة ثم يحرم عقيبها، ومع عدم الفريضة يحرم عقيب النافلة لا انه مع الفريضة تسقط نافلة الاحرام كما ادعى في المسالك انه ظاهر العبارة ؛ قال : « واليس كذلك ، وأنما السنة أن يصلى ستة الاحرام أولا » الى آخر ما ذكرناه ، ثم قال : « وقد اتفق اكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا » وقد سبقه الى ذلك السكركي في حاشيته على الكتاب لكن قد يقال لا قصور في نحو عبارة المتن بعد ملاحظة الفرينة التي ذكر ناها كالمحكي من عبارة المبسوط . قال « وأفضل الاوقات التي يحرم فيها عند الزوال ويكونذلك بعد فريضة الظهر ، فان اتفق ان يكون في غير هذا الوقت جاز، والأفضل أن يكون عقيب فريضة ، فإن لم يكن فريضة صلى ست ركعات من النوافل وأحرم في ديرها ، فان لم يتمكن من ذلك أجزأه ركمتان ــ الى ان قال ــ ويجوز ان أصلى صلاة الاحرام أي وقت كان من ليل او نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق ، فأن تضيق الوقت بدأ بالفرض ثم الاحرام ، وان كان اول الوقت بدأ بصلاة الاحرام ثم بصلاة الفرض » ونحوه عبارة النهاية ، ولا ريب ان التدبر فيها يقتضي ما قلناه .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٥ \_ من ابواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٢ من كتاب الصلاء

ومن هناً قال ابن ادريس في المحكي من سرائره: ﴿ افضل الاوقات التي يحرم فيها الانسان بمد الزوال ، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر ، فعلى هذا تكونر كمتا الاحرام المندوبة (المندوبتانظ)قبل فريضة الظهر بحيث يكون الاحرام عقيب صلاة الظهر» ثم ساق الـكملام على نحو ما ذكره الشيخ ، وهو صريح فيما ذكرناه ، وقال في المقنمة : « وان كان وقت فريضة وكان متسماً قدم نوافل الاحرام ، وهي ست ركمات ، ويجزي منها ركعتان ، ثم صلى الفريضة واحرم في دبرها فهو افضل ، وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات » وقال في التحرير « يستحب له أن يحرم بعد الزوال عقيب صاوة الظهر ، يبدأ بصلاة الاحرام ، وهي ست ركمات ، فان لم يتمكن فركمتان ، ثم يصلي الظهر ثم يحرم عقيب صلاة الظهر ، وان لم يتفق وقت الزوال استحب ان يكون عقيب فريضة ، فان لم تتفق صلى ست ركعات ثم أحرم عقيبها ، فان لم يتمكن من ذلك صلى ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقل يا ايها الكافرون ، وفي الثانية الحمد والتوحيد مستحباً » ومثله قال في التذكرة الا انه عكس القراءة في الركمتين ؛ ثم قال ؛ « فاذا فرغ منها احرم عقيبهما ـ الى أن قال ـ فاذا ثبت هــــذا فان صلاة الاحرام تفعل في كل وقت وان كان احد الأوقات المكروهة ، واصح الوجهين عند الشافعية الكراهة في الأوقات المكروهة وهل تَكَفِّي الفريضة عن ركعتي الاحرام ? يحتمل ذلك ، وهو قول الشافعي ، ولكن المشهور تقديم نافلة الاحرام على الفريضة ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وذلك يدل على عدم الاكتفاء بالفريضة في الاستحباب، وكذلك مرح في القواعد بتقديم نافلة الاحرام على الفريضة ، ونحوه عن المنتهى ، وقال في الدروس : « ويستحب صلاة سنة الاحرام ، وهي ست ركمات او اربع او ركمتان ، ثم الفريضة ، والافضل احرامه عقيب الظهر ، ثم الفريضة مطلقاً ، ولو لم يكن وقت فريضة ، فالظاهر أن الاحرام عقيب فريضة مقضية أفضل ، فأن لم يكن فعقيب النافلة ، ويقرأ في الركمتين الجحد في الاولى والتوحيد في الثانية » وقال ابن الجنيد : « لا ينمقد الاحرام بدون الغسل والتجرد والصلاة » الى غير ذلك من عباراتهم التي لا قصور فيها

أمم استشعر الفاضل مما حكاه عن الاسكافي تقديم الفريضة على نا اله الاحرام ثم الاحرام بعدها ، كما انه حكى عنه وجوب صلاة الاحرام والفسل واللبس . وعلى كل حال هو امر آخر غير ما نحن فيه ، لكن مع ذلك كله قال في المدارك ان مقتضى العبارة عدم الاحتياج الى نافلة الاحرام مع صلاة الفريضه وانها أعا تكون اذا لم يتفق وقوع الاحرام عقيب الظهر او نافلة او فريضة ، وعلى ذلك دلت الاخبار الصحيحة ثم ذكر صحيحتي معاوية بن عمار الآتيتين الى ان قال: ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح من أن المراد أن السنة أن يصلى سنة الاحرام الى آخره غير جيد ، ومن العجب قوله : وقد اتفق أكثر المبارات على الفصور عن تأدية المراد هنا ، اذ لا وجه لحمل عبارات الاصحاب على المنى الذي ذكره فان الأخبار ناطقة بخلافه كما بيناه ، وقد ظهر لك مما ذكرناه تصريح كلمات الاصحاب بذلك وحكاية الشهرة من العاضل وكشف اللثام وغيرهما عليه ، بل لم اعرف احداً من الاصحاب افتى بذلك ، وأنما ذكره الفاضل احتمالا بعد أن حكاه عن الشافعي . أنما الكلام فيها يدل عليه من النصوص واظهره ما عن الفقه المنسوب (١) الى مولانا الرضا ﷺ « فان كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركمات قبل الفريضة ثم صل الفريضة · وروي ان افضل ما يحرم الانسان في دير صلاة الفريضة ثم احرم في دبرها ليكون أفضل » وربما يدل عليه ايضاً قول الصادق إلجلا في

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - ١٣ - من ابواب الاحرام - الحديث ٢

صحيح معاوية بن عمار (١) : «خمس صلوات لا تترك على حال اذا طفت بالبيت ، واذا أردت أن تحرم » وفي خرر أبي بصير (٢) أيضاً « خمس صلوات يصلمها في كل وقت ، منها صلاة الاحرام » بل لمل إطلاق إطلاق قوله علي أيضاً في خبره الآخر ٣٠ « يصلى للاحرام ست ركعات يحرم في دبرها » دال على ذلك أيضاً ، فأنه شامل لمن صلاهن في وقت الفريضة وأحرم بمدهن قبل الفريضة ، كَفُولُه ( عايه السلام ) أيضاً في صحيح عمر بن يزيد (٤) « واعلم أنه واسع لك أَن تحرم في دبر فبريضة أو نافلة أو ليل أو نهار » بل قد يستفاد من التدبر في صحيح الحلبي (٥) « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أحرم رسول الله عِلاَتِكُلا ليلا أم نهاراً ? فقال : بل نهاراً . فقلت : أي ساعة ? قال : صلاة الظهر فسألته مني ترى أن محرم ? قال : سواه عليكم ، أنما أجرم رسول الله عِللمَّلِيلِينَا صلاة الظهر لان الماء كان قليلا ، كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل الى مثل ذلك من الغد ولا يكادون يقدرون على الماء : وأنما أحدثت هذه المياء حديثاً ٧ منضماً الى المرسل (٦) عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه) السلام ) « انها قالا إذا صلى الرجل الركمنين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فأنه أنما فرض على نفسه الحج وعقد عقدة الحج، وقالا : إن رسول الله عَلَيْمَا اللهِ حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقولًا صلى وعقد الأحرام 8 بناء على إرادة صلاة الركعتين من صلاة رسول الله ﷺ لا صلاة الظهر ،

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١\_ ٢

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨\_ من ابواب الاحرام ـ الحديث ٣\_٤

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ١٥ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٥

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ٤

خصوصاً بعد المرسل (١) في التذكرة أنه روى العامة « ان النبي عَلَيْهَا الله صلى بذي الحليفة ركمتين ثم أحرم » فتأمل جيداً .

وكان المراد من قوله عليه ؛ « سواء عليكم » بيان الجواز ، وإلا فلا ريب في كون الفضل عند الزوال ، لقول الصادق المليل (٢) : « لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس » ولعله لأنه قد فعله رسول الله عليه وإن كان لقلة الماء ،

وعلى كل حال فليس في قول الصادق المنظ في صحيح معاوية بن عمار (٣): 
« صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتمة » دلالة على سقوط نافلة الاحرام ، وكذا قوله في صحيحه الآخر (٤) « لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركمتين وأحرمت في دبرها » الى آخره ، بل لعل الاصحاب أخذوا التأليف المزبور الذي هو صلاة نافلة الاحرام ثم الفريضة ثم الاحرام من الأم به عقيب المكتوبة في الصحيح المزبور مع إطلاق الأمر بنافلة الاحرام ، مضافا الى ما يشمر به قول الصادق المنظ في صحيح معاوية (٥) أيضاً « إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركمتين ثم أحرم في دبرها » بناء على الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركمتين ثم أحرم في دبرها » بناء على فون المراد من مفهومه ولو بقرينة الشهرة وغيرها مما عرفت انه وإن كان في وقت فريضة صليت الركمتين ثم الفريضة وأحرمت عقيبها ، لا أن المراد سقوطها فريضة صليت الركمتين ثم الفريضة وأحرمت عقيبها ، لا أن المراد سقوطها

<sup>(</sup>١) سنن البيهتي ج ٥ ص ٣٧

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ١٥ ــ من ابواب الاحرام ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) و (o) الوسائل \_ الباب \_ ١٨ \_ من ابوب الاحرام \_ الحديث ١ \_ o

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٦ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١

بالفريضة اذا كان وقت فريضة والاجتزاء بفمل الفريضة .

بل لمل التأمل في خبر إدريس بن عبدالله (١) يقضي بذلك أيضاً ، قال : همألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بمض المواقيت بمد المصر كيف يصنع ? قال : يقيم الى المغرب ، قلت فان أبى جاله أن يقيم عليه قال : ليس له ان يخالف السنة ، قلت : أله ان يتطوع بعد المصر ؟ قال : لا بأس به ، والحكن أكره للشهرة ، وتأخير ذلك أحب الى ، قلت : كم أصلي اذا تطوعت ؟ قال : اربع ركعات » بناء على كون المراد ان تأخير التطوع للاحرام بعد ذلك أحب الى ، لا أن المراد تأخير الاحرام عقيب المغرب حتى يسقط التطوع للاحرام احب الى ، لا أن المراد تأخير الاحرام عقيب المغرب حتى يسقط التطوع عن ابي الحسن المجالا المروي في الفقيه « في الرجل يأتي ذا الحليفة او بعض عن ابي الحسن المجالا المصر أو في غير وقت صلاة قال : ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها » واعا قال ذلك مخافة الشهرة ، إذ الظاهر أن قوله « واعا » الى آخره من كلام الصدوق أو الراوي .

وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا كراهة في نافلة الاحرام في جميع الأوقات للنصوص السابقة ، ولأنها ليست من النوافل المبتدأة ، بل هي من ذوات الأسباب ، كما أنه ظهر لك عدم حرمتها في وقت فريضة ، لاطلاق النصوص المعتضدة بالفتوى ، بل مقتضى ما دل على كون الاحرام في وقت الفريضة ذلك ، ضرورة فهم تبعية النافلة له في ذلك ، إلا ان ذلك كله على طريق الندب ، خلافا لما سمعته من الاسكافي المقتضى لوجوب نافلة الاحرام اذا لم تتفق في وقت فريضة ، بل و للمحكي عن الجلل والمقود والمهذب والاشارة والفنية والوسيلة من

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٣-٤

تقديم الفريضة على النافلة ، بل في كشف اللثام انه يشمر به كلام الحسن ، قال وهو أظهر ، لأن الفرائض تقدم على النوافل إلا الرواتب قبلها ، إذ لا نافلة في وقت فريضة ، ولم أظفر بما يدل على استحباب نافلة الاحرام مع إيقاعه بمد فريضة إلا الذي سمعته الآن عن الرضا الله لا ، ولذا قال في التذكرة وهل تكفي الفريضة عن ركمتي الاحرام ? يحتمل ذلك ، وهو قول الشافعي ، لكن لا يخفى عليك مجال النظر في كلامه بعد الاحاطة بما ذكرناه خصوصاً بعد ان كان المختار جواز التطوع في وقت الفريضة كما ذكرناه في محله .

وأما كيفية القراءة فلم اقف فيها إلا على خبر معاذبن مسلم (١) عن أبي عبدالله على « لا يدع أن يقرأ قل هو الله احد وقل يا ايها السكافرون في سبعة مواطن: في الركمتين قبل الفجر وركمتي الزوال ، وركمتين بعد المغرب ، وركمتين في اول صلاة الليل ، وركمتي الاحرام ، والفجر اذا اصبحت بها ، وركمتي الطواف » لمكن في التهذيب بعد ان اورد ذلك قال وفي رواية اخرى (٢) « انه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد ، وفي الركمة الثانية بقل يا ايها الكافرون ، يا ايها الكافرون ، يقرأ في الركمة الثانية بقل الهجر ، فأنه يبدأ بقل يا ايها الكافرون ، ما يقرأ في الركمة الثانية بقل هو الله احد » والأمر في ذلك سهل بعد كون الحد كون المدير ، دبياً .

بل ظهر لك ايضاً الوجه في قول المصنف: ﴿ ويوقع نافلة الاحرام تبعاً له ولو كان وقت فريضة مقدماً للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة ﴾ بل قوله « تبعاً » مشمر بان دليلذلك ما اشرنا اليه سابقاً من فهم تبعية النافلة للاحرام في المشروعية

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من ابواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ١ ـ ٢

التي مقتضى النصوص كونها كذلك في ليل او في نهار في وقت فريضة او غيرها من الأوقات المـكروهة وغيرها ، ومن الغريب ما عن شارح الترددات من جمل الضمير في قوله « له » عائداً الى الفسل اي يوقع النافلة تبماً للفسل لا يتراخى عنه ، إذ هو \_ مع أنه كما ترى - لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه تأم كما سممته من النصوص السابقة .

بقي الكلام فيما ذكره غير واحد من استحباب الاحرام عقيب الفريضة ولو مقضية ، إذ قد عرفت ان المستفاد من النصوص السابقة استحبابه عقيب الظهر ، وإلا فطلق المكتوبة المنساق منها الحاضرة ، نعم في بعض النصوص (١) السابقة الفريضة لكن لا دلالة فيه على الندب ، فتأمل .

وقد ظهر لك مما ذكرناه من النصوص أن مقتضى العمل بها صلاة الست، ودونه الاربع، ودونه الركعتان، وضعف خبر الست بعد الأنجبار، بعمل الأصحاب كما في كشف اللثام، وكون الحديم ندبياً غير قادح، كما انه لا يقدح في ذلك عدم ذكر الست في محكي الحداية والمقنع وجمل السيد.

هذا كله في مقدمات الاحرام وأما كيفيته فتشتمل على واجب ومندوب الكن ينبغي أن يعلم أولا أنه ذكر بعض الأفاضل مقدمة قبل ذلك ، قال : ماحاصله الاحرام هنا كالاحرام في الصلاة ، ومن المعلوم أن معنى الاحرام فيها الدخول فيها على وجه يحرم معه الكلام والضحك ونحوها مما هو مبطل للصلاة ، أو الدخول فيها على وجه يكون مصلياً وإن لزمه الأول ، كما أن الاول يستلزم الثاني وعلى كل حال يتحقق ذلك بتكبيرة الاحرام ، بل سميت بذلك لذلك وان لم تكن هي السبب في الاحرام بل النكبيرة المقارنة للنية السبب فيه ، إلا أنه لما كانت الجزء الأخير من العلة نسب اليها الاحرام ، وحين ثلا فالاحرام بالعمرة والحج هو

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ٣

الدخول فيها وصيرورة الشخص معتمراً أو حاجاً ، او دخوله في حالة يحرم عليه معها ما يحرم على أحدها ما لم يتحال ، وذلك إما هو ايقاع التلبية المقارنة انية العمرة أو الحج ولو حكمية ، أو غيره من النية الفعلية لأحدها الواقعة في الموضع الممين ، أو هي مع ابس الدوبين : أي اللبس المقارن لها ، وأما مجموع التلبية والنية واللبس فهو راجع الى الأول ، لأن المعلول ينسب الى الجزء الأخير من العلة ، والأول هو الذي صرح به الشيخ في التهذيبين ، بل هوظاهر كلام الاكثر المصرحين بعدم انعقاد الاحرام إلابالتلبية ، بل عليه الاجماع عن الانتصار والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرها ، مضافاً الى المعتبرة (١) المستفيضة المصرحة بجواز فعل كل ما يحرم على المحرم قبل التلبية وإن نوى ، بل هو ايضاً ظاهر المعتبرة (٢) فعل كل ما يحرم على المحرم قبل التلبية وإن نوى ، بل هو ايضاً ظاهر المعتبرة (٢) المستفيضة المصرحة بان الاحرام بعد فرض الحج في المسجد والصلاة و بحوها من المقدمات ، منها صحيح معاوية بن وهب (٣) « عن التهيؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله تي المها عن التهيؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله تحرمون كما أنتم في محامله كم ، تقول : منها لبيك لا شريك لل البيك لا شريك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتمة بعمرة الى الحيم ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتمة بعمرة الى الحيم ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك النه كم بيته بعمرة الى الحيم ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك الله كم بيته بعمرة الى الحيم ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك الك لبيك بمتمة بعمرة الى الحيم ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك الله كم المنتص المناطقة والمواهد الشريك المناطقة المناطقة والمناطقة والمنتص المناطقة والمناطقة وال

واكن ينافي ذلك نصوص أخر (٤) مستفيضة مصرحة بمغايرة الاحرام

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من ابواب الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل. الباب ـ ١٤ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ٥ والباب ٣٤ منها الحديث ٣ والباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ٤ .

<sup>(</sup>٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٤ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٣ وذيله في الباب ٤٠ منها الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ٣٤ - من ابواب الاحرام

للتلبية وأنه قبلها ، بل وما صرحوا به من وجوب الاحرام من الميقات وعدم جواز تأخيره عنه مع تصريح تلك النصوص بجواز تأخير التلبية عنه ، بل وقولهم ولو عقد الاحرام وَلَم يلب لم يلزمه كفارة لما فعل ، بل وكذا عدهم التلبية من واجبات الاحرام بل وكذا حكمهم بوجوب النية للاحرام المملوم عدم وجوبها للتلبية كمدم وجوبها لتسكبيرة الصلاة ، ومن هناكان الثاني هو ظاهر الأكثر المستفاد من جميع ما مر من منافيات كون التلبية وحدها الاحرام ، وانكان ينافيه ما سممته سابقاً مما دل عليها ، وربما رجح الأول بالجمع بينه وبين منافياته بأن ما يجوز تأخيره من التلبية هو الاجهار بها ورفع الصوت بها ، كما أنه يمكن ترجيح الثاني بالجمع بينه وبين منافياته بأن المراد عدم انعقاد الاحرام إلا بالتابية ، بل لذلك أطلق الأحرام عليها ، بمعنى أنه لا كفارة على المحرم قبلها لو تناول محرمات الاحرام من النساء وغيرها الى آخر ما أطنب به إلا أنه كما ترى لا حاصل ممتد به له ، بل لا وجه لاحتمال كون الاحرام نفس ايقاع التلبية ، ضرورة كون الاحرام عبارة عن النسك المخصوص ، وأغرب من ذلك نسبته الى الشيخ وظاهر الاكثر ، بل لا يخفي عليك وضوح الفرق بين إحرام الصلاة وبين المقام الذي معظمه تروك ، وليس له أول يتلبس به نحو التكبير الذي هو أول افعال الصلاة ، كما انه لا يخنى عليك عدم فائدة معتد بها لما ذكره بعد اتفاق الجميع على وجوب النية واللبس في الميقات وعدم النجاوز عنه بدونهما وانه لا تحرم المحرمات إلا بالتلبية التي ستعرف الكلام في جواز تأخيرها عن الميقات وعدمه

وكيفٌ كان ﴿ فالواجبات ثهلائة : الاول النية ﴾ بلا خلاف محقق فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض ، مضافا الى عموم الادلة وخصوصها كما ستمر عليك ، نعم عن الشافعي وجهان ، وفي محكي المبسوط « الأفضل أن تكون مقارنة للاحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها الى وقت التحلل » وفي المختلف « فيه

نظر فان الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط » وعن الشهيد حمل ذلك على نية خصوصالتمتع بعد نية الاحرام المطلق بناءعلى ما يأتي، ارالاحرام بعمرةمفردة أو كج مفرد بنا. على جواز العدول عنهما الىالتمتم ' قال : وعقل بعضهم من قوله ذلك تأخير النية عن التلبية ، وفي كشف اللثام قلت : وقد يكون فظر الى ما المضيناء من أن التروك لا تفتقر إلى النية ، ولما أجمع على اشتراط الاحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة ولو قبل النحلل بلحظة إذ لا دليل على ازيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله عِلَيْهِ (١) « لا صيام لمن لم يبيت الصيام » قلما فيه بمثل ذلك ، وانما كان الأفضل المقارنة لأن النية شرط في ترتب الثواب على الترك ، وفيه أن الدليل من إجماع أو غيره على اعتبارها فيه على نخو اعتبارها في غيره من العبادات المملوم اعتبار المقارنة فيها ، فلابد من حمل العبارة المزبورة . على الخلاف - او على إرادة جواز تأخيرها عن إنشاء الاحرام على الوجه الذي تسمعه ، والمراد بقوله « فإن فاتت » بيان حكم اتفاق فواتها لا العمد الى تركها . ﴿ و ﴾ كيف كان فقد ذكر غير واحد أنها ﴿ هِي أَن يقصد بقلبه الى امور أربعة ما يحرم به مرح حج أو عمرة متقرباً ﴾ الى الله تمالى شأنه ﴿ ونوعه من تمتم أو قران أو افراد وصفته من وجوب أو ندب ﴿ وَمَا يُحْرَمُ لَهُ مَنْ حَجَّةً الاسلام أو غيرها ﴾ ولـكن قد عرفت في كتاب الطهارة والصلاة حقيقة النية ، وأنها الداعى ، وأنه لا يجب فيها أزيد من قصد القربة بمعنى امتثال الأس ،

والتميين مع التعدد في المأمور به ﴿ وَمَنْهُ يَعْلَمُ مَا فِي الْمُسَالِكُ مِنْ أَنَّهُ لَا رَبِّ فِي

<sup>(</sup>۱) المستدرك ـ الباب ـ + ـ من ابواب وجوب الصوم ـ الحديث ١ من كتاب الصوم

اعتبار إحضار الفعل الموصوف بالصفات الاربعة بالبال ليتحقق القصد اليه ، بل ويعلم أيضاً أنه لا شيء من الأربعة بداخل في النية ، وانما هي مشخصات المنوي ، إذ النية عبارة عن القصد ، وهو شيء واحد لا يقع التعدد إلا في معروضه ، فيحتاج الى التعيين حينئذ ، لتوقف الاعتثال عليه كما حققناه في سحله ،

وربماكان في نصوص المقام دلالة عليه كصحيح مماوية بن عمار (١) عن أبي عبدالله ﷺ « لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة ونافلة ، فأن كانت مكنوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركمتين وأحرمت في دبرها ؛ فاذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله تعالى وآثن عليه وصل على النبي ﷺ، وقل اللهم إني أسألك أن تجملني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك ، فاني عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج فاسألك أن تمزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك ، وتفويني على ما ضعفت ، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، وأجملني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم أبي خرجت من شقة بعيدة ؛ وانفقت مالي ابتغاء مرضاتك ، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي ، اللهم أبي أريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتا ك وسنة نببك ، فأن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت على ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودي وعظامي ومخي وعصى من النساء والطيب والثياب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ، قال : ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فاذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلب » وصحيح حماد بن عثمان (٢) عنه علي أيضاً

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٦ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١

« قلت له ؛ إني أريد أن أتمتع بالعمرة الى الحج كيف أقول ؛ قال تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالممرة الى الحج على كتابك وسنة نبيك عِلْمُنْكُمُّا ، وإن شُئْتُ أَضْمَرَتُ الذي تريد » وصحيح عبدالله بن سنان (١) عنه ( عليه السلام ) : أيضاً ﴿ إِذَا أُرِدَتِ الاحرامِ والتمَّعِ فَقُلُّ : اللَّهِمِ آني أُريد ما أُمرت من التمتع بالممرة الى الحج فيسر لي ذلك ، وتقبله مني ، واعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب، وإن شئت فلب حين تنهض ، وإن شئت فأخره حتى تركب بميرك وتستقبل القبلة فافعل » وخبر اسحاق بن عمار (٢) « قلت لا بي ابراهيم ﷺ : إن أصحابنا يختلمون في وجهين من الحج ، فيقول بعض أحرم بالحج مفرداً فاذا طفت بالبيت وسميت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتمة بالممرة الى الحج ، أي هذين أحب اليك ? قال انو المتمة » وصحيح البرنطي (٣) عن أبي الحسن على : « سألته عن رجل تمتع كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج » الى غير ذلك من النصوص المتضمنة ذكر التعيين الذي يؤكده مع ذلك ما سمعته من مسألة العدول ، ضرورة انه لو لم يعتبر التعيين لم يحتج الى المدول المعتبر فيه ما عرفت ، لأن الفرض مشروعية النية على الاطلاق بلكان هو الاحوط لئلا يفتقر الى العدول اذا اضطر اليه ، ولا يحتاج الى اشتراط إن لم تكن حجة فعمرة .

الكن عن المنتهى والتذكرة مع اعتبار نية الامور الأربعة ﴿ وَلُو نُوى الْاحْرَامُ مَطَلَقًا وَلَمْ يَعْرُهُ الْمُقَدُ احْرَامُهُ ، وكانله صرفه الى أيهم الله الاحرام مطلقاً ولم ينو حجاً ولاعمرة المقد احرامه ، وكانله صرفه الى أيهم الله الاحرام

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ١٦ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢١ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١ \_ ٢

ولا يخنى عليك الندافع بين الكلامين كما اعترف به غير واحد ، نمم عن المبسوط والمهذب والوسيلة الصحة والتخيير بين الحج والعمرة فى أشهر الحج ، والانصراف الى عمرة مفردة في غيرها ، بل مال جماعة من متأخري المتأخرين إلى عدم اعتبار التعيين ، بل في كشف اللثام هو الأقوى ، لأن النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته ، ولا تختلف حقيقة الاحرام ، نوعاً ولا صنفاً باختلاف غاياته كالوضوء والفسل ، فالأصل عدم وجوب التعيين بعد حمل أخباره على الفالب أو الفضل ، وكذا أخبار (١) العدول والاشتراط ، ولان الاحرام بالحج يخالف غيره من احرام سائر العبادات ، لأنه لا يخرج منه بالفساد ، واذا عقد عن غيره أو تطوعا وقع عن فرضه ، فجاز أن ينعقد مطلقاً ، ولما يأتي (٢) من أن أمير المؤمنين المجل أهل العبادات أن يتعقد مطلقاً ، ولما يكن يعرف من أن أمير المؤمنين المجل أهل العبالا كاهلال النبي عِللهم ولم يكن يعرف إهلاله ، ولما روته العامة (٣) من انه عِللهم خرج من المدينة لا يسمى حجاً ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة » ،

إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة إمكان منع كون النسكين غايتين للاحرام بل هو جزء من كل منها كما هو ظاهر النصوص والفتاوى أو صريحها ، وإن كان المتجه بناء على ذلك الاكتفاء بنية كل منها عن نيته كما في غيره من اجزاء العبادات إلا أنه يمكن القول باعتبارها اظاهر النص والفتوى ، ولا ينافي ذلك جزئيته كالطواف وركعتيه والسعى والوقوفين وغيرها ، وزيما قيل إن المراد من نية

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٥ \_ من ابواب اقسام الحج والباب ٢٣ من ابواب الاحرام .

<sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ۲ ـ من ابواب أقسام الحج ـ الحديث ٣ (٣) سنن البيهتي ج ٥ ص ٣

تعيينه نية النسك ، بل يمكن حمل النص والفتوى عليه إن لم يكن ظاهرها ، وإن كان هو واضح الفساد ، ضرورة صراحة الفتاوى باعتبار نية مخصوصة للاحرام كغيره من أجزاه النسك .

وعلى كل حال فلا داعي حينئذ الى حمل اخبار التميين والمدول والاشتراط على ما عرفت ، بل لعل الداعي الى خلافه متحقق ، ومن الواضح حينئذ اعتباره لتوقف صدق الامتثال عليه ، و بخالفة الاحرام لغيره من إحرام العبادات لا تقتضي صحة وقوعه مطلقاً ، ودعوى انه إذا عقده عن غيره أو تطوعاً وقع عن فرضه لم يحضرني دليل لها الآن وان أرسلها هذا المستدل ارسال المسلمات ، نمم قد ذكرنا سابقاً أن من تعين عليه الحيج لا يجوز له الحيج عن غيره تبرعاً لا أنه إن اوقعه عن غيره مثلا يقع عن فرضه قهراً ، فانه لا دليل عليه ، وإن حكي عن الشيخ ولكن الذي يقتضيه الدليل بطلانه عن كل منها ، فلاحظ وتأمل .

وخبر على بن جعفر (١) المروي عن قرب الاسناد مع انه غير جامع لشرائط الحجية غير صريح ولا ظاهر في ذلك ، بل ربما كان ظاهره الغلط اللفظي لا القصدي ، ولذا استدل به عليه ، وما عن امير المؤمنين على \_ بعد تسليم كونه كذلك ، ولذا منع في المختلف عدم معرفة أمير المؤمنين على ما أهل به النبي على ، ولمله لما في صحيح معاوية بن عمار (٢) من «ان علياً على قد جاء بار بعة ولا نين بدنة أو ستاً وثلاثين » فيكون المراد حينيذ بقوله على : « إهلالا كاهلال رسول الله بحلات » الحج قارنا \_ يمكن حمله على اختصاصه بالحكم المزبور ، كا عساه يشعر به افتخاره به على غيره ، على أنه غير ما نحن فيه من كون الاحرام عساه يشعر به افتخاره به على غيره ، على أنه غير ما نحن فيه من كون الاحرام

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٥٣ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٢ - من ابواب أقسام الحج - الحديث ٣

مطلقاً ، ضرورة كونه معيناً ، إلا انه لا يعلم خصوصه ، وما روته العامة غير ثابت ، بل الثابت خلافه ، ودعوى أن الأصل عدم اعتبار التعيين وكذا إطلاق الأدلة واضحة المنع ، بل الأصل بقتضي خلافه بعد ما عرفت من توقف الامتثال عليه ، لكون الاحرام جزء النسك المفروض تعلق ( تعدد خ ل ) الخطاب به ، وليس في الأدلة إطلاق بقتضي ذلك ، بل قد عرفت ظهور الأدلة في خلافه ، فالتحقيق حينتذ اعتبار التعيين كغيره من العبادات كما صرح به الفاضل في القواءد وغيره بل لا يبعد اعتبار التعيين في حال تعين النسك على المكلف كما هو ظاهر النصوص والفتاوى ، وان استقرب الانصراف اليه في يحكي التذكرة والمنتهى لكن فيه أنه لا تصرفه إلا النية مع فرض عدم الصارف شرعا كما في صوم يوم شعبان فبان انه من شهر رمضان ، وكونه متعيناً عليه لا يقتضي الانصراف مع غدمه فرض عدم ملاحظته من هذه الحيثية ، وإلا كان ضربا من التعيين ، اما مع عدمه غلامو و قالا كتفاء في التعدد بالخطأ والغلط و تعمد الفير و نحو ذلك ، و يمكن حمل كلام ضرورة الاكتفاء على صورة و قوعه ملاحظاً كونه المكلف به ، فانه حينئذ تعيين وان لم يشخصه في ذلك الحال لجهل أو غيره ، والله العالم .

ولو نوى نوعاً ولطق بغيره ﴾ عمداً او سهواً ﴿ عمل على نيته ﴾ بلا خلاف بل ولا اشكال ، ضرورة كون المدار في الأعمال على النيات ، بل في بعض النصوص (١) السابقة التصريح بذلك مضافاً الى خبر على بن جعفر (٢) المروي عن قرب الاسناد « سأل اخاه عن رجل احرم قبل التروية فاراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة فقال ( عليه السلام ) ؛ ليس عليه شي ً فليعتد بالاحرام

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل \_ الباب - ٢٢ \_ من ابواب الاحرام - الحديث ١ - ٨

ج ۱۷

بالحج » ولو لم ينطق بشي صحت وصح الاحرام ولم يكن عليه شي كما نص عليه نحو صحيح حماد بن عثمان (١) عن الصادق (عليه السلام) المتقدم سابقاً ، بل ستمرف ان الاضار افضل ﴿ ولو اخل بالنية ﴾ أي لم يأت بها اصلا ﴿ عمداً او سهواً لم يصح إحرامه ﴾ بلا خلاف فيه كما في المدارك لـكونها جزءاً منه او شرطاً فيه ، ففواتها على كل حال مخل به وسأل الحلبي (٣) في الحسن الضادق ( عليه السلام ) : « عن رجل لبي بحجة وعمرة وليس يريد الحج ، قال : ليس بشيء ، ولا ينبغي له ان يفعل » ولا يشكل ذلك بمدم اعتبار النية في الاحرام بناء على انه جزء من النسك الذي يكفي نيته عن نية خصوص الاحرام ضرورة بناه الحكم هنا على اعتبار النية فيه وإن قلنا بجزئيته كما عرفت الكلام فيه ، أو على ان المراد فوات نية النسك نفسه الذي يبطل معه الاحرام ، وان كان هو خلاف ظاهر الاصحاب او صريحهم من اعتبار نية للاحرام بخضوصه كباقي اجزاء الحج ، ولا يكني نية العمرة او الحج عن نيته له ، فالأولى حينئذ الجمع بين نية النسك وبين التفصيل للاجزاء ولا تكفي الأولى عن الثانية ، نعم يمكن الاكتفاء بالمكس مع فرض الاتيان بالاجزاء على انها اجزاء النسك المخصوص ، والاولى الجمع .

ثم لا يخنى أن الحكم ببطلان الاحرام بفوات نيته عمداً او جهلا او سهواً لا يقتضي بطلان الحج بفواته كما عرفتالكلام فيه مفصلا في مسألة نسيان الاحرام اصلا، او تركه جهلا فضلا عن نيته خاصة ، نعم ظاهر العبارة وغيرها عدم كون الاحرام هو النية ، ضرورة مغايرة النية للمنوي ، وقد تقدم الكلام فيه ايضاً سابقاً .

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل - الباب - ١٧ - من ابواب الاحرام - الحديث ١ - ٤

ولو احرم بالحج والعمرة ﴾ لم يقع لها ، لا نها لا يقمان بنية واحدة وفي احرام واحد ، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع على عدم جواز القران بينها باحرام واحد ، ولكن هل هي فاسدة لفساد المنوي وإن كان في اشهر الحج كا قربه الفاضل ، أو انه متى فعل ذلك ﴿ وكان في اشهر الحج كان مخيراً بين الحج والعمرة اذا لم يتمين عليه احدها ﴾ وإلا كان المتعبن ﴿ وان كان في غير اشهر الحج تمين للعمرة ﴾ المفردة كما عن الخلاف والمبسوط ، بل في كشف اللثام « هو قوي على ما ذكرناه ، فانها اذا لم يدخلا في حقيقة الاحرام فكأنه نوى ان يحرم ليوقع بمد ذلك النسكين ، وليس فيه شي ، وان عزم على ايقاعها في هذا الاحرام وان لم يكن في أشهر الحج » وفي سه ما لا يخنى بمد الاحاطة بما ذكرناه ، بل ينبغي التأمل في البطلان مع فرض ملاحظة المعية التي لا امر بها .

و من هنا قال المصنف: و لو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كاناشبه باصول المذهب وقواعده، إلا ان ظاهره الصحة في الثاني ؟ ولمله لأنالج لما لم يمكن في غيرها لم يكن التعرض له إلا لغواً محضاً بلخطاً ، وفيه ان اللغوية او الخطائية لا تنافي حصول البطلان باعتبار عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ، اللهم إلا ان يفرض ملاحظة امتثال امر كل منها من غير ملاحظة الاجتماع ، فيتجه الصحة في الثاني باعتبار عدم منافاة الضم لصحة المضموم اليه ، بخلاف فيتجه الصحة في الثاني باعتبار صلاحية الوقت لكل منها ، هذا ، وفي المسالك نسبة القول الفاقد للتعيين باعتبار صلاحية الوقت لكل منها ، هذا ، وفي المسالك نسبة القول بالصحة في الأول الى ابن أبي عقيل وجماعة تبعاً للكركمي ، وفيه أن ابن أبي عقيل وإنقال بصحة الاحرام بالحج والعمرة في نية واحدة بشرط سياق الهدي الكن لا يقول بالتخيير ، بل يقول بوجوب العمرة اولاً ثم الحج ، وانه لا يحل من العمرة بعد الاتيان بافعالها واغا يحل بعد الاتيان بافعال الحج .

وعلى كل حال فليس في خبر يعقوب بن شعيب (١) دلالة على جواز

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب -١٧ من ابواب الاحرام - الحديث ٣

الاحرام بعها ، قال : «سألت ابا عبدالله (عليه السلام) فقلت كيف ترى لى ان اهل ? فقال ! ان شئت سميت ، وان شئت لم تسم شئياً ، فقلت : كيف تصنع انت ? قال : اجمعها فأقول لبيك بحجة وعمرة مماً ، ثم قال : اما أي قلت لاصحابك غير هذا » لأن الظاهر ارادة حج التمتع الذي دخلت العمرة فيه الى يوم القيامة ، وظاهر آخره انه قال لأصحابه ما يوافق التقية ، واوضح منه صحيح الحلى (١) عنه علي ايضاً قال : « ان عثمان خرج حاجاً فلما خرج الى الايوا. ام منادياً ينادي في الناس اجعلوها حجة ولا تتمتموا ، فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الاسود فقال: اما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول فلما انتهى المنادي الى على (عليه السلام) وكان عند ركاتبه يلقمها خبطاً ودقيقاً ، فلما سمع النداء تركما ومضى الى عثمان ، وقال ؛ ما هذا الذي احرت به ? فقال : رأي رأيته ، فقال : والله لقد امرت بخلاف رسول الله ﷺ ثم ادبر مولياً رافعاً صوته لبيك بحجة وعمرة مماً لبيك ، وكان مروان بن الحـــ يقول بعد ذلك : فكأ في الظر الى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على دراعيه » وقد سممت قول الرضا على في صحيح ابن ابي نصر (٢) في المتمتع انه ينوي العمرة و يحرم بالحج ، وفي خبر اسماعيل الجمني (٣) قال : « خرجت انا وميسر واناس من اصحابنا فقال لنا زرارة : لبوا بالحج ، فدخلنا على ابي جعفر المجلِّل فقلنا له: اصلحك الله أنا نريد الحج و كن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع ؟ فقال : لبوا بالعمرة ، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن اعين فقلنا له ألا تعجب من زرارة قال لنا : لبوا بالحج وان ابا جعفر ( عليه السلام ) قال لنا : لبوا بالعمرة

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢١ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٧ ـ ٣

<sup>(</sup>۲) الوسائل \_ الباب \_ ۲۲ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١ الجواهر \_ ۲۲

فدخل عبدالملك بن أعين فقال له: إن أناساً من مواليك أصرم زرارة أن يلبوا بالحج عنك وأنهم دخلوا عليك وأمرتهم أن يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر على يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة ، أعدهم على ، فدخلنا فقال لبوا بالحج ، فأن رسول الله على على الحج ، وفي خبر أبان بن تغلب (١) « قلت لأبي عبدالله الحلى بأي شيء أهل ? قال : لا تسم حجاً ولا عمرة وأضعر في نفسك المتعة ، فأن أدر كت كنت متمتماً ، وإلا كنت حاجاً » وفي خبر جران أعين (٢) قال : « دخلت على أبي جعفر الحلى فقال لي : بم أهللت ? فقلت : بالممرة ، فقال : أفلا أهللت بالحج و نويت المتعة فصارت عمر تك كوفية وحجتك بالممرة ، ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمر تك كوفيتين » مكية ، ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمر تك كوفيتين » كوفية باعتبار الاهلال ، وحجة مكية باعتبار الاحرام بها من مكة ، بخلاف ما لو كوفي المتعة ، فافها معاً يكونان كوفيتين ، لأن حج المتع الذي هو كوفي منك ، منها .

وعلى كل حال فالى بعض ذلك أشدار الشهيد في الدروس قال : وروى زرارة (٣) « ان المتمتع يهل بالحج ، فاذا طاف وسعى وقصر أهل بالحج » وفي صحيح الحلبي (٤) عن الصادق كليلا « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » وروى (٥) إسحاق بن عمار نيته المنعة ، وروى الحلبي (٦) « ان علياً كللا قال :

<sup>(</sup>١)و(٢)و(٢) الوسائل الباب ٢١ من ابو اب الاحرام - الحديث ٤ ـ ٥ -٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٥ \_ من ابواب افسام الحج \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من ابواب أقسام الحج ـ الحديث ٩

لبيك بحجة وعمرة مماً ﴾ وليس يبعد إجزاء الجميع ، إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه الممرة ، فهو دال عليها بالتضمن ، ونيتها مماً باعتبار دخول الحج فيها والشيخ بالغ في الاقتصار على نية المتعة والاهلال بها ، وتأويل الأخبار المعارضة لما ، قلت : لا ريب في أن المتجه جواز الجميع عملا بجميع النصوص المراد منها جميماً الاشارة الى نية حج التمتع ، وليكن بعبارات متعددة ، منها الاهلال بالحج مضمراً النمتع ومنها الاهلال بحجة وعمرة مماً ، مضمراً النمتع ومنها الاهلال بحجة وعمرة مماً ، ولمل الاضهار أفضل ، قال منصور بن حازم (١) : « أمرنا أبو عبدالله عليها أن نامي ولا نسمي شيئاً ، وقال : أصحاب الاضار أحب إلى » وسأل اسحاق بن عمار (٢) أبا الحسن موسى المنها فقال : « أصحاب الاضار أحب إلى » فلب فلب شيئاً » .

بقي الكلام في شيء ، وهو ما لو نوى نسياناً غير المتمين عليه فهل يصح للمتمين او يقع باطلا لهما ويحتاج الى تجديد النية ? الأقوى الثاني بناء على ماعرفت من عدم الدليل على الصرف شرعاً قهراً كما ذكرنا الكلام فيه ، والله العالم .

ولو قال ﴾ ناوياً أحرم ﴿ كاحرام فلان وكان عالماً ﴾ حين النية ﴿ بماذا أحرم صح ﴾ بلا خلاف ولا إشكال ، لوجود المقتضي من النية والتميين وعدم الما أنع ﴿ وإن كان جاهلا قبل ﴾ والقائل الشيخ والعاضل في محكي المنتهى والتذكرة يصح ، إما بناه على أن الابهام لا يبطله فضلا عن مثل الفرض ، أو لصحيح الحلبي وحسنه (٣) عن الصادق على في حجة الوداع « انه عَلَيْهَا قال : يا على بأي شي وصحيح معاوية بن عمار (٤) أهللت ؟ فقال : أهللت بما أهل به النبي عَلَيْهَا ﴾ وصحيح معاوية بن عمار (٤)

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٧ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٥-٣ (٣)و(٤) الوسائل \_ الباب \_٢\_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٣-١٣

عنه الله عال : قلت : إهلالا كاهلال النبي وَ الله عال : الله عاد عرفت الكلام في الابهام ، بل قد عرفت أنها غير صريحين بل ولا ظاهرين في جهله بما أحرم به النبي ﷺ ، ولا في أنه نوى كذلك ، لاحتمالها أن يكون نوى حج القرآن كما نواه النبي ﷺ ، بل لعل « قلت » في الأخير بممنى لفظت او نويت ، بل ربما قيل : الظاهر أن « إهلالا » مفعوله ، بل قد سمعت ما في بعض النصوص (١) من أنه على قد كان سائقاً أربعاً أو ستاً وثلاثين بدنة ، نعم عن أعلام الورى (٣) للطبرسي ( رحمه الله ) « أنه قال : يا رسول الله لم تكتب إلي باهلالك ، فقلت : إهلالا كاهلال نبيك » ونحوم عن روض الجنان للرازي بل في خبري الحلي (٣) « ان الني عِلالمال كان ساق مائة بدنة ، فأشر كه في الحدي وجمل له سبماً وثلاثين بدنة ﴾ وهو ظاهر في عدم سوقه المافع من نية القران ، بل في الفقيه (٤) « وكان النبي عِللهُمَّامُ ساق معه مائة بدنة ، غِمل لعلى علي منها أربماً وثلاثين ، ولنفسه ستاً وستين ، وبجرها كلها بيده ـ إلى أن قال ـ وكان على ﷺ يفتخر على الصحابة ويقول : من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله عِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَثْلِي وَأَنَا الذي ذَبِحُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا هُدِ فِي بيده ؟ إلا ان اختلاف النصوص فيما سممت \_ واحتمال اختصاصه ﷺ كما يؤمي اليه افتخاره به ، خصوصاً مع احتماله ﷺ نزول حكم جديد وكان متعذراً عليه حصول

<sup>(</sup>١) و(٢) و (٣) الوسائل ــ الباب ٢٠ـ من ابواب اقسام الحج ــ الحديث 14-41-4

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ٧- من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٢٤ إلا أنه لم يذكر ذيله وذكره في الفقيه ج ٢ ص ١٥٣ الرقم ٦٦٥

اليقين بما هو مكلف به ، بخلاف من يعلم شغل ذمته بنوع ـ كاف في عدم الخروج فيها عما يقتضي اليقين ، خصوصاً بعد ملاحظة عدم صدق القران في الفرض إذا فرض كون زيد مثلا قارناً ، اللهم إلا أن يقرن حينئذ ولو في مكة ، وعد مثله حج قران كما ترى ، ومن هناكان الأقوى البطلان وفاقاً لجماعة ، ولكن على الصحة فان بان له الحال قبل الطواف كما انفق لعلى الملح عمل على مقتضاه وقرن حينئذ ، وفيه ما عرفت .

وإن استمر الاشتباه لموت او غيبة قال الشيخ : ﴿ يتمتع احتياطاً ﴾ للحج والممرة ، لأنه إن كان متمتماً فقد وافق ، وإن كان غيره فالمدول منه جائز ، وفيه ان المدول انما يسوغ في حج الافراد خاصة اذا لم يكن متميناً عليه ، على أن المدول على خلاف القواء ــــد ، والثابت منه حال معلومية المعدول عنه لا مشكوكيته ، ولعله لذا حكي عن بعض البطلان في الفرض ، لتمذر معرفة ما أحرم به ، فيكون من المجمل الذي لا يجوز الخطاب به مع عدم طريق لامتثاله و بما احتمل التخيير كما في حالة الاطلاق ونسيان ما أحرم به ، والجميع كما ترى شك في شك .

ولكن على كل حال قول المصنف \* « و إن كان جاهلا قيل: يتمتع احتياطاً » ليس بجيد ، لما عرفت من أن الغول بالتمتع مع استمرار الاشتباه لا مطلقاً .

ولوبان أن فلاناً لم يحرم المقد مطلقاً وكان مخيراً بين المحج والممرة كما عن الشيخ والفاضل التصريح به .

ولو لم يعلم هل أحرم أم لا كان بحكم من لم يحرم .

ولو طاف قبل التمين لم يمتد بطوافه ، لأنه لم يطف في حج او عمرة ، ولا بخنى عليك ما في الجميع بعد فرض أن دليل الصحة في المفروض ما وقع من علي بخلا ؛ ضرورة كون المتجه حينئذ الاقتصار عليه فيما خالف قاعدة وجوب التعيين

ولا ريب في عدم تناوله لأمثال ذلك ، كما هو واضح .

﴿ وَلُونَسِي عِمَادًا أَحْرِمَ كَانَ مُخْيِرًا بِينَ الحَجِّ وَالْعَمْرَةُ اذَا لَمْ يَلْزُمُهُ أَحْدُهُما ﴾ وإلا صرف اليه كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، لأنه كان له الاحرام بأيها شاء اذا لم يتمين عليه أحدها ، فله صرف إحرامه إلى أيها شاء ، لعدم الرجحان ، وعدم جواز الاحلال بدون النسك إلا اذا صد أوأحصر ، ولا جم بين النسكين في إحرام ، أما اذا تعين عليه أحدها صرف اليه ، لأن الظاهر من حال المكاف الاتيان بما هو فرضه ، خصوصاً مع العزم المتقدم على الاتيان بذلك الواجب ، وفيه أن التخيير في الابتداء لا يقتضي ثبوته بعد التعيين ، ضرورة تغير الموضوع المانع من جريان الاستصحاب ، وكذا عدم الرجحان ، وعدم حواز الاحلال بدون النسك ، ودءوى اقتضاء العقل التخيير لاجمال المكلف به وعدم طريق الى امتثاله يدفعها أن المتجه حينتُذ ارتفاع الخطاب به فيبطل ، لا التخيير ولو فرض توقف التحليل على اختيار أحدها ليحصل به الطواف المقتضى للتحليل و إلا كان محرماً أبداً فهو ايس من التخيير على نحو الابتداء ، ضرورة عدم تحقق خطاب به ، بل هو طريق لتحليله وافق او خالف ، كما انه لا دليل على اعتبار الظهور المزبور مع تمين أحدهما عليه ، وأصالة الصحة لا تقتضي التشخيص في وجه كما عساء يرشد آلى ذلك في الجملة ما ذكروه من البطلان في مسألة الشك في أنه هل نوى ظهراً او عصراً اذا لم يكن قد حفظ ما قام اليه ، وإلا عمل عليه للنص (١) على أن الصحة أعم من الانصراف إلى ما تعين عليه ، إذ الظاهر حصولها مع الجهل اوالنسيان او الغفلة او غير ذلك ، أمم هو متجه بناء على الصرف شرعاً تحوالصوم في شهر رمضان ، ولكن لا دليل عليه هناكم اسلفناه وان ادعاه بعضهم ، بل

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من ابواب النية من كتاب الصلاة

أرسله إرسال المسلمات ، نعم قد يقال بتشخيص اصل الصحة اذا كان الفعل لا يصح إلا المعين وان وقع غفلة لغيره ، بل وإن صح مع الغفلة ايضاً في وجه قوي باعتبار أن الأصل عدم الغفلة ، ومسألة الشك في الظهر والعصر مع فرض مخالفتها لذلك فهي للنصوص (١) فتأمل جيداً ، هذا .

وعن الشيخ في الخلاف « يجعله عمرة ، لأنه إن كان متمتعاً فقد وافق ، وان كان غيره فالمدول منه الى غيره جائز ـ قال ـ : واذا احرم بالممرة لا يمكنه ان يجعلها حجة مع القدرة على أفمال الممرة ، فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال » وعن المنتهى والتحرير انه حسن ، وهو الحجكي عن احمد ، وعن الشافعي في القديم « يتحرى لأنه اشتباه في شرط العبادة كالاناه بن المشتبهين » ولا يخنى عليك ما في الأصل وفرعه ، نهم ما ذكره الشيخ قوي بناء على ان له ذلك على كل عليك ما في الأصل وفرعه ، نهم ما ذكره الشيخ قوي بناء على ان له ذلك على كل حال وان حكم العدول يشعله ، وإلا كان المتجه البطلان بمعنى سقوط الخطاب به يمد عدم الطريق إلى امتثاله ولو بالاحتياط بفعل كل محتمل ، فأنه وان كان ليس هذا جماً بين النسكين بل هو مقدمة ليقين البراءة إلا ان فعل أحدها يقتضي نظم التخيير هذا المعنى ، لا أن خطا به التحليل لاشتماله على الطواف ، ولعل ممادهم بالتخيير هذا المعنى ، لا أن خطا به نقلب الى التخيير كما في الابتداء .

ومن ذلك يعلم لك الحال فيما ذكروه من الفروع في المقام ، منها لو تجدد الشك بعد الطواف فني التذكرة والتحرير جعلها عمرة متمتماً بها ، وفي الدروس هو حسن أن ثم يتمين عليه غيره ، وإلا صرف اليه ، ومنها لو شك هل احرم بها او بأحدها معيناً انصرف الى ما عليه أن كان معيناً ، وإلا تخير بينها ولزمه أحدها وان كان الأصل البراءة وكان الاحرام بها فاسداً ، فأن الأصل السحة ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢ - من ابواب النية من كتاب الصلاة

وكذا لوشك هل احرم بها او بأحدها مبها أو مميناً ، اما اذا علم انه إما احرم بها او بأحدها مبها فهو باطل بناء على اشتراط التميين ، وعن المبسوط « ان شك هل احرم بها او بأحدهما فمل ايها شاء » وهو اعم على مختاره من احدهما مميناً ومبها » فتأمل جيداً فأن المقام غير منقح في كلامهم ، ولمل التحقيق ما عرفت من البطلان ، او التخيير على الوجه الذي ذكرناه ، والانصراف الى الممين ان كان خصوصاً مع عدم صحة غيره ولو غفلة لما عرفت ، والله العالم .

و الثاني كه من واجباته و التلبيات الأربع كه بلا خلاف في اصل وجوبها في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافاً الى النصوص (١) التي سيمر عليك بمضها ، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع على عدم وجوب الزائد ، بل عن الأول منها انه إجماع اهل العلم ، لـكن عن الاقتصاد « تلبي فرضاً واجباً ، فتقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك ، لا شريك لك ، لبيك بحجة وحمرة ، او بحجة مفردة ، عامها عليك ، لبيك ، وان اضاف الى ذلك الفاظاً مروية من التلبيات كان افضل » وظاهره وجوب الحمس ، بل عن المهذب النارع « أن فيها قولا آخر ، وهو الست » وإن كنا لم نتحققه ، كما أنا لم نتحقق المقول بالحمس إلا لمن عرزت ، مع انه محجوج بما سمعت من الاجماع بقسميه وما تسمعه من النصوص ، نعم في بعض النصوص (٢) الزيادة على ذلك إلا انها محولة بقرينة ما عرفت على ضرب من الندب كما صرح به في بعضها (٣) نعم لهم خلاف في صورتها ، وستعرف البحث فيه ان شاء اللة .

وكيف كان ﴿ فَ ﴾ لا خلاف في أنه ﴿ لا ينمقد الاحرام لمتمتع ﴾ بممرة

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوســـاثل ــ الباب ـ ٤٠ ــ من ابواب الاحرام الحديث ٠ ـ ٠ ـ ۲

او حجة ﴿ ولا لمفرد ﴾ معتمر ولا حاج ﴿ إلا بها ﴾ بل الاجماع محصلا ومحكياً في الانتصار والغنية والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرها على ما حكي عن بعضها عليه بمعنى عدم الاثم والـكفارة في ارتكاب المحرمات عليه قبلها ، قال الصادق على في صحيح معاوية بن عمار (١) : « لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ، ولايلي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شي. » وفي صحيح ابن الحجاج (٢) « في الرجل يقع على أهله بعدما يمقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شيء » وفي صحيحه مع حفص ابن البختري (٣) « ان الصادق ﷺ صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقــد الاحرام فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه » وقال أحدها (عليهما السلام) في مرسل جميل (٤) « في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مسالطيب وأصاب طيراً او وقع على أهله قال إلى اليس بشيء حتى يلمي» وفي مرسله الآخر (٥) عن أحدهما (عليهما السلام) أيضاً « في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيباً او صاد صيداً او واقع أهله قال ﷺ: ليس عليه شيء مالم يلب » وفي خبر ابن سنان (٦) المروي عن مستطرفات السر ائر « سألت أبا عبدالله ﷺ عن الاهلال بالحج وعقدته قال : هو التلبية ، اذا لبي وهو متوجه فقد وجب عليه ما يحب على المحرم » وفي صحيح حريز (٧) عن ابي عبدالله على النصام « في الرجل اذا تهيأ للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يمقد التلبية او يلب » وفي خبر زياد بن مروان (٨) « قلت لأبي الحسن علي : ما تقول

<sup>(</sup>۱) و(۲) و(۳) و(۶) و (٥) و (٦) و (٧) و (٨) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١ \_ ٢ \_ ٣ \_ ٣ \_ ٩ \_ ١٠ \_ ١٠ \_ الجواهر \_ ٢٢ \_ ٣ \_ ١٠ \_ الجواهر \_ ٢٢

في رجل تهيأ للاحرام رفرغ من كل شيء الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب ؟ أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ قال : نعم » وفي خبر الحسين بن سويد (١) عن بعض أصحابه ، قال : «كتبت إلى ابي ابراهيم الجلج رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل ان يلميأن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ? فكتب الجلج نعم ولا بأس به » وفي صحيح حقص بن البختري (٢) عن ابي عبدالله الجلج « فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلي قال : ليس عليه شيء » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك قبل أن يلي قال : ليس عليه شيء » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك

بل في التهذيب « المهنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرماً ، وانما يكون عاقداً للحج والعمرة ، وانما يدخل في أن يكون محرماً إذا لبى ، والذي يدل على هذا المهنى ما رواه موسى بن القاسم (٣) عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية من روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعني الأحاديث المتقدمة ، وقال : هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليها السلام ) أنها قالا ، إذا صلى الرجل ركمتين وقال الذي يريد أن يقول من حج او عمرة في مقامه ذلك قانه الما فرض

<sup>(</sup>۱)و(۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۶ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١٣ ـ ١٣ ـ الأول عن النضر بن سويد .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٤ و ٥ وفي الوسائل جمل هذا الخبر روايتين حيث انه اضاف حرف الواو بعد قوله مستفيضة فقال : « وعن ابي جعفر وابي عبدالله (عليها السلام) » إلا ان الموجود في الاستبصار ج٢ ص ١٨٩ \_ الرقم ٢٣٤ وكذلك في التهذيب ج ٥ ص ٨٣ كما ذكر في الجواهر ،

على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا : إن رسول الله ﷺ حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ، ولم يقل صلى وعقد الاحرام ، فلذلك صارع: دنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم ، ولأنه قد جا. في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب ، وقالوا : قال ابان بن تغلب عن ابي عبدالله على : يأكل الصيد وغيره ، فأنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه. فأنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى اهله حتى يمضي ، وهو مباح له قبل ذلك ، وله ان يرجع متى شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتفليد ، فاذا فعل شيئًا من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلي فلمي فقد فرض » ولا يخفي عليك ما فيه ، ضرورة صراحة النصوص في عقد الاحرام لا الحج المراد منه ولو بالقرينة إنهاء نيته وغيره مما ذكر فيه إلا انه لم يلب ، كما أنها ظاهرة او صريحة في ان له نقض الاحرام ورفع اليد منه وإن كان قد نواه ما لم يلب ، لعدم العقاد الاحرام على وجه يجب إكماله فيما ذكره ، وما حكاه عن ابان فالظاهر انه اجتماد منه لا أنه مر ٠ . قول الصادق علي ، ولا ريب في مخالفته لظاهر النصوص بل وللفتاوى ، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه ، كما أن من المملوم شذوذ خبر احمد بن محمد (١) قال : « سممت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالاحرام قال : عليه دم » وعن الاستبصار حمله على الاستحباب ولا بأس به .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الاحرام ـ الحديث ١٤

و كيف كان فلا إشكال في ظهور النصوص المزبورة في عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية الذي هو مقتضى الأصل ايضاً \_ كما هو مفروغ منه في محله \_ وظاهر المعظم بل الجميع إلا من ستعرف ، مضافاً إلى صحيح معاوية بن عمار (١) المتقدم سابقاً في البحث عن النية « اللهم إني اربد ان اعتمع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك \_ إلى ان قال \_ : ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين نحرم ، ثم قم فامش هنيئة فاذا استوت بك الأرض ماشياً كنت او راكباً فلب » وصحيح عبدالله بن سنان (٢) « سممت ابا عبدالله المجل يقول : إن رسول الله علي المحل يكن يلبي حتى يأتي البيداء » وصحيح حفص بن البختري ومعاوية بن عمار يكن يلبي حتى يأتي البيداء » وصحيح حفص بن البختري ومعاوية بن عمار الشجرة فقل وانت قاعد في دبر الصلاة ما يقول الحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ المبحرة فقل وانت قاعد في دبر الصلاة ما يقول الحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ المبحرة فقل وانت تاعد في دبر الصلاة ما يقول الحرم ، ثم قم فامش حتى تأتي الرقطاء المبحرة فلا المبحرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس وتلبي قبل ان تصير إلى الأبطح » وصحيح منصور بن حازم (٤) عن ابي عبدالله يخسف بالجيش » وصحيح هشام بن الحكم (٥) عنه تاتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش » وصحيح هشام بن الحكم (٥) عنه تاتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش » وصحيح هشام بن الحكم (٥) عنه تاتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش » وصحيح هشام بن الحكم (٥) عنه تاتي البيداء حيث يقول الناس

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٦ \_ من ابواب الاجزام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) و(١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٤ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٥ \_ ٤

<sup>(</sup>٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٥ من ابواب الاحرام - الحديث ٣

وذيله في الباب ٤٦ منها \_ الحديث ١ عن حفص بن البختري ومعاوية بن حمار وعبد الرحمان بن الحجاج والحلمي جميعاً

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ٣٥ \_ من أبواب الاحرام \_ الحديث ١

غمرة او بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شقت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا حتى تلبي » وحسن معاوية بر عمار (١) عنه (عليه السلام) ايضاً ، قال : « صل المكتوبة ثم احرم بالحج او بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد اول البيداء إلى اول ميل عن يسارك ، فاذا استوت بك الأوض راكباً كنت او ماشياً فلب » وقال زرارة (٢) لأبي جعفر (عليه السلام) : « متى ألبي بالحج ؟ قال : إذا خرجت إلى منى ، ثم قال : إذا جملت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب للحج» وصحيح معاوية ٣) « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) ، عن التهبؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله يحليها أن وقد ترى اناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ، فتحرمون كما انتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك » الحديث إلى البيداء حيث الميل ، فتحرمون كما انتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك » الحديث إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تأخير التلبية عن فية الاحرام .

ولعله لذا قال في الدروس: « يظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية علما » وفي المدارك صرح كثير منهم بعدمه حتى قال الشيخ في التهذيب: « وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلى فيه ، فأن عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس » وفي الروضة « كثير منهم لم يعتبر المفارنة بينها مطلقا والنصوص خالية عن اعتبارها ، بل بعضها صريح في عدمها » إلى غير ذلك من كلماتهم المتضمنة للاعتراف بظهور النص والفتوى في عدم اعتبارها ، واحتمال إرادة تأخير النية ايضاً من النصوص ويكون الألفاظ ألفاظ العزم على الاحرام إرادة تأخير النية ايضاً من النصوص ويكون بعضها صريحاً في خلافه ، نعم قد يقال دن نبيته في غاية البعد ، بل كاد يكون بعضها صريحاً في خلافه ، نعم قد يقال

<sup>(</sup>۱) و (۳) الوسائل \_ الباب \_ ۳٤ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٦ \_ ٣ \_ (۲) الوسائل \_ الباب \_ ٤٦ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٥ \_ (۲)

في خصوص اخبار البيدا، بارادة تأخير الجهر بها لا اصل التلفظ بها ولو بقريفة ما دل من النصوص (١) على عدم تجاوز الميقات إلا محرماً كا جزم به الفاضل في المنتهى في الجمع رينها، إذ الفرض أن بين البيدا، وذي الحليفة الذي هو الميقات ميلا، بل في صحيح عمر بن يزيد (٢) عن ابي عبدالله (عليه السلام) ( إن كنت ماشياً فاجمر باهلالك و تلبيتك من المسجد، وإن كنت راكباً فاذا علت راحلتك البيدا، » بل الشيخ قد جمله شاهد جمع بين النصوص على التنجيل بين الماشي والراكب، فيستحب للا ول التلبية من المسجد، والتاتي من البيدا، ، وإن كان فيه من المحذور السابق.

ومن الغريب ان بعض المحدثين مال إلى وجوب تأخير التلبية إلى البيدا، في هذا الميقات عملا بالأوامر المزبورة، ولم أعرفه قولا لأحد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، مضافاً إلى بعض النصوص (٣) المصرحة بالتلبية من المسجد، وظاهر الكليني المفروغية من ذلك، وأغرب منه جمه بينها وبين ما دل على عدم عجاوز الميقات إلا محرماً بأن المراد من الأخير عدم التهيؤ له والنية وقول ما يقوله المحرم و نحو ذلك مما لا بعد في إطلاق اسم المحرم عليه، إذ هو كما ترى يقتضي جواز تأخير التلبية عن المواقيت أجمع مع النهيؤ فيها، ويمكن تحصيل الاجماع على خلاقه إن لم تكن المضرورة، ولو انه قهر الاحتمال المؤبود على خصوص هذا

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱۹ ـ من ابواب المواقيت والباب ۱ منها الحدث ۲ و ۹

<sup>(</sup>۲) الوسائل ــ الباب ــ ۳۴ ــ نمن ابواب الاحرام ــ الحديث ١

<sup>(</sup>۳) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١ والباب ٣٥ منها ـ الحديث ٢ والباب ٤٠ منها ـ الحديث ٣

الميقات لمكان النصوص المزبورة لكان له وجه في الجلة ، وإن كان هو ايضاً مخالفاً لظاهر الأصحاب بل صريحهم ، فليس إلا ما ذكرناه من الوجه المزبور ، وهو وإن كان ينافي الاستدلال بها حينئذ على عدم اعتبار المقارنة إلا ان الدليل غير منحصر بها كما عرفت .

وعلى كل حال فما في اللممة والتنقيح ومحكي السرائر وغيرها \_ من اعتبار المقارنة تحوها في تكبيرة الاحرام للصلاة ، بل حكى عن ابني حمزة وسميد وإن كنالم نتحققه ، لقول الأول منها : ﴿ إِذَا نُوى وَلَمْ يَلُبُ أَوْ لَنِي وَلَمْ يَنُو لَمْ يُصْحِ الأحرام » والثاني « انه يصير محرماً بالنية والتلبية او ما قام مقامها » وليس في شيء منها اعتبار المقارنة لـ واضح الضمف وإن استدل له بقاعدة الشغل المملوم فسادها في محلها ، مضافاً إلى ما سمعته من الأدلة في خصوص المقام ، وبنصوص عدم تجاوز الميقات إلا محرماً التي من الواضح عدم دلالتها ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك المقارنة المزبورة ، فإن التراخي بينهما في الميقات واضح التصور ، ومن الغريب أن بمض الأفاضل بمد أن ذكر القولين جمل أدلة الطرفين نصوص البيداء ونصوص عدم تجاوز الميقات إلا محرماً ، ثم ذكر الجمع بينها بوجهين : أحدها ما ذكرناه من الاجهار ، ورده بأنه لا يتم في خبر الخبيص وتحوه منها ، والثاني ما سممته من الشيخ في التهذيب ُثم مال اليه ، وهو من غرائب الكلام ، لما عرفته من عدم دلالة نِصوص عدم تأخير الاحرام عن الميقات على المقارنة المزبورة ، كمدم مدخلية خبر الخبيص في ذلك ، إذ ليس فيه إلاجواز فعل المنافي قبل التلبية ولو في الميةات ، وأغرب من ذلك ميله إلى الجمع بما سممته من الشيخ الذي يمكن دعوى الضرورة على خلافه كما اوضحناه سَابِعًا ، فالمَسْأَلَة حينتُذُ بِمُعَمَّدَالله خالية من الإشكال وأن أكثر فيها بمض الناس الكلام ، على أن ذلك وأضح الثمرة بنا. على ان النية هي الاخطار ، اما بناء على الداعي كما هوالتحقيق فلاثمرة غالباً ، ضرورة عدم انفكاكه عن النلبية المقصود بها عقد الاحرام، هذا .

وفي الروضة « قد اوجب المصنف ( رحمه الله ) وغيره النية للتلبية ايضاً ، وجملوها متقدمة على النقرب بنية الاحرام بحيث يجمع النيتين جملة ليتحقق المقارنة بينها كتكبيرة الاحرام لنية الصلاة ، وانما وجبت النية للتلبية دون التحريمة ، لأن افعال الصلاة متصلة حساً وشرعاً ، فتكني نية واحدة للجملة كغير التحريمة من الأجزاء ، بخلاف التلبية فانها من جملة افعال الحج ، وهي منفصلة شرعاً وحساً فلابد لكل واحد من نية ، وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الاحرام وجملها من جملة الأفعال اولى كما صنع في غيره ، وبعض الأصحاب جمل نية التلبية عين نية الاحرام وإن حصل بها فصل » ولا يخنى عليك خلو هذا الكلام عن التحصيل بل هو خلاف ظاهر النص والفتوى ، ضرورة اقتصارها في بيان كيفية الاحرام على ذكر نيته وأن يقول : لبيك ولبس الثوبين ، وإن كان هو سهلا على الداعي ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بفعل جميع ذلك .

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكر نا انه لا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بالتلبية ﴿ او بالاشارة للأخرس مع عقد قلبه بها ﴾ كا هو المشهور ، لقول ابي عبدالله ( عليه السلام ) في خبر السكوني (١) المنجبر بالعمل ﴿ إِن علياً ( عليه السلام ) قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه ﴾ ولعل عدم ذكر عقد الفلب فيه كما عن الأكثر للاكتفاء عنه بالاشارة بالاصبع التي لا يتحقق مسماها بدونه ، بل الظاهر كون المراد منه بيان انها منه على حسب ما يبرز غيرها من مقاصده كما اوضحناه في كتاب الصلاة ، ولذا تركما ابو على فاقتصر على عقد القلب ، قال فيا حكي عنه : ﴿ يجزبه تحريك

<sup>(</sup>١)) الوسائل \_ الباب \_ ٣٩ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١

لسانه مع عقده إياها بقلبه - "م قال - : ويلبي عن الصبي والأخرس والمنمى عليه » واستدل له بخبر زرارة (١) « ان رجلا قدم حاجاً لا يحسن ان يلبي فاستفتي له ابو عبدالله (عليه السلام) فأمر ان يلبي عنه » مؤيداً بقبول افعال الحيج والعمرة النيابة ، وفهم منه في كشف اللئام وجوب الأمرين ، قال ، « ولا ينافيه قوله اولا « يجزيه » إذ لمل المراد إجزاؤه عما يلزمه مباشرته من تحريك اللسان و نحوه ، فلا مخالفة حينتذ بين الحبر (٣) المعمول به بين الاصحاب وبين خبر زرارة » ولا يخني عليك ما فيه ، ضرورة إمكان دعوى القطع بكون المراد من النص والفتوى اجتزاء الأخرس بالاشارة كما في غير المقام من غير حاجة الى استنابة ، لأن إهارته قاعة مقام النطق من غيره كما هو واضح ، فهم قد يقال بمشروعية النيابة عنه اذا فرض خرسه على وجه يتمذر عليه الاشارة ، المدم فهم ممناها بالمهم و محوه ، إذ هو حينتذ كالصبي و نحوه من لا تحصل منه الاشارة .

ولو تمذر على الاعجمي التلبية قال الشهيد : فني ترجمتها نظر ، وروي (٣) أن غيره يلبي عنه ، وفي كشف اللثام « لا يبعد عندي وجوب الامرين ، فالترجمة المكونها كاشارة الاخرس وأوضع ، والنيابة لمثل ما عرفت » وفيه ما تقدم سابقاً فلا يبعد القول بوجوب ما استطاع منها ، وإلا اجتزى بالترجمة التي هي اولى من إشارة الاخرس ، ويحتمل الاستنابة عملا بخبر زرارة ، ولعله الى ذلك او إلى سقوطها عنه يرجع ما عن النذكرة والمنتهى من أنها لا تجوز بغير المربية مع القدرة ، خلاماً لأبي حنيفة فأجازها بغيرها كتكبيرة الصلاة ، بل وإطلاق التحرير

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ــ الباب ــ٣٩ــ من ابواب الاحرام ــ الحديث ۲ ــ ۱ (۳) الوسائل ــ الباب ــ ۱۱ ــ من ابواب الحلق والتقصير ــ الحديث ۳ الجواهر ــ ۲۸

عدم الجواز بغير العربية المعلوم تقييده بالقدرة ، وعن ابن سعيد من لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره ، وهو يشمل الأخرس والأعجمي ، وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة عا ذكرناه ، والله العالم .

هذا كله في المتمتع والمفرد ﴿ وَ ﴾ أما ﴿ القارن ﴾ فهو ﴿ بالخيار إن شاه عقد إحرامه بها ، وإن شاه قلد أو أشعر على الأظهر ﴾ الأشهر ، بل المشهور ، المستفيضة ، منها قول الصادق على في صحيح معاوبة بن محمار (١) : « يوجب الاحرام ثلاثة أشياء ، التلبية والاشعار والتقليد ، فأذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » وقوله على أيضاً في صحيح عمر بن يزيد (٢) : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » وقوله على ايضاً في صحيح معاوية الآخر (٣) : « تقلدها فعلا خلقاً قد صليت فيها ، والاشعار والنقليد ، عنزلة التلبية » وقوله على أيضاً في حسن معاوية أو صحيحه (٤) في قول الله عز وجل (٥) : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج » ؛ « الفرض التلبية والاشعار والنقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور » وقوله على ايضاً في خبر جمل (٢) ؛ « واذا كانت البدن كثيرة تام بين اثنين منها ثم أشعر المينى ثم اليسرى ، ولا يشعر أبداً حتى يتبيأ للاحرام تام بين اثنين منها ثم أشعر المينى ثم اليسرى ، ولا يشعر أبداً حتى يتبيأ للاحرام صحيح حريز (٧) إلى غير ذلك من النصوص ، فما عن السيد وابن إدريس - من صحيح حريز (٧) إلى غير ذلك من النصوص ، فما عن السيد وابن إدريس - من صحيح حريز (٧) إلى غير ذلك من النصوص ، فما عن السيد وابن إدريس - من صحيح حريز (٧) إلى غير ذلك من النصوص ، فما عن السيد وابن إدريس - من

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (۲) و (۷) الوسائل ـ سبب ـ ۱۲ ـ مِن ابواب اقسام الحج ـ الحدیث ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۷ ـ ۱۹

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ــ الآية ١٩٣

عدم الجواز إلا بالتلبية ، لأنها الفرد المتيقن بعد الاعراض عن النصوض المزبورة بناء على أصلها المفروغ من فساده في محله ، خصوصاً مثل المقام الذي يمكن فيه دعوى القطع بمضمون النصوص المزبورة - واضح الفساد ، بل المرتضى منها غير محقق الخلاف ، وكذا ما عن الشيخ وابني حمزة والبراج من اشتراط الالعقاد بغيرها بالعجز عنها جماً بين النصوص التي لا تعارض بينها ، كما هو واضح .

وكيف كان في القواعد وغيرها ﴿ وبايها ﴾ أي التلبية او الاشهار والتقليد ﴿ بدأ كان الآخر مستحباً ﴾ ولـكن قد اعترف غير واحد بعدم العثور على نص له ، وفيا حضرني من نسخة المدارك « ولعل إطلاق الأمر بكفاية كل من الثلاثة كانى في ذلك » وفيه انه لا يقتضي استحباب الآخر ، ولعل الأولى الاستدلال بعد التسامح بما دل على ان التلبية شعار الحرم (١) وانها هي التي أجاب الناس بها نداء إبراهيم كليل في أصلاب الرجال وأرحام النساء (٢) وما دل (٣) على أن الاشعار ينفر الله لهاعله بأول قطرة منه ، مضافاً الى ما تسمعه مرت النصوص التي يمكن استفادة الندب في جملة من الصور منها ، هذا ، وفي كشف النام بعد أن ذكر الندب عن الفاضلين قال : والأقوى الوجوب ، لاطلاق الأوام والتأسي ، وهو ظاهر من قبلها ، أما السيد وبنو حمزة وإدريس والبراج والشيخ في المبسوط والجل فحالم ظاهرة مما عرفت ، وفي المبسوط ايضاً « ولا يجوز لها يعني القارن والمفرد قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة » و نحوه في النهاية أيضاً ، وفيها ايضاً « فرائض الحج الاحرام من الميقات والتلبيات الأربع والطواف

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب ٢٧٠ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٤٠ \_ من ابواب الإحرام \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب ١٧٠ ـ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ١٥

بالبيت ، إن كان متمتماً ثلاثة اطواف ، طواف للممرة وطواف للزيارة وطواف للنساه ، وإن كان قار نا اومفرداً طوافان » وفي المقنمة والمراسم « فأما الفران فهو أن يهل الحاج من الميفات » الى آخره ، والاهلال هو رفع الصوت بالتلبية إلا أن يريدا به الاحرام ، ثم انها في باب صفة الاحرام ذكرا الدعاء الذي بعده النية وعقباها بالتلبيات ، ثم قالا ، وإن كان يريد الاقران قال : « اللهم إلي أريد الحج قار نا فسلم لي هديي وأعني على مناسكي ، أحرم لك جسدي » إلى آخره ، وظاهره دخول التلبيات ووجوبها ، ثم ذكر سلار مراسم الحج وانها فمل وترك وعدد الأفعال ، ثم قال : « وهذه الأفعال على ضربين واجب وندب ، فالواجب النية والمسير والاحرام ولبس ثيابه والطواف والسمي والتلبية وسياق الهدي المقرن والمسير والاحرام ولبس ثيابه والطواف والسمي والتلبية وسياق الهدي المقرن على أزيد من وجوب التلبية في نفسه الذي يمكن استفادته ايضاً من إطلاق الام بها ، والمراد هنا عقد الاحرام بمنى انه لا يجب عقده بالاخير بعد عقده بأحدها فتأمل حيداً .

وفي موثق يونس (١) الأمر بالتلبية بعبد الاشعار ، قال : « قلت لأبي عبدالله علي : قد امتريت بدنة فكيف أصنع بها ? فقال : انطاق حتى تأيي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ، ثم أنخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج اليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثم قل : بسمالله اللهم منك ولك ، اللهم فتقبل مني ، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه » وفي صحيح معاوية بن عمار (٢) الأمر بالتقليد بعد الاشعار ، قال : « يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها » وفي

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠٢ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث٢-١٧

خبر السكوني (١) عن جعفر علي « سألته ما حال البدئة ? فقال : تقلد وتشعر ، قال : أما النمل لتمرف أنها بدئة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فأنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان ان يمسها » وقال الفضل بن يسار (٣) « قلت لأبي عبدالله كليل : رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بعد ذلك بيوم اويومين بدئة فأشعرها وقلدها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت ؛ فإنه اشتراها قبل ان ينتهي الى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها » يجرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قلل : لا ولحكن اذا انتهى الى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها » .

ثم إن « لبيك » نصب على المصدر ، وأصله لبا لك أي إقامة او إخلاصاً من لب بالمكان إذا أقام به ، او من لب الشيء وهو خالصه ، وثني تأكيداً أي إقامة بعد إقامة ، او إخلاصاً بعد إخلاص ، هذا بحسب الأصل وقد صار موضوعاً للاجابة ، وهي هاهنا للنداء الذي أمر الله تعالى به ابراهيم عليها بأن يؤذن في الناس بالحج فقيل : وأجابه من الناس من هو في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فجمله الله تعالى شعاراً لهم ؛ ويجوز كسر « ان » على الاستئناف ، وفتحها بنزع الخافض ، وهو لام التعليل ، وفي الأول تعميم فكان أولى ، وأما الاشمار والتقليد فقد تقدم الكلام في كيفيتها في محلها ، فلاحظ وتأمل .

﴿و﴾ كيفكان فقد اختلف كلام الأصحاب في ﴿ صورتها ﴾ اي التلبيات الأربع الواجبة ، فني النافع وبمض نسخ المقنمة ﴿ أَن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ﴾ ولعله ظاهر التحرير وعكي المنتهى ، بل هو خيرة الكركي

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ـ الباب-١٢ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ٢٣ ـ ١٣ مع الاختلاف في الاول

وسيد المدارك والاصبها في وغيرهم ﴿ وقيل ﴾ كا عن رسالة على بن بابويه و بعض نسخ المقدمة والقديمين والأمالي والفقيه والمقدم والهداية وظاهر المختلف: ﴿ يضيف الى ذلك ان الحجد والدممة لك والملك لاشريك لك ﴾ لما تسمعه من صحيح معاوية ابن عمار (١) وصحيح عاصم بن حميد (٢) المروي عن قرب الاسناد للحميري « ان رسول الله يتلائبيل لما انتهى الى البيداء حيث الميل قربت له ناقته فركبها ، فلما انبعث به لبي بالأربع ، فقال : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك له ان الحسف ان الحميد والدممة لك والملك ، لا شريك لك ، ثم قال ؛ هاهنا يخسف بالاغاث » الحديث .

وقيل كما في القواعد والارشاد والتبصرة ومحكي الجامع ﴿ بل يقول ؛ لبيك اللهم لبيك ، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ﴾ وكذا عن جمل السيد وشرحه والمبسوط والسرائر والكافي والغنية والوسيلة والمهذب لسكن بتقديم «والملك» على «لك» وعن النهاية والاصباح ذكره بعده وقبله جمعاً ،

و كلاريب في أن ﴿ الاول أظهر ﴾ لقول الصادق كلل في حسن مماوية بن عمار وصحيحه (٣) : « والتلبية ان تقول ؛ لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنممة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ذا الممارج لبيك \_ الى قوله \_ : واعلم انه لابد لك من التلبيات الاربع التي كن اول الكلام وهي الفريضة ، وهي التوحيد ، وبها لبي المرسلون ، فأنه أعا أوجب التلبيات

 <sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل \_ الباب \_ ٤٠ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ٦ من الاختلاف

146

الاربع ، وهي تتم بلفظ لبيك الرابع ، وفي صحيح عمر بن يزيد (١) « اذا احرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشياً لبيت من مكانك من المسجد ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج ، لبيك لبيك بحجة تمامها عليك ، وأجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت وادياً اوعلوت أكمة او الهيت راكبًا وبالاسحار ﴾ بضميمة الاجماع السابق على عــدم وجوب ما زاد على الاربعة ، والعل مبنى القول الثاني جمل الاشارة بالتلبيات الاربع في حسن مماوية وصحيحه الى ما قبل الخامسة ، وما سمعته من صحيح عاصم بن حميد (٧) مضافاً الى ما عن الفقه المنسوب (٣) الى الرضا ( عليه السلام ) « ثم تلى سرآ بالتلبيات الاربع وهي المفترضات ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك ، هذه الاربعة مفروضات » وإلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الاعمش (٤) المروي عن الخصال « وفرائض الحيج الاحرام والتلبيات الاربع ، وهي لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك ابيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » إلا ان ذلك كله لايعارض صريح صحيح عمر بن يزيد(٥) المتقدم المعتضد بالاصل ، واكن الاحتياط الاضافة إما كذلك كما في هذه النصوص وصحيح ابن سنان (٦) عن الصادق (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) و (٥) و (٦) الواسسائل - الباب - ٤٠ من ابواب الاحرام الحديث ٣ \_ ٣ \_ ٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٦ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) ذكر صدره في المستدرك في الباب٢٣ من ابواب الاحرام - الحديث٢ وقطعة منه في الباب ٢٧ منها \_ الحديث ٥ وتمامه في فقه الرضا كليل ص ٢٧

<sup>(</sup>٤) الخصال \_ ج ٢ ص ١٥٣ الطبع القديم

او بتأخير « لبيك » الثالثة ، كما قال ( عليه السلام ) في خبر يوسف بن محمد بن زياد وعلى بن محمد بن بشار عن ابويهم (١) عن الحسن المسكري ( عليه السلام ) « فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد يخلان اللهم فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمها تهم لبيك اللهم ، لبيك لا شريك لك ابيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك البيك ، قال : فجمل الله تعالى تلك الاجابة شمار الحجج » ومرسل الصدوق (٢) عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « جاء جبرئيل (عليه السلام ) الى الني على الله فقال له : إن التلبية شعار المحرم ، فارفع صوتك بالتلبية البيك اللهم لبيك » الى آخر ما ذكر في ذلك الخبر ،

وأما الفول الثالث على كثرة القائل به \_ بل في الدروس انه أنم الصور وان كان الاول مجزياً والاضافة اليه أحسن \_ فلم أظفر له بخبر كما اعترف به غير واحد لا من الصحيح ولا من غيره في الكتب الاربعة ولا في غيرها ، لابتقديم «لك » على «الملك» ولا تأخيره ولاذكره مرتين قبله وبعده ، ولسكن مع ذلك لاينبغي ترك الاحتياط ، وفي الدروس انه يستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلل كلام إلا ان يرد السلام والصلاة على النبي بَعَلَيْبَيّلًا عند فراغها ، والدعاء بعدها ، ولا بأس به وإن لم يحضرني الآن من النص ما يفيد ذلك كله .

﴿ و ﴾ على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا سابقاً من النصوص ومعاقد الاجماعات أنه ﴿ لو عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٠٠ ـ من أبواب الاحرام ـ الحديث ٥ وفيه على ابن محمد بن سيار إلا أن الموجود في الفقيه ج٢ ص ٢١١ الرقم ٩٦٧ وعلى الشرائع ج٢ ص ٢٠١ على بن محمد بن يسار مع الاختلاف في لفظه أيضاً (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الاحرام ـ الحديث ٣

الممصرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة اذاكان متمتعاً او مفرداً كله لعدم المعقاد احرامه وكذا لوكان قارناً ولم يشعر ولم يقلد كل بل ربما ظهر منها انه لا يجب عليه استئناف النية بعد ذلك كما هومقتضى الاصل بل وإطلاق النص والفتوى ، فيكني الانيان بالتلبية من دون تجديد ، وحينئذ يكور المنوي عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية نحو نية الصوم عن المفطرات من الفجر ، فلا يقدح فعل شيء منها بعدها قبله ، لكن عن المرتضى وجوب الاستئناف ، ولعله لانتقاض الاحرام بفعل المنافي ، ور بمادل عليه مرسلسويد(١) من النصوص السابقة ، وفيه ان فعل المنافي لايفتضي النقض كما لو فعله بعد التلبية والخبر مع إرساله يمكن حمل النقض في سؤاله على ضرب من المجاز ، نعم لو أراد والحلل النية الاولى برفع اليد من أصل الاحرام بناء على ما ذكرناه من أن له ذلك قبل التلبية احتيج الى تجديدها لانتقاضها .

ثم لا يخفى عليك ظهور عبارة المآن في عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية كا عرفت تحقيقه فيا تقدم ، بل ولا لشد الازار كما حكاه في الدروس عن بعض الاصحاب ، وان كنا لم نتحققه ، للأصل واطلاق الادلة السابقة ، ويمكن حمله على ارادة عدم جواز عقد الاحرام إلا وهو لابس للثوبين ، وان كان لا يفسد الاحرام بذلك على الاصح كما ستسمع تحقيقه ان شاء الله ، واسكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة ، والله العالم .

﴿ الثالث لبس ثوبي الاحرام ، وهما واجبان ﴾ بلا خلاف أجد فيه كما

<sup>(</sup>۱) الوسمائل ــ الباب ــ ۱۶ ــ من ابواب الاحرام ــ الحديث ۱۲ وهو مرسل ابن سويد كما تقدم في ص ۲۱۷

اعترف به في المنتهى والمدارك ، بل في النحرير الاجماع على ذلك ، بل قصرالشيخ و بنو حمزة والبراج وزهرة وسميد الاحرام في ثوب على الضرورة ، بل عن القاضي منهم التصريح بعدم جواز الاحرام في أوب إلا لضرورة ، كل ذلك مضاءًا الى الأسر بلبس الثوبين في المعتبرة المستفيضة ، كصحيحي ابني عمار (١) ووهب (٢) وصحيح هشام بن الحكم (٣) وغيرها وإن كان هو في سياق غير. مما علم ندبه ، خصوصاً بمد ملاحظة ما سممته من الاجماع والى الناسي بالنبي يَطِيُّهُمُّ وأَعْمَة الهمدى ( عليهم السلام ) فال ثوبي رسول الله ﷺ اللذين أحرم فيهم كانا يمانيين عبري وأظفار ، وفيها كفن على ما رواه ابن عمار(٤) عن الصادق عليها ، وفي مرسل(٥) الحسن بن على عن بعضهم ( عليهم السلام ) ﴿ أحرم رسول الله عِلْمَالِللَّا فِي ثوبي كرسف» فما في كشف اللثام ـ من ان ابس الثوبين انكان على وجوبه إجماع كان هو الدليل ، وإلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستنهداً له ، مع أن الأصل المدم ، وكلام النحرير والمنتهى يحتمل الانفاق على حرمة ما يخالفهما ، والتمسك بالتأسى ايضاً ضميف ، فإن اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من العبادات وفيه الكلام ـ لا يخفي عليك ما فيه ، نعم في الدروس بعد أن اوجب لبس الثوبين فيه قال : « ولوكان الثوب طويلا فأنزر ببعضه وارتدى بالباقي اوتوشح أجزأ » وفيه مضافاً الى منافاته لما ذكره اولاً عدم صدق لبس الثوبين عليه ، اللهم إلا ان يراد بهما الكناية عن تغطية المنكبين وما بين السرة الى الكبة ، وهو لا يخلو من

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ٤٠ - من ابواب الاحرام - الحديث ٦

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ٢٧ \_ من ابوب الاحرام \_ الحديث ٢ \_ ٣

وجه وإن كان الأولى والأحوط التعدد ، والأمر في ذلك سهل ٠

أَعَا الكَلام في اعتبار ذلك في صحة الاحرام وعدمه ، قال في الدروس : وهل اللبس من شرائط الصبحة حتى لو أحرم عارياً او لابساً مخيطاً لم ينمقد ? نظر وظاهر الأصحاب المقادم حيث تالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه وإخراجه من تحت كما هو مروي (١) وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد، وفي كشف اللثام قلت : كلامهم هذا قد يدل على عدم الانمقاد، فإن الشق والاخراج من تحت للتحرز عن سترالرأس، فلملهم لم يوجبوه أولاً لمدم الانمةاد، نعم الأصل عدم اشتراط الانمقاد به ، وقد يفهم من خبري عبد الصمد بن بشير (٧) وخالد بن محمد الأصم (٣) الفارقين بين جاهل الحبكم وعالمه اذا لبسه قبل النلبية ، وقال ابو على : « وايس ينعقد الاحرام إلا من الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة » وفي المدارك « ولوأخل باللبس ابتدا. فقد ذكر جم من الأصحاب انه لا يبطل إحرامه وان أثم ، وهو حسن » و نحوه عن الـكركي وثاني الشهيدين ، ولمله الأقوى وفاقاً لمن عرفت ، بل لا اجد فيه خلافاً صريحاً إلا ما سممته من الاسكافي ، ولا ريب في ضعفه ، فإن الأمر باللبس بعد إطلاق ما دل على حصول الاحرام بالنية والتلبية لا يدل على أزيد من الاثم ، كالنهى في صحيح معاوية (٤) عر · \_ اني عبدالله ( عليه السلام ) « لا تلبس وأنت تريد الاحرام أوباً تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزار ، ولا الخفين إلا ان لا يكون لك أملان » مضافاً الى صحيح معاوية بن عمار وغير

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٠ ـ ٣ ـ ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٣٥ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢

واحد (١) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « في رجل أحرم وعليه قبيصه فقال : ينزعه ولا يشقه ، وان كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه » وفي صحيحه الآخر (٢) عنه (عليه السلام) ايضاً « اذا لبست قبيصاً وانت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك » ونحوه حسنه الآخر (٣) وفي حسنه الآخر (٤) عنه (عليه السلام) ايضاً « اذا لبست أوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ؛ وان لبست قبيصاً فشقه وأخرجه من تحت قدميك » .

وعلى كل حال فلا اشكال في ظهور الأول منها وغيره في صحة الاحرام ، ضرورة انه لوكان مثل ذلك مانماً لانعقاده كما سممت احتماله من الاصبهاني بل مال اليه بعض المحدثين لوجب تجديد النية والتلبية ، والنص والفتوى كادا يكونان صريحين في خلافه ، والحسن الآخر محمول على ضرب من الندب ، وإلا لما أص، بالشق للقميص والاخراج من تحت القدمين .

بل ينبغي الجزم به في صورة الجهل ، لخبر خالد بن محمد الأصم (٥) قال : « دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساه فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلباً ، فرآه ابو عبدالله (عليه السلام) وهم يما لجون قميصه يشقونه فقال له : كيف صنعت ? فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال : انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، انما جهل فأتاه غيرذلك ، فسأله فقال : ما تقول في رجل احرم في قميصه ? قال : ينزعه من رأسه ؟

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٤) و(٥) الوسائل \_ الباب \_٤٥ من ابواب تروك الاحرام الحدث ٢ \_ ١ \_ ٥ \_ ٤

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٢ وهوحسن بسند الكليني ( ره )

وخير عبد الصمد بن بشير (١) عنه ( عليه السلام ) ايضاً ، قال : « جاء رجل يلى حتى دخل المسجد الحرام وهو يلي وعليه قميصه فوثب اليه الناس من اصحاب ابي حنيفة فقالوا : شق قميصك وأخرجه من رجليك ، فانه عليك بدنة ، وعليك الحُج من قابل، وحجك فاسد ، فطلع ابو عبدالله (عليه السلام) فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من ابي عبدالله (عليه السلام) وهو ينتف شعره ويضرب وجهه ، فقال : إسكن يا عبدالله ، فلما كلمه وكان الرجل اعجمياً فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : ما تقول ? قال : كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت احج لم أسأل احداً عن شيء ، فأفتوني هؤلاء ان اشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي ، وان حجي فاسد ، وان على بدنة ، فقال له : متى لبست قميصك ? أبعدما لبيت أم قبل ؟ قال : قبل ان ألى ، قال : فأخرجه من رأسك ، فانه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، اي رجل ركب امراً بجهالة فلا شيء عليه ، طف بالبيت سبماً ، وصل ركمتين عند مقام ابراهيم (عليهالسلام) واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فأذا كان يوم التروية فَاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس » وربمــا فهم منهما خصوصاً الأخير عدم الانعقاد مع عدم الجهل ، إلا انه لا دلالة فيهما ، بل اطلاق الصحيح الأول يقتضى خلافه .

واما كيفية لبسم، فظاهر الاصحاب الاتفاق على الاتزار بأحدها كيف شاء، بل صرح في الدروس بجواز عقده بخلاف الرداء، لكن في خبر ابي سميد

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ البأب ــ ٥٠ ــ من ابواب تروك الاحرام ــ الحديث ٣ إلا انه اسقط في الوسائل صدره وقد ذكر الشيخ (قده) تمــامه في التهذيب ج ٥ ص ٧٧ ــ الرقم ٢٣٩

الأعرج (١) عن الصادق (عليه السلام) نهى عن عقده في عنقه ، وكذا خبر على ابن جمفر (٢) المروي عن كتاب مسائله ، وعن قرب الاسناد للحميري (٣) عن اخيه (عليه السلام) قال : « المحرم لا يصلح له ان يمقد ازاره على رقبته ، ولكن يثنيه ولا يمقده » وعن الاحتجاج (٤) المطبرسي « ان محمد بن عبدالله بن جمغر الحميري كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله هل يجوز ان يشد عليه مكان المقد تكة ? فأجاب (عليه السلام) لا يجوز شد المئزر بشي و سواه من تكة از غيرها ، وكتب ايضاً يسأله هل يجوز ان يشد المئزر على عنقه بالطول او يرفع من طرفيه الى حقويه ويجمعها في خاصرته ويمقدها ويخرج الطرفين الآخرين بين رجليه ويرفعها الى خاصرته وشد طرفه الى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فأن المئزر الأول كنا نتزر به اذا رك الرجل جمله انكشف ما هناك وهذا أستر ، فأجاب (عليه السلام) جائز ان يتزر الانسان كيف شاه اذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا ابرة يخرجه عن حد المئزر ، وغرزه غرزاً ولم يمقده ولم يشد بمضه ببمض ، واذا غطى السرة والركبة كليها ، فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تفطية السرة والركبة ، والاحب الينا والا كمل لكل احد شده على السبيل المعروفة المألوفة المناس جيماً ان شاه الله تمالى » ،

واما الثاني فمن جماعة آنه يتردى به اي يلقيه على عاتقيه جميماً ويسترهما به

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوســـائل ــ الباب ــ ۵۳ ــ من ابواب تروك الاحرام الحديث ۱ ــ ۵ ــ ۵ والاول عن سميد الاعرج كما في الفقيه ج ۲ ص ۲۲۱ الرقم ۱۰۲۳ وهوالصحيح كما يأتي نقله عنه في ص ۲۳۸

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٥٣ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٤ و٣ مع الاختلاف

وعن بمض يتوشح به ، وعن آخرين او يتوشح به ، اي يدخل طرفه تحت ابطه الايمن ، ويلقيه على عاتقه الايسر كالتوشح بالسيف على ما عن الازهري وغيره بل صرح غير واحد منهم بأنه نحو ما يفعله المحرم ، إلا ان الظاهر عدم وجوب شيء من الهيئتين ، للأصل ، فيجوز حينئذ التوشح بالمكس وغيره من الهيئات ولهل من اقتصر على الارتداء او التخيير بينه وبين التوشح يريد التمثيل ، وان كان التردي اولى الهيئات ، للتعبير في النصوص عنه بالرداء المنساق منه التردي به على حسب المتعارف ، فني صحيح ابن سنان (١) « والتجرد في ازار ورداء او عمامة بمضها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » وفي خبر محمد بن مسلم (٢) « يلبس الحرم القباء اذا لم يكن له رداء » بل ربما مال الى تعينه بعض المحدثين ، لكنه في غير محله ، نمم صرح في الدروس بمدم جواز عقده الرداء كالحكي عن الفاضل وغيره بخلاف الازار ، ولعله لموتن سميد الاعرج (٣) « سألت ابا عبدالله (عليه السلام ) عن المحرم يعقد رداءه في عنقه قال : لا » .

واما الازار فلا بأس به للأصل ، وقول ابي جعفر (عليه السلام) في خبر القداح (٤) : « ان علياً (عليه السلام) كان لا يرى بأساً بمقد الثوب اذا قصر

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٢ ــ من ابواب اقسام الحج ــ الحديث ١٤ مع الاختلاف في اللفظ

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٤٤ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل مالباب ٥٣٠ من أبواب تروك الأحرام ما الحديث أوفيه

<sup>«</sup> ازاره » بدل « رداءه » وهوالصحيح كما ذكره في ص ٧٣٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٢ عن الصادق عليه السلام كما في الكافي ج ٤ ص ٣٤٧

ثم يصلى فيه وان كان محرماً » لكن قد سمعت ما في مكاتبة الحيري ، فالاولى تركه ما امكن ايضاً .

وعلى كل حال فقد ذكر غير واحد انه يعتبر في الازار ستر ما بين الركبة والسرة ، وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين ، بل في الرياض نفي الاشكال عن ذلك بابدال الستر في الثاني بالوضع ، وفيه انه لا دليل على ذلك ، بل مقتضى الاصل وإطلاق النص والفتوى خلافه ، وقوله ( عليه السلام ) في خبر الاحتجاج : « فأن السنة » الى آخره ؛ ظاهر في الندب ، ولعله لذا قال في المدارك : ويمكن الرَّجوع ، فيه الى العرف ، ولعله الاقوى ، هذا .

وقد ظهر لك مما سمعته من النص والفتوى ان محل اللبس قبل عقد الاحرام بل هو من جملة الاشياء التي يتهيأ بها للاحرام على وجه يكون حاصلا حال عقده الاحرام ، ومن هنا قال الفاضل في محكي المنتهى : « اذا اراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام بأن يتزر بأحدها ويرتدي بالآخر» ونحوه غيره نمم لا يجب استدامة اللبس مادام محرماً كما قطع به في المدارك للأصل بعد صدق الامتثال بالطسعة .

﴿ وَ ﴾ كيف كان فني المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والمراسم والكافي والغنية والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بمضها انه ﴿ لا يجوز الاحرام فيما لا يجوز ابس جنسه في الصلاة ﴾ كالثوب المنسوج كلا او بمضاً من شمر ما لا يؤكل لحمه فضلا عن جلده الذي هو ليس بثوب عرفاً ، فلا يصح في المأكول منه فضلا عن غيره على إشكال ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن حريز وصحيحه (١) : « كل أوب يصلى فيه فلا بأس بالاحرام فيه »

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١

بناء على إرادة المنع من الباس في مفهومه ولو بقرينة ما سمعته من الفتاوى ، بل عن الكفاية انه الممروف بين الاصحاب ، بل في المفاتيح يشترط فيها كو نها مما نجوز به الصلاة بلا خلاف ، بل ربما استظهر ذلك من المنتهى وغيره ممن عادته نقل الخلاف ، بل و بقرينة مادل على رجحانية دوام لبسها والتكفن بها والطواف بها و نحو ذلك مما يدل على تابليتها للصلاة التي لا ينفك المكلف عنها فضلا عن الطواف وصلاته .

بل يستفاد منه حينئذ اعتبار عدم نجاسته بغير المعفو عنه كما صرح به في الدروس والمسالك وغيرهما مؤيداً بما في حسن معاوية بن همار وصحيحه (١) ايضاً سأله «عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال : لا يلبسه حتى يفسله ، واحرامه تام » بل في كشف اللثام ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس ، وفي المبسوط « ولا ينبغي إلا في ثياب طاهرة نظيفة » ونحوه السرائر وغيرها مما وفي النهاية « ولا يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة » ونحوه السرائر وغيرها مما تأخر عنها ، ولـكن فيه انها يدلان على عدم جواز لبس النجس حال الاحرام مطلقاً ، إلا انه قال في المدارك : ويمكن حمله على ابتداء اللبس ، اذ من المستبعد وجوب الازالة عن الثوب دون البدن ، إلا ان يقال بوجوب إزالتها عن البدن البضاً للاحرام ، ولم اقف على مصرح به ، وان كان الاحتياط يقتضي ذلك ، وفيه انه غيرقابل لارادة حال الابتداء خاصة منه ، نعم هودال عليها ولوبدعوى ظهوره في اعتبار طهارتها حال الاحرام ابتداء واستدامة ، فيقتصر على الاول لاعتضاده في اعتبار طهارتها حال الاحرام ابتداء واستدامة ، فيقتصر على الاول لاعتضاده بن عمار

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ۳۷ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الجديث ۱ الجواهر \_ ۳۰

او صحيحه (١) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال: لابأس بذلك ان كانت طاهرة » بناه على ارادة الجمع من المقارنة فيه ، فيتم التأييد به على الوجه المزبور ، فعم لا يبطل الاحرام بذلك وان اثم كفيره مما يعتبر فيها ، لما عرفته من عدم شرطية اصل اللبس فيه فضلا عن صفات الملبوس .

وعلى كل حال فقد يندرج في المفهوم المزبور بناء على ما ذكرنا عدمه في الحرير للرجال الذي صرح به غير واحد ، بل لا اجد خلافاً فيه ، مضافاً الى خبر ابي بصير (۲) قال : « سئل ابو عبدالله ( عليه السلام ) عن الحليصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل ، قال : لا بأس ان يحرم فيها ، انما يكره الخالص منه » و نحوه خبر ابي الحسن النهدي (٣) لمعلومية ارادة الحرمة من الكراهة فيها ولو لان لبسها محرم ، ومن هنا يتجه الاستدلال زيادة على ذلك بأن وجوب اللبس بناء على ما عرفته لا يجتمع مع النهى عنه

ومنه يعلم عدم الجواز في المنصوب وفي جلد الميتة وفي المذهب للرجال ، لل لو قلنا بشرطية لبسها في الاحرام اشترط اباحته ايضاً ولو لان دليل الشرطية لا يشمل المحرم ، فلا يجوز حينئذ في الحرير للرجال ، ولا في جلد الميتة والمفصوب والمذهب ، وبذلك كله يظهر الك فساد ما في كشف اللثام من المساقشة في اعتبار جميع ما يشترط في ثوب الصلاة ، اذ لا دليل له إلا الخيران في الطهارة وظاهرها مبادرة المحرم الى التطهير كلما ينجس وجوباً او استحباباً ، ومفهوم خبر حريز ، وهو بعد التسليم لا ينص على الحرمة ، ولو سلمت لم يفهم المعوم خصوصاً

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٠ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الاحرام ـ الحديث ٣٣٠

المتنجس الذي عرض له الما نع من الصلاة ، إذ لا يخنى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا ، نعم لو لم نقل بوجوب اللبس لا شرطاً ولا شرعاً فحرمة المفصوب والحرير والمذهب والميتة عامة للمحرم وغيره لا تفتقر إلى دليل خاص ، وما عداها على الحل ، لسكن قد عرفت الدليل على الوجوب شرعاً ، وعدم تعرض الشيخ في الجمل وابني ادريس وسعيد لاعتبار ما قلناه فيها لا يقتضي الجواز ، كاقتصار السيد في الجمل على الابريسم ، وابن حمزه على النجس ، والمفيد على الديباج والحرير والخز والمخشوش بو برالأرا نب والثمالب ، بل قديقال للمفهوم السابق المعتضد بما عرفت باعتبار عدم كون الازار حاكياً للمورة كما جزم به في الدروس ، بل جعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط ، وان قال في المدارك : إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جواز الاحرام فيها مطلقاً ، اذ قد يمنع في نحو عبارة المصنف وما شامها الذي هو معقد نفي الخلاف وغيره ، بل استحباب التكفن بها تأسياً بالنبي عليها الذي هشمر بذلك .

وهل يجوز الاحرام في الحرير النساء ? قيل ﴾ والقائل المفيد في كتاب أحكام النساء وابن ادريس في محكي السرائر والفاضل في القواعد وغيرهم ، بل نسب إلى اكثر المتأخرين : ﴿ نَمَ ، لجُواز البسهن له في الصلاة ﴾ فيندرج في خبري(١) حريز السابقين ، مضافاً الى الأصل ، وصحيح يعقوب بن شعيب (٢). « قلت لأبي عبدالله المجل : المرأة تلبس النميص تزره عليها وتلبس الحرير والحز والديباج فقال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك » وعن النهاية المسكة بالتحريك السوار من الذبل ، وهي قرون الأوعال ، وقيل : جلود دابة بحرية ، وعلى كل

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١

حال قلا ريب في ظهورها في حال الاحرام ، فلا وجه للمناقشة فيها من هذه الجهة وخبر النضر بن سويد (١) عن أبي الحسن على « سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ? قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين ، ولا حلياً تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيباً ، ولا تلبس حلياً ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب » والغفاز كرمان شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسها المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلى لليدين والرجلين ، والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف .

﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ والصدوق : ﴿ لا ﴾ يجوز ، بل هو ظاهر ما سمعته سابقاً من عبار في المفيد والسيد ، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص (٢) : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والففازين » وخرر أبي عبينة (٣) سأله ﷺ ايضاً « ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة ? فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير؛ قال: أتلبس الخز ? قال 3 نعم ، قلت : فإن سداه ابريسم وهو حرير فقال : ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس » وخير اسماعيل بن الفضل (٤) « سألت أبا عبدالله 👑 عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة ? قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها » وموثق ابن بكير (٥) عن بعض أصحابنا عنه ﷺ ايضاً « النساء تلبس

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الاحرام ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب \_٣٣ من ابواب الاحرام ـ الحديث

٩ ـ ٣ ـ ١٠ والأخير عن اسماعيل بن الفضيل وهو سهو فأن الموجود في الكافي ج ٤ ص ٣٤٦ ايضاً اسماعيل بن الفضل

<sup>(</sup>o) الوسائل \_ الباب \_ ١٦ \_ من ابواب لباس المصلى \_ الحديث ٣

الحرير والديباج إلا في الاحرام » وخبر سماعة (١) سأله « عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خليط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن من بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الحز ، أما النهم يقولون: إن في الحز حريراً والما يكره الحرير المبهم » وفي موثقه الآخر (٢) عنه الحلا ايضاً « لاينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحر والبرد فلاباس » وخبر جيل (٣) المروي عن نوادر البزنطي سأله « عن المتمتع كم يجزيه ? قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير قال : لا » وخبر جابر (٤) المروي عن الحصال عن أبي جمفر الحيلا « وبجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام » وخبر أبي بصير (٥) « سألته عن القز تلبسه المرأة في الاحرام قال : لا بأس ، انما يكره الحرير المبهم » وخبر أبي الحسن الأحمسي (٦) عن أبي عبدالله الحلي « سألته عن العامة السابري وخبر أبي الحسن الأحمسي (٦) عن أبي عبدالله الحلي « سألته عن العامة السابري فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال : فمم ، انما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته فيها علم حرير آء ثم قال ابو عبدالله الحلي أبو سعيد الأعرج عن الخيصة صداها ابريسم وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها » .

﴿ و ﴾ لا ريب في أن الاجتناب ﴿ هُو الأحوط ﴾ وإن كان الندبر في النصوص ولو بملاحظة ﴿ لا ينبغي ﴾ و ﴿ لا يصلح ﴾ ولفظ السكراهة ونحو ذلك يقتضي الحمل على السكراهة جماً بين النصوص ، بل هي فيه أشد منها في

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٥) و (٦) الوسائل ــ الباب ــ ٣٣ ــ من ابواب الاحرام الحديث ٧ ــ ٨ ــ ٥ ــ ١١ وفي الأخير : « قد سألني ابو سعيد عن الخيصة » كما أن الموجود في الكاني ج ٤ ص ٣٤٠ كذلك ايضاً

<sup>(</sup>٢)و(٤) الوسائل ـ الباب ١٦٠ من ابواب لباس المصلى ـ الحديث ٤ــ٣

الصلاة ، وهو أولى من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج ، ونصوص المنع على الحالص من وجوء .

وهل يلحق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة ? نظركما في المسالك من تعارض الأصل والاحتياط ، بل الاشكال في أصل جواز لبسه لها ، وإن كان قد يقوى الأول ، لأن الاحتياط ما لم يكن واجباً للمقدمة لا يعارض الأصل ، فتأمل .

ثم إن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الاحرام للامرأة تحت ثيابها وإن احتمله بمض الأفاضل ، بل جمله أحوط ، ولكن الأقوى ما عرفت ، خصوصاً بمد عدم شمول النصوص السابقة للاناث إلابقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص والفتوى ، والله العالم .

و كلا خلاف، كا لا إشكال في أنه ﴿ يجوز أن يلبس المحرم اكترامن و بين ﴾ الأصل ، وحسن معاوية بن عمار (١) المتقدم المشتمل على السؤال عن قرن المحرم ثياب غير الاحرام معها ، وحسن الحلبي او صحيحه (٢) ﴿ سألت أبا عبدالله على عن المحرم يتردى بالثوبين قال : فعم والثلاثة إن شاه ، يتقي بها الحر والبرد ﴾ و محوه خبره (٣) عنه الحل أيضاً ، وما عن الشيخ وجماعة منهم الفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة من الاقتصار على مضمونه ليس خلافاً محقماً ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، للأصل الذي لا ينافيه الخبر المزبور ، مضافاً إلى الحسن الأول ، ولعله لذا عبر المصنف وغيره بما سمعت ،

﴿ وَ ﴾ كذا يجوز له ﴿ أن يبدل ثياب إحرامه ﴾ للأصل ، ولقول (١) و (٢) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣٠ من ابواب الاحرام الحديث ٢ ـ ١ ـ ١ الصادق على عسن الحلي او صحيحه (١): « لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت: إذا أصابها شيء قال: نعم، وان احتلم بها فليغسلها » وفي خبره الآخر (٢) عنه على أيضاً « سألته عن المحرم يحول ثيابه فقال: نعم، وسألته يغسلها إن أصابها شيء قال: نعم، وإذا احتلم فيها فليغسلها » وقوله على ايضاً في حسن معاوية (٣): « لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيها ، وكره أن يبيعها » وبحمل الأس فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخرين قال المصنف وغيره: ﴿ فَاذَا أَرَادَ الطّوَافَ فَالأَفْصَلُ أَن يَطُوفَ فَيْهِا ﴾ وإن قيل قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة ، ولاريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى .

وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوباً بأن يجمل ذيله على كتفيه به بلا خلاف أجده في أصل الحمكم ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى انه موضع وفاق ، بل ادعاه صريحاً غير واحد من متأخري المتأخرين ، لقول الصادق على في صحيح الحلبي (٤) : « إذا اضطر المحرم إلى الفباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولايدخل يديه في يدي الفباء » وصحيح عمر بن يزيد (٥) « يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداه طرح قيصه على عنقه او قباه بعد أن ينكسه » وحسن معاوية بن عمار وصحيحه (٦) « لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت عرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوباً

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل ــ الباب ــ ٣٨ ــ من ابواب تروك الاحرام ــ الحديث ٢ ــ ٤ مع الاختلاف في الأول

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٤)و(٥) الوسائل ـ الباب ٤٤٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١٣٠١

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك أملان » وخبر على بن أبي حمزة (١) « ان ان الم الحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد أو با غيره فليلبسه مقلوباً ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » وخبر مشى الحناط (٢) « من اضطر الى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه ، وليجمل أعلاه أسفله ويلبسه » وفي رواية اخرى (٣) « يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره » و « في رجل هلكت نملاه ولم يقدر على نملين قال : له أن يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك ، وليشقه من ظهر القدم ، وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه ، وان اضطر الى قباء من برد ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ، ولايدخل عليه ، وان اضطر الى قباء من برد ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ، ولايدخل يديه في يدي القباء (٤) » وخبر محمد بن مسلم (٥) عن أبي جمفر القلا « في المحرم يلبس الخف اذا لم يكن له نعل قال : نعم ، ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء » ويقلب ظهره لبطنه » .

والظاهر من الأخير وصحيح عمر بن يزيد الاكتفاء في جواز ابسه بفقد الرداء خاصة كما هو مفاد غير واحد من النصوص ، وصريح الدروس وغيرها ، خلافاً لما عساه يظهر من المصنف من اعتبار فقدها ، بل في كشف اللثام أنه أس كثير منهم ومن الأخبار ، قال ، وزادت الاضطرار إلا ما سمعته من خبري همر

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من ابواب تروك الاحرام الحدث ٢ ـ ٣ ـ ٤

<sup>(</sup>٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٥٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ووسطه في الباب ٣٦ منها الحديث ٤ وذيله في الباب ٤٤ منها الحديث ٥ (٥) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٥١ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٥ وذيله في الباب ٤٤ منها الحديث ٧

ابن يزيد و محمد بن مسلم ، فليس فيها اضطرار ولا فقد غير الرداء ، ووافقها الشهيد وهو غير بميد على القول بوجوب لبس التوبين مع الامكان ، مع احمال أن لا يكون الواجب إلا الثوبين المعهودين ، وهما غير المخيطين ، إذ لو سلم الاتفاق فعليها ، والأحوط عندي التجنب لغير ضرورة ، ومنها أن لا يكون له ثوب أو إلا رداء لا يمكنه الاتزار به ، فيتزر إما بقباء او سراويل او نحوها ، فهذه المسألة وما يأتي من فقد الازار مسألة واحدة ، ولعله غير مخالف لما قلناه ، فمم قد يظهر من بعض النصوص الاكتفاء به عن الثوبين إذا لم يكن غيره ، وعلى كل حال فالأقوى ما عرفت ، بل في المسالك الاكتفاء في جواز البسه بفقد أحدها ، ومقتضاه جواز لبسه مع فقد الازار خاصة ، ولا يخلو من تأمل ، اللهم إلا ان يريد الاتزار بالردا، حيلتذ ، ولبس القباء عوضاً عنه ، أو ما محمته من كشف يريد الاتزار بالقباء ، ولكن فيه انه خلاف المستفاد من النصوص المزبورة إلا مع دعوى استفادة ذلك من نصوص السروايل (١) بناء على أنها مثال لمطلق المخيط مع فقد الازار ، وهو لا يخلو من وجه .

وكيفكان فالتحقيق جواز لبس القباء مع فقد الرداء ، بل الظاهر وجوبه حينتُذكا صرح به في المسالك وغيرها حملا بظاهر الأمر هنا ، مضافاً الى الأمر بلبس الثوبين الذين هذا بدل أحدها ، ويمكن حمل الجواز في المتن على ما يشمل الوجوب ، كما أن المراد بالاضطر وحينتُذ مايشمل عدم وجود "وب غيره اوالحاجة ونحوه ، فاحتاج الى لبسه ولو مع الاضافة الى رداء الاحرام .

ثم إن الحكي عن ابن إدريس التصريح بأن المراد من النكس جمل الذيل

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ و ٥٠ ـ من ابواب تروك الاحرام الجواهر ـ ٣١

على الكتفين ، وتبعه الشهيد والفاضل في القواعد ، ويحتمله تعبير جماعة باللبس مقلوباً ، ويشهد له مضافاً الى بعده عن صدق اسم اللبس بعض (١) الأخبار السابقة وعن آخر تفسيره بجمل الباطن ظاهراً ، ويشهد له بعض آخر (٢) من النصوص ، ولعله لذا اكتفى الفاضل بكل من الأصرين جماً بينها بالتخيير كما عن ابن سعيد ، ولعل الأولى منه الجمع بين الأصرين لعدم المنافاة ، بل يمكن حمل عبارة المتن عليه ، ولم أجد من صرح بوجوبه ، بل في المسالك الاجماع على الاجتزاء بالأولى ، ومقتضاه عدم قائل بتعيين الهيئة الأخرى ، بل قد يناقش فيما ذكروه من الجمع بأن ظاهر بعض (٣) مادل عليه ولو بقرينة قوله كليلا : « ولا يدخل يده في يده » إرادة عدم النكس الذي لا يحتاج معه الى النهي عن ذلك ، فيكون الهيئتان حينئذ متنافيتين ، ولهذا جمع بينها بانتخيير ، اللهم إلا ان يراد من النهي المزبور بيان حك نفسه لاحكم المقاوب على الهيئة المزبورة ، وعلى كل حال فلا إشكال في إجزاء الجمع بل والنكس خاصة بناء على ما سمعته من الاجماع المزبور .

ثم إن الظاهر عدم الفدية مع اللبس على الوجه المزبور كما صرح به غير واحد منهم الفاضل في محكي التذكرة والمنتهى والتحرير ، بل عن الشيخ نني الحلاف فيه اذا توشح به ، ولمل الأس بالفلب والنكس والنهي عن إدخال اليدين لذلك ، المم هي عليه لو لبسه لا على الوجه المزبور ، بل لو أدخل يديه في يديه كان عليه ذلك وإن كان مقلوباً ، هذا ، وفي المسالك المشهور اختصاص الحكم بالقباء ، وفي رواية عمر بن يزيد (٤) عن الصادق الملك (إن لم يكن معه رداه طرح قيصه على عنقه اوقباء ، بعد أن ينكسه » واختاره في الدروس قلت ؛ وهو الأقوى عملا

<sup>(</sup>١) و(٣) و(٣) و(٤) الوسائل \_ الباب \_ ٤٤ \_ من ابواب تروك الاحرام المحديث ٣ \_ ٧ \_ ١ \_ ٧

لما في النص من القباء على المثال ، ومنه يظهر قوة ما سمعته من كشف اللثام .

ثم إن صريح النص والفتوى ستر الـكتفين به نحو الرداء ، لـكن في محكي الخلاف يتوشح به ولايدخل كتفيه ، للاحتياط ، خلافاً لابي حنيفة ، ولا اعرف مستنده ، بل ظاهر الادلة خلافه ، والله العالم .

﴿ وأما أحكامه فمسائل ؛ الاولى لا يجوز لمن أحرم ﴾ بنسك ﴿ أن ينشى و إحراماً آخر ﴾ بمثله او بغيره ﴿ حتى يكل أفعال ما أحرم له ﴾ بلاخلاف اجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافاً الى النصوص (١) المشتملة على كيفية حج المتمتم بأن إهلال الحج بمد التقصير المحال لاحرام العمرة ، والى الام باتمام العمرة والحج الظاهر في عدم جواز ما يقع قبل الاتمام ، بل وصحته ، وحينئذ فلو أحرم قبل السمي عامداً ، او قبل إكماله للعمرة كان مشرعاً ، وإحرامه الثاني باطلا، ويجب عليه إكمال العمرة ، بل وكذا لوكان ناسياً وإن لم يكن آتماً .

﴿ فَ ﴾ أما ﴿ لو أحرم متمتعاً ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسياً لم يكن عليه شي. ﴾ من دم او قضاء التقصير او غير ذلك ، وكانت عمرته صحيحة وإحرامه للحج صحيحاً بلاخلاف محقق أجده في صحتها كما اعترف به غير واحد بل ربما ظهر من بمضهم الاجهاع عليه ، بل هو صريح الفاضل في محكي المختلف على عامية العمرة ، مع انه حكى فيه وفي محكي النحرير والمنتهى قولا لبمض الاصحاب ببطلان الاحرام الثاني ، والبقاء على الاحرام الاول ، قال في الاول : لو أخل بالتقصير ساهياً وأدخل إحرام الحج على العمرة سهواً لم يكن عليه إعادة الاحرام وتمت عمرته اجماعاً وصح احرامه ، ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة .

وعلى كل حال فهو الحجة مضافاً إلى المتبرة المستفيضة المعتضدة بما سمعت

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من ابواب اقسام الحيج

كصحيح ابن سنان (١) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « في رجل متمتع أسي ان يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله ولا شيء عليه و بمت هرته » وصحيح ابن الحجاج (٢) « سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فدخل مكة فطاف وسمى وابس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج الى عرفات ، قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحج على أثره » وصحيح معاوية بن عمار (٣) « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل بالحج قال : يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه و تمت عمرته الى غير ذلك من النصوص التي لامعارض لها سوى خبر أبني بصير (٤) الآي القاصر عن للعارضة من وجوه ، فيحمل على صورة العمد او يطرح .

﴿ وَ الله الله و الماه الله و القائل الشيخ و بنو زهرة والبراج و حزة والفاضل في الارشاد على ما حكي عن بمضهم : ﴿ عليه دم ﴾ لموثق اسحاق بن عمار (٥) ﴿ قلت لا بي ابراهيم (عليه السلام) : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج قال : عليه دم يهريقه ﴾ الذي يخص به ما في الصحاح السابقة بناه على حجيته ﴿ و ﴾ لكن ﴿ حمله على الاستحباب أظهر ﴾ كما عن الصدوق والحلي والديلمي واكثر المتأخرين ، بل هو المشهور بينهم ، فيرجح حينتذ على مجاز التخصيص ،

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١ وليس فيه ه ولا شيء عليه وتمت عمرته » كاليس ذلك في الكافي ج؛ ص ١٤٠ الطبع الحديث وكذلك الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ ـ الرقم ١١٣٩ والاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥ الرقم ٧٧٥

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ٥٥ \_ من ابواب الاحرام الحديث ٢ \_ ٣ \_ ٥ \_ ٦

خصوصاً بعد شدة ظهور تلك الصحاح في عدم وجوب شيء عليه ، إلا أنه مع ذلك لا ينبغي ترك في كون الدم شاة كما عن الفنية والمهذب والاشارة وان كان الخبر مطلقاً ، بل عن ابن حمزة ادراجه فيما فيه دم مطلقاً ، اللهم إلا أن يدعى الصرافه فيه وفي الفتاوى الى الشاة .

هذا كله مع النسيان ﴿ وان فعل ذلك عامداً قيل ﴾ والفائل الشيخ وابنا حزة وسعيد والفاضل في جملة من كتبه ، بل في الدروس والمسالك نسبته الى الشهرة : ﴿ بطلت عمرته وصارت حجته مبتولة ﴾ لموثق أبي بصير (١) بل في المنتهى والمختلف والمسالك والروضة صحيحه عن أبي عبدالله (عليه السلام) «المتمتع اذا طاف وسمى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر ، وليس له متمة » وخبر عمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل (٢) « سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال : بطلت متمته ، وهي حجة مبتولة » .

وقيل ﴾ والغائل ابن ادريس والفاضل في التلخيص والشهيد في الدروس:

يبقى على احرامه الاول وكان الثاني باطلا ﴾ للنهي عنه المقتضي لفساده ،
ضرورة عدم جواز ادخال الحيج على العمرة قبل اتمام مناسكها والتقصير منها
على الاصح ، لظهور النصوص (٣) المتضمنة بيان كيفية العمرة في ان التقصير منها
بل هو من معقد اجماع المنتهى فعل من افعال العمرة ، بل هو ايضاً ظاهر غيره ،
فما في المسالك من خروجه عنها وكونه محللا واضح الضعف ، فان حصول التحليل
به لا ينافي كونه من أفعالها مثل التسليم في الصلاة على الاصح ، وحينئذ فالاحرام
قبله كالاحرام قبل السعي من أفعالها منهي عنه او غير مأمور به ، على أنه لوكان

 <sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل \_ الباب \_ ٤٥ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث٥ \_ ٤
 (٣) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ وغيره من ابواب التقصير

الاحرام صحيحاً باعتباركون التقصير خارجاً عن المعرة لا تجه حيئة صحة العمرة لا بطلانها وصيرورة الحج مبتولاكها هومقتضى النص والفتوى ، فلا محيض حيئة لا بطلانها وصيرورة الحج مبتولاكها هومقتضى النص والفتوى ، فلا محيض حيئة عن القول ببطلان الاحرام ، مضافاً الى وقوع خلاف ما نواه ان نوى حج المختع وعدم صلاحية الزمان ان ادخل غيره ، والخبران قاصران عن اثبات حكم مخالف للا صل مع عدم الصراحة ، لاحتمال الحمل على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بمد ما سمى كما في الدروس ، بل قال : لانه روي التصريح بذلك في رواية اخرى ، ما سمى كما في الدروس ، بل قال : لانه روي التصريح بذلك في رواية اخرى ، والمله أراد الموثق (١) « رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسمى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة فقال : ان كان لبى بعدما سمى قبل أن يقصر فلا متمة له » الذي مر في مسألة جواز الطواف للحفرد والقارين قبل المضي الى عرفات ،

ولكن ذلك جميعه كما ترى ، ولذا كان ظاهر المصنف الميل الى غير ه بقوله : والاول هو المروي ﴾ ضرورة كون الخبر من الموثق او الصحيح الصالح المخروج به عن الاصل بناء على أن التقصير من أجزاه العمرة ، وإلا فبناء على خروجه عنها وانه محلل كما في المسالك يمنع مخالفته حينتذ للأصل ، لعدم كونه حينتذ إدخالا للحج على العمرة ، اللهم إلا ان يقال إن ظاهر الأدلة وقوع الحج بعد التقصير وإن قلنا بخروجه عن العمرة ، وعلى كل حال فالخبر المزبور صالح للخروج به عن ذلك كله ، خصوصاً بعد الاعتضاد بالشهرة والخبر الآخر ، و بعد احتمال الحل المزبور أو فساده ، ضرورة كون مفروض المسألة في المتمتع الذي هو حقيقة في المتلبس بالمبدأ او الأعم منه والماضي ، والعادل عن الافراد الى المتمتع مقتمتع مجازاً ، فالمتحه العمل به ، ولسكن في الاجتزاء به عن فرضه الذي هو المتمتع مهازاً ، فالمتحه العمل به ، ولسكن في الاجتزاء به عن فرضه الذي هو المتمتع

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من ابواب اقسام الحج ـ الحديث ١

إشكال باعتبار أنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه ، ولذا كان خيرة ثاني الشهيدين وسبطه العدم وان احتملا الاجزاء أيضاً ، لخلو الخبر الوارد في مقام الحاجة عن الأمر بالاعادة ، ولاريب في أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى. والجاهل كالعامد للاطلاق المقيد بخصوص الناسي لما عرفت ، نعم الظاهر قصر الحبكم المزبور على خصوص مضمون الخبر ، أما غير ه فيبقى على مقتضى الأصل الذي سمعته من الحلى .

بقي شيء وهو أن الخبرين المزبورين لم يتمرضا لاستئناف إحرام جديد لحج الافراد ، إذ الاجتزاء بالاحرام المزبور بعد ان لم يكن مأموراً به بل منهيا عنه باعتبار إدخاله على العمرة لا وجه له ، كالاجتزاء باحرام العمرة الذي كان منوياً به غيره ، مع قوله الحلا فيها : « بطلت متعته » المراد به بطلان عمرة تمتمه التي من أفعالها الاحرام ، إلا أني لم أجد تصريحاً بتجديد الاحرام لحج الافراد من ميقاته في مفروض المسألة ، نعم في الذخيرة بعد ذكر الخبرين قال : ومقتضاها بطلان المتعة ، وليس فيها خصوصاً المعتبرة منها تصريح بعدم الحاجة الى تجديد الاحرام كما هو مذهب الجماعة ، وكيف كان فلمل عدم تجديد الاحرام لظهور الحبرام كما هو مذهب الجماعة ، وكيف كان فلمل عدم تجديد الاحرام لظهور وغير ذلك \_ ولو من جهة قوله عليلا : « مبتولة » والخلو عن ذكره في مقام البيان وغير ذلك \_ في انقلاب فعله الى حج الافراد وإن كان ذلك باختياره بل وإثم فيه إلا أنه كالانقلاب القهري الذي يجتزى فيه بالاحرام الأول ، ودليل ذلك الخبران ففيها حينئذ مخالفة للا صول من هذه الجهة ايضاً ، والله العالم .

المسألة ﴿ الثانية ﴾ قد تقدم الكلام مفصلا في أنه ﴿ لو نوى الافراد ثم دخل مكة جاز أن يطوف ﴾ واجباً للحج ﴿ ويسمى ويقصر ويجعلها عمرة ﴾ ف﴿ يتمتع بها ما لم يلب ، فإن لبي الممقد إحرامه ﴾ وليس له المدول حينئذ ﴿ وَقَيْلٌ ﴾ كما عن ابن إدريس ﴿ لا اعتبار بالتلبية ، وأعما هو بالقصد ﴾ فلاحظ وتأمل .

بل وتقدم أيضاً الكلام في المسألة ﴿ الثالثة ﴾ وهي ﴿ إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ ﴾ على معنى أنه يحرم به من الميقات ، ولـكن لإيجرده عن المخيط إلا من فخ ، أو أنه لا يحرم به إلا من فخ كما تقدم تحقيق ذلك ، ولمل ظاهر المصنف هنا الأول ، ولـكن مقتضى قوله : ﴿ وَفَعَلُ بِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْحُرْمُ وجنبه ما يتجنبه ﴾ عدم الاقتصار على نزع المخيط ؛ بل غيره من تروك المحرم ، ولم أجد به تصريحاً لأحد ، بل مقتضى صحيح معاوية بن عمار (١) عن أبي عبدالله الله \_ « انظروا إلى من كان معكم من الصبيان فقدمو. الى الجحفة ، أو الى بطن مر ويصنع به ما يصنع بالمحرم ويطاف به ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه » وصحيح زرارة (٢) عن أحدها ( عليهما السلام ) « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره أن يلي ويفرض الحج ، فان لم يحسن أن يلمي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى ما يتقى المحرم من الثياب والطيب ، فإن قتل صيداً فعلى أبيه » \_ خلافه ، فالمتجه الاقتصار على خصوص نزع المخيط مع الأحرام بهم من الميقات دون غيره من تروك المحرم ، نعم لوقلنا إن ابتداء الاحرام بهم من فخ لم يكن إشكال حينتُذ في جريان حكم الاحرام حينتُذ منه ، كما هو واضح .

و ﴾ كيف كان في لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة ﴾ أو الفداء على المكلف ﴿ وَم ذلك الولي في ماله ﴾ كما في القواعد ومحكي الكبافي والنهاية ، بل

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_١٧ ـ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث٣-٥

قيل والتهذيب وإن كان لا صراحة بل ولا ظهور في عبارته ، لمدم خطاب الصي بالاجتناب ، خصوصاً غير المميز منه ، وانما الواجب على الولي أن يجنبه ، فهو غرم أدخله هو عليه بالاحرام به كالنفقة الزائدة ، ولصحيح زرارة (١) السابق ، لكن فيه قتل الصيد خاصة ، مع أن ظاهر المصنف والفاضل في الارشاد وغيرهما عدم الفرق بين ما يوجب الـكفارة حمداً وسهواً كالصيد وما في معناه ومايوجب الـكفارة عمداً لاسهواً ، إلا أن المحكي عن الشيخ واكثرالأصحابكما في المدارك والذخيرة اختصاص الحكم بالأول ، قال في المدارك : اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع النص، وهو الصيد ، أي وما في معناه مما يوجبها عمداً وسهواً ، إذ لا قائل بالوجوب فيه خاصة ، بل لمل الاجماع المركب على خلافه ، فيختص الوجوب بما يوجبها عمداً وسهواً دون ما لا يوجبها إلا عمداً ، للقاعدة المزبورة التي لا يمارضها كون الولي المخاطب، فإن ذلك لا يوجب الكفارة عليه بعد الأصل، وعدم تناول دليلها له كما اختاره في المدارك ، ولكن قد ناقشناه سابقاً بأن الولي هو السبب شرعاً في ترتب ذلك ، وكون عمد الصبي خطأ انما هو في الديات ، وخطاب الـكفارات والفداء أشبه شيء بخطاب الأسباب، وبظهور كون الصيد على الأب والذبح عليه والصوم عليه وغير ذلك مما عساء يظهر منه ترتب هــذه الأحكام للاحرام عليه دون الصي ، خصوصاً غير المميز .

وبذلك كله يظهر لك شدة ضعف ما عن ابن إدريس من عدم الوجوب مطلقاً ، لأن حمد الصبي خطأ ، فلا يجب عليه ما يعتبر العمد في وجوبه ، كما أن قاعدة الاقتصار تقتضي عدم وجوبها أيضاً فيما يجب على العامد والناسي ، لأن

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ۱۷ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٥ الجواهر \_ ٣٢

الوجوب على الناسي على خلاف الأصل ، واتمـا وجب هنا بالنص والاجماع ، والخطاب الشرعي انما يتوجه على المكافين ، خصوصاً دعوى أن عمده خطأ حتى في المقام ، ضرورة كون المسلم منه ما في الديات .

وبذلك ظهر لك أن الأقوال ثلاثة ، قيل والرابع والخامس التفصيل بايجاب الفدا، في مال المولى عليه ، لانه مال وجب بجنايته ؛ كما لو أتلف مال غيره ، وهو خيرة التذكرة ، ومحتمل المبسوط ، والكفارة على الولى ، ولا يجب على أحد والتردد فيها محكي عن صريح المبسوط وظاهر التذكرة ، ولا يخنى عليك ما فيها بعد الاحاطة بما ذكرناه خصوصاً في الصيد ، فالتحقيق حيثند ما هو ظاهر المصتف من ترتب الكفارة والفداء على الولى مطلقاً ،

هذا كله فيها ، وأما بالنسبة الى غيرها كما لو عقد له على امرأة كان باطلا بل عن المختلف إن جامعها حرمت عليه ، ولو جامع في الفرج همدا قبل الوقوف بمرقات فني القواعد وجب عليه دون الولى ، بل لعله لا خلاف في عدم وجوبه على الولى للأصل وغيره ، وأما الوجوب عليه فلعله لعموم دليله ، لكن المحكى عن المبسوط والخلاف والسرائر والجواهر العدم ، أفسد به الحج لتعمده الجماع عن الجواهر نافياً للخلاف فيه ، أو لا لكون عمده خطأ ، ولان الخطاب انما يتوجه إلى المكلف ، ودعوى أن ذلك من باب الاسباب فيخاطب به بعد بلوغه لا حال صباه وكذا المجنون متوقفة على الدليل ، وعليه فني وجوب مؤوفة القضاء على الولى نظر ، أقر به الوجوب عند الشهيد قدس سره ، ولعله لانه السبب في وجو به عليه ، وفيه أنه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الاسلام ، والمباشر وحو به عليه ، وفيه أنه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الاسلام ، والمباشر

وكيف كان فاذا قضى لم يجزه الفضاء عن حجة الاسلام ، فتتجب حيث ثان عليه إلا إذا كان قد كمل في الفاسد قبل المشعر ، بناء على أنه كالمندوب الذي قد

عرفت البحث فيه ، ولو وجب القضاء وحج الاسلام أخر القضاء وإن تقدم ، بل قبل : لو نواه بطل والصرف الى حجة الاسلام ؛ بل لو جوزنا القضاء له في الصغر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف الصرف الى حجة الاسلام ، فتأمل ، وقد تقدم جملة من الكلام في هذه المسائل وغيرها ، فلاحظ وتأمل .

و كلما يمجزعنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسمي وغير ذلك المسممته من النص ، مضافاً الى صحيح ابن الحجاج (١) « سألت أبا عبدالله الحلا و كنا تلك السنة مجاورين وأردنا الاحرام يوم التروية فقلت عنه إن معنا مولوداً صبياً فقال حروا أمه فلتأت حميدة فلتسالها كيف تفعل بصبيانها ، قال : فأتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف ، وإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة ، وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتماً » وغيره من النصوص .

﴿ ويجب على الولي الهدي من ماله أيضاً ﴾ لانه كالنفقة الزائدة ، أو الصوم عنه إذا لم يجده كما سممته في صحيح معاوية (٢) وفي خبر عبد الرحمان بن أبي عبدالله (٣) عن الصادق ﷺ ﴿ يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هدياً وكان

(۱) الوسائل \_ الباب \_ ۱۷ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ١ عن الكافي مع الاختلاف اليسير في الألفاظ إلا أنه لم يذكر صدر الحديث في الوسائل وقد ذكره في التهذيب ج ٥ ص ٤١٠ الرقم ١٤٢٥ ومن قوله: « وإذا لم يكن الهدي الى آخره ليس من تتمة الحديث وانما هو من كلام الشيخ (قده)

(۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۳ ـ مرت ابواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٢ من كتاب الحج متمتماً » كقول الباقر المجل في خبر عبد الرحمان بن أعين (١) : « الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هدياً » وفي خبره الآخر (٢) « تمتمنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ، ولم نقدر على الغم قال : فليصم عن كل صبي وليه » وفي موثق اسحاق (٣) « سألت أبا عبدالله كالل عن غلمان لنا دخلوا معنا بعمرة وخرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام قال : قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون ، وأذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » بناه على إرادة الصبيان من الغلمان ، وقد سمعت ما في صحيح زرارة (٤) السابق المراد من السكبار فيه على ما صرح به غير واحد المميزون ، ومنه يستفاد الاجتزاء بصوم المميز منهم .

ولعله اليه أشار المصنف بقوله: ﴿ وروي اذا كان الصبي مميزاً جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولولم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن الهدي بضميمة ما في غيره من النصوص من صيام الولي عنه ، وإلا فهو ليس كا ذكره ، بل لم نعثر على خبر بالمضمون المزبور ، نعم استدل له بعضهم على ذلك ايضاً بموتق سماعة (٥) سأل أبا عبدالله علي « عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال ، عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فأنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاه تركها ، قال : ولو أنه أمرهم فصاهوا أجزأ عنهم » وفيه أن الظاهر إرادة الماليك من الغلمان فيه ، على أنه ليس تمام المضمون المزبور ، بل قد يناقش في إرادة المميزين من الكبار في أنه ليس تمام المضمون المزبور ، بل قد يناقش في إرادة المميزين من الكبار في

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل \_ الباب \_ ۳ \_ مر ابواب الذبح \_ الحديث ٥ \_ ٤ من كتاب الحج

<sup>(</sup>٣)و(٤) الوسائل \_ الباب \_١٧\_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ٢\_٥

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من ابواب الذبح \_ الحديث ٨ من كتاب الحج

الحبر المزبور ، فيتعين على الولى الذبح أوالصوم اذا لم يجد ، ولو سلم فالمتجه التخيير جمعاً بمد عدم تحققنا ما أرسله المصنف فيها وصل الينا من النصوص من ترتب صوم الولي على عجز الصبي عن الصوم ، بل مقتضى إطلاق الأمر في صحيحي معاوية (١) وابن الحجاج (٢) وغيرها حلاقه، ولعله لذا في كشف اللثام بعد أن ذكر وجوب الهدي على الولي من ماله قال : فان فقده صام أوأمر الصبي بالصوم ، وقد نظقت الأخبار بجميع ذلك وإن كنا لم نتحقق غير ما عرفت ، فالأولى والأحوط ذمح الولي ، فان لم يجد صام من غير فرق بين المميز وغيره ، وأما ما عساه يظهر من صحيح معاوية من اعتبار عدم وجدان الصبي الهدي في صوم الولي فلم بجد به قائلا ، بل ظاهر الأصحاب على خلافه ، فيحب حمله على إرادة معنى « عنهم » من قوله : « منهم » فيه ، والله العالم .

المسألة ﴿ الرابعة اذا اشترط في إحرامـه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر نحلل ﴾ بلا إشكال ولا خلاف أصاً وفتوى ﴿ و ﴾ لـكن الكلام في أنه ﴿ هل يسقط الهدي ? قيل ﴾ والقائل المرتضى والحلي والحلي ويحيى بن سعيد والفاضل في حصر التحرير والنذكرة والمنتهى وصد القواعد على ما حكي عن بعضهم : ﴿ نعم ﴾ يحل بمجرد الاحصار من غير أن يحتاج الى الهدي ، وهوحينتذ فائدة الشرط ، بل في انتصار الأول منهم الاجماع عليه ، بل قال فيه : لا فائدة لهذا الشرط إلا ذلك ، وإطلاق الآية (٣) محول على من لم يشترط ، وهو الحجة بعد

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱۷ ـ من ابواب أقسام الحج ـ الحديث ٣ (٢) التهذيب ج ٥ ص ٤١٠ الرقم ١٤٢٥ وقد تقدمت الاشارة الى أن الذيل الدال على وجوب الصوم من كلام الشيخ (قدم) وليس من تتمة الحديث (٣) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢

صحيح ذريح المحاربي (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) « سألته عن رجل تمتع بالممرة الى الحج وأحصر بعدما أحرم كيف يصنع \* قال : فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمرالله تعالى \* فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع الى أهله حلالا لا إحرام عليه ، إن الله تعالى أحق من وفى ما اشترط عليه ، فقلت : فعليه الحج من قابل قال : لا » وصحيح البزنطي (٢) « سألت أبا عبدالله يكل عن محرم انكسرت ساقه ما حاله أي شيء يكون عاله وأي شيء عليه \* قال : هو حلال من كل شيء ، فقلت : من النساء والثياب والطيب فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : أوما بلغك قول أبي عبدالله كل : وحاني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على » بلغك قول أبي عبدالله كل : وحاني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على » ولو بقاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لوكان واجباً ، بل من الأخير يستفاد الاستدلال بكل ما دل على مشروعية الشرط المزبور بناء على إفادته ذلك .

وقيل والقائل الاسكافي والشيخ في محكي الخلاف والمبسوط والمصنف في النافع والفاضل في المختلف وغيرهم: ﴿ لا ﴾ يسقط ﴿ وهو الأشبه ﴾ بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصل وهموم الآية وغيرها والاحتياط وقول الصادق على خبر عام، بن عبدالله بن جذاعة المروي عن الجامع من كتاب المشيخة لابن محبوب ﴿ في رجل خرج معتمراً فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال : ينحر بدنة و يحلق رأسه و يرجع الى رحله ولا يقرب النساء ، فان لم يقدر صام على ربه في إحرامه عمر يوماً ، فان برأ من مرضه اعتمر انكان لم يشترط على ربه في إحرامه

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٤ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>. (</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من ابواب الاحصار والعبد ـ الحديث ١

وان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر ، ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللاداء ان استمرت الاستطاعة في قابل ، والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل ، وان كانا متطوعين فهما بالخيار » مؤيداً بما تسمعه من صحيح مماوية (١) في حصر الحسين تاليكا

و ي حينئذ و فائدة الاشتراط جواز التحلل كما عن المبسوط والخلاف والمهذب في المحصور والوسيلة في المصدود أي و عند الاحصار كما عن التحرير والتذكرة والمنتهى بمهى أنه من غير تربس كما في النافع وكشفه والحكي من شرح ترددات الكتاب، لقول الصادق كليل في صحيح معاوية (٧): د ان الحسين بن على كليل خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ علياً كليل وهو بالمدينة فحزج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض، فقال : يابني ما تشتكي ? قال : رأسي، فدعا (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده الى المدينة » بناه على أنه كان قد اشترط باعتبار كونه مستحباً ، فلا يتركه الحسين (عليه السلام) على أنه كان قد اشترط باعتبار كونه مستحباً ، فلا يتركه الحسين (عليه السلام) فيدل حينئذ بالتأسي ، وبأنه متى شرع النحر محليلا نافي السقوط ، اذ احمال سقوط الوجوب خاصة لم نعرفه قولا لأحد ، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه ونحوه صحيح رفاعة (٣) عنه (عليه السلام) لكن فيه أنه (عليه السلام) كان ساق بدنة فنحرها وحلق رأسه ، وحينئذ يكون خارجاً عما محن فيه ، اذ الظاهر عدم خلاف معتد به في عدم سقوط الهدي عنه ، بل عن الايضاح أن عليه اجماع على مندم خلاف معتد به في عدم سقوط الهدي عنه ، بل عن الايضاح أن عليه اجماع الأمة ، فيحمل النحر فيه على البحث للنحر في محله ، ثم الحلق بعده ، وان كان بسيداً ، بل يمكن دعوى القطع بفساده ، وليس هو أولى من حمل سوق البدنة بسيداً ، بل يمكن دعوى القطع بفساده ، وليس هو أولى من حمل سوق البدنة بسيداً ، بل يمكن دعوى القطع بفساده ، وليس هو أولى من حمل سوق البدنة

<sup>(1)</sup> و (۲) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من ابوب الاحصار والعد \_ الحديث ٣ (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من ابوات الاحصار والعد \_ الحديث ٢

فيه على سوقها لا على كونها حج قرآن ، فيكونان حينئذ مما دالين على المطلوب أمم لا إشكال في أن حكم القارن البعث وان اشترط ، لصحيحي محمد بن مسلم (١) ورفاعة (٢) عن الباقر والصادق (عليها السلام) « القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل ? قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج عنه » وما عن الفقيه من عدم البعث فيه ايضاً واضح الضعف ، أو أنه من تحريف النساخ .

وعلى كل حال فيكون فائدة الشرط تمجيل التحليل في المحصور ، وبدونه لا يجوز ما لم يبلغ الهـدي محله كما هو مقتضى الآية المحمول اطلاقها على غير صورة الشرط ، واجماع المرتضى لم نتحققه ، بل لمل المتحقق خلافه ، والصحيحان لا صراحة فيها بمدم الهـدي بل ولا ظهور بحيث يمارض خبر عامر وصحيح مماوية (٣) وقاعدة تأخير البيان مع منع محقق موضوعها في المقام يمكن أن يكون ترك بيانه للاتكال على الآية وغيرها ، نمم ها دالان على التمجيل الذي هو المختار وان كان مع الهدي ، لما سمعته من دليله ، بل قد يقال ان الشرط لا يدل على أزيد من ذلك ، فإن المراد عدم لزوم البقاء على الاحرام بعد الحصر ، وأنه يتحلل من احرامه بمحلله الشرعي ، لا أنه يثبت به تحليل خاص لا يحتاج معه الى هدي ولا غيره ، بل ربحا ظهر من بمض العبارات عدم الاحتياج معه إلى النية ، ويمكن القطع بمدمه ، فظهر لك من ذلك كله أن الأقوى كون فائدة الشرط التمجيل المذبور لا سقوط الهدي ولا غيره من الفوائد التي تسمعها

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ــ الباب ــ٤ــ من ابواب الاحصار والصد ــ الحديث ١ (٣) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ من ابواب الاحصار والصد ــ الحديث ٣

﴿ وَ ﴾ أما ما في المآن من أنه ﴿ قبيل : يجوز النحلل من غير شرط ﴾ فلم يظهر في لمن أشار بالقول المزبور ، فإن أصل التحليل المحصور لا إشكال فيه ولا خلاف للرَّية والرواية ، وان أراد به جواز التعجيل من غير شرط فلم أعرفه لأحد من أصحابنا ، ويمكن أن يريد به الاشارة الى أن الشرط وجوده كعدمه ولا يترتب عليه إلا الثواب كما هو المشهور بين العامة ، واختاره ثاني الشهيدين ، وربماكان ظاهرالمبسوط والحلاف والمهذب، وان كان ستمرف ضعفه ان شاء الله. ﴿ وَ ﴾ على كل حال فلا ريب في أن ﴿ الأول ﴾ وهو القول بأن فآئدته التمجيل ﴿ أَظُهر ﴾ بما سممته منَ المرتضى ، بل من القول بأنه لا فائدة فيه أصلا سوى ترتب الثواب ، وبما في الايضاح ، فأنه ـ بعد أن ذكر قول والده في القواعد : وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي ــ قال : « ان ممنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل اذا لم يشترط، بل ممناه أن التحلل ممنوع منه، ومع المذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ، ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل ، وسبب إباحته بالاصالة الاشتراط والعذر ــ قال ــ : والفائدة تظهر فما لو نذر أن يتصدق كاما فعل رخصة بكذا ، وفي التعليق » وهو كما ترى مرجمه في الحقيقة الى عدم الفائدة للشرط في خصوص المشترط فيه من الحج والممرة ، فيكون حينئذ تمبداً محضاً كما عن اكثر العامة ، مضافاً الى عدم الفائدة ايضاً في ذكر خصوص الحصر ، اللهم إلا أن يراد منه ما يعم الصد ، والى ظهور عبارة الفاضل والمصنف في كون الفائدة نفس التحلل لا كونه أصلياً في مقابل الرخصة وَأَنَ أَمَكُنَ ذَلِكَ عَلَى ضَرَبَ مَنَ التَجَوَّزَ ، لَـكُنَ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ بِعَدُهُ .

وكيفكان فقد استدل له بعموم الآية (١) وما يحكى من فمل النبي عِلْمُهُمَّا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ الآية ١٩٢

في المصدود (١) وبخر حمزة بن حمران (٢) « سألت أبا عبدالله عليه عن الذي يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه قال : أو لم يقل > وحسن زرارة (٣) عنه ﷺ ايضاً ﴿ هُو حَلَّ إِذَا حَبِّسَهُ اشْتَرَطَ اوْ لَمْ يَشْتَرَطَ ﴾ وفيه أن الآية \_ مع انها مساقة لبيان حكم اصل الحصر لا خصوص المشترط \_ مقيدة بما عرفت ، وفعل النبي ﷺ بعد أن كان مصدوداً لا محصوراً خارج عما نحن فيه وخبرا حمزة وزرارة ... مع عدم صحة سند الأول منعها ، وموافقتها للمامة ، واحتمال كو نهما في المصدود ــ لا دلالة فيهما إلا على ثبوت أصل التحلل مع الشرط وعدمه ، وان اختص الأول بأمر زائد على ذلك كما سمعت التصريح به في النص مضافاً إلى استبعاد الأمر بالشرط المزبور مع عدم فائدة به ، ومن الغريب انه على ضَّمَفُهُ أو فَسَادُهُ وَافْقَهُ عَلَيْهُ الشَّهِيدُ فِي الدَّرُوسُ وَالْحُقَقُ الثَّانِي فِي حَاشِيةُ السَّكتاب في تفسير عبارة المصنف وما شابهها ، قال في الأول : « وُحكُمُهُمْ اي الممتنع وغيره في استحباب الاشتراط ايضاً واحــد ، وفائدته جواز اصل التحلل عند المارض كقول ابن حمزة والشرائع ، او جواز التعجيل للحصر كقول النابع ، او سقوط الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كفول المرتضى ، او سقوط قضاه الحنج لمتمتع فانه الموقفان كقول الشيخ في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة (٤) » وقال في الثاني : ﴿ قُولُ المُصنَفِّ : وَفَائِدَةُ الْاشْتَرَاطُ إِلَى آخَرُهُ ﴾

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاحصار والصد ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل \_ الباب \_٢٠ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٢ \_ ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من ابواب الوقوف بالمشمر ـ الحديث ٢

عن ضريس بن اعين كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٩٦ \_ الرقم ١٠٠١ وهو الصحيح كما يشهد لذلك نقل الحديث عنه فيما يأتي في ص ٢٦٦

جواب عن سؤال مقدر يرد على عدم سقوط الهدي عن المشترط ، صورته أنه حيلئذ لا فرق بين المشترط وغيره في وجوب الهدي إذا أحصر ، فلا فأئدة للشرط حيلئذ ، وجوابه ان فائدته كون التحليل مستحقاً بالأصالة بعد ان كان رخصة ، ومن فوائده انه عبادة فيترتب عليه الثواب » والجميع كما ترى ، فإن العبارة كادت تكون صريحة ، خصوصاً بملاحظة كلامه في النافع في ان الفائدة تعجيل التحليل بخلاف غير المشترط الذي يجب عليه الانتظار حتى يبلغ الهدي محله ، بل لمل ذلك هو مراد كل من عبر بأنه يتحلل مع الشرط كما عن المبسوط والحلاف والمهذب وغيرها ، ضرورة ثبوت أصل التحليل للمحصور من غير شرط ، فليس المراد لا تمحيله .

ثم لا يخنى عليك أن ما ذكره الشهيد في الدروس أخيراً هو الرابع من الأقوال في الفائدة ، وقد ذكره الشيخ في موضع من التهذيب مستدلا عليه بصحيح ضريس بن اعين (١) « سألت ابا عبدالله تلكل عن رجل خرج متمتماً بالممرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، فيطوف ويسمى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاه ، قال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل » وهو مع احتمال كون القائل ضريساً لا الامام الشترط بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في محكي المنتهى ، قال : الاشتراط لا يفيد سقوط الحج قى القابل لوفاته ، ولا نعلم فيه خلافاً بل ولا إشكالا كما سيذكره المصنف ، وإن لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط ، فالوجه إدادة سيدكره المصنف ، وإن لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط ، فالوجه إدادة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٧ \_ من ابواب الوقوف بالمصر \_ الحديث ٢

شدة الندب فيه لمن ترك الاهتراط ، كل ذلك مضافاً إلى ما فيه من المفقة بناه على ما قيل من كون المراد منه البقاء على إحرامه إلى قابل ليحج به ، وإن كان فيه منع واضح .

والخامس ما في المسالك فانه بعد ان ذكر الفوائد المزبورة عدا ما سممته من الفخر قال فروكل واحدة من هذه الفوائد بما لا تأتي على جميع الأفراد التي يستحب فيها الاشتراط ، أما سقوط الحدي فمخصوص بغير السائق ، إذ لوكان قد ساق هدياً لم يسقط ، وأما تعجيل التحليل فمخصوص بالمحصر دون المصدود ، وأما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع ، وظاهر أن ثبوت التحليل بالأصل والمارض لا مدخل له في شيء من الأحكام ، واستحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج ومن الجائز كونه تعبداً او دعاء مأموراً به يترتب على فعله الثواب » ولا يخنى عليك مافيه بعد الاحاطة بما ذكر ناه من النصوص المصرحة بغائدة الشرط والفتاوى وغيرها ، على أنه موافق لكثير من العامة الذين جمل الله الرشد في خلافهم ، كطاووس وسعيد بن جبير والزهري ومالك ، بل ابن عمر منهم كان ينكر ذلك ، ويقوله : حسبك سنة نبيك ، ولأنه عبادة واجبة بأصل الشرع لا يغيد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة ، وهو كا ترى عبرد قياس وافتراه على النبي تعليمها ، فيها كالصوم والصلاة ، وهو كا ترى عبرد قياس وافتراه على النبي تعليمها ، فيها كالصوم والصلاة ، وهو كا ترى عبرد قياس وافتراه على النبي تعليمها ، فيها كالصوم والصلاة ، وهو كا ترى عبرد قياس وافتراه على النبي تعليمها ، فيها كالصوم والصلاة ، وهو كا ترى عبرد قياس وافتراه على النبي تعليمها ، فيها كالصوم والصلاة ، وهو كا ترى عبرد قياس وافتراه على النبي تعليمها ، فيها كالصوم والصلاة ، وهو كا ترى عبرد قياس وافتراه على النبي تعليمها ، فيها كالصوم والصلاة ، وهو كا ترى عبرد قياس وافتراه على النبي تعليم ، فيها كالموم والمها .

وربما احتمل او قبل كون الفائدة التحلل من كل شيء حتى النساء كما محمته في صحيح البزنطي (١) بل ربما احتمل إرادة الفاضل ومن عبر كعبارته ذلك ايضاً ولـكن يدفعه صحيح معاوية بن عمار (٢) المتقدم في حديث حصر الحسين على

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٨ ــ من أبواب الاحصار والعبد ــ الحديث ١

<sup>(</sup>Y) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من ابواب الاحصار والصد \_ ألحديث ٣

مأل الصادق إلى ﴿ أُراَيت حين برى، من وجمه أحل له النساء ؟ فقال ﴿ لا كُلُّ كُلُّ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ له النساء حتى يطوف بالبيت ويسمى بين الصفا والمروة ، قال : فما بال النبي يتلائك الله حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف ? فقال : ليس هذا مثل هذا ، النبي يتلائك كان مصدوداً والحسين (عليه السلام) كان بحصوراً » ويمكن قطع النظر فيه عن الشرط وكون السؤال عن المحصور إذا أحل هل يحله النساء كالمصدود ، كما يمكن بعيداً تقييد خبر البزنطي بما إذا طيف عنه ، وتسمع تحقيق الحال فيه في محله إن شاء الله ، هذا .

وفي الايضاح حكاية قول سادس أوسابع ، وهوأن فائدته سقوط الهدي عن المصدود وجواز تحلل المحصور ، أما الأول فلا نه يجوز له التحلل شرط أولم يشترط لخبري زرارة (١) وحمزة بن حمران (٧) ولا يراد فيها المحصور اللا ية ، فلولم يسقط الهدي لم يكن له فائدة ، وأما الثاني فلما روي (٣) « ان الني تحليفها المحدي لم يكن له فائدة ، وأما الثاني فلما روي (٣) « ان الني تحليفها المحد دخل على صباغة بنت الزبير ، فقال لها ؛ لعلك أردت الحج فقالت : والله ما أحد في إلا وجمة ، فقال لها ؛ حجي واشترطي وقولي : اللهم تحلني حيث حبستني » وفي رواية (٤) « قولي : لبيك اللهم لبيك ، وتحلني من الأرض حيث حبستني ، فأن لك على ربك ما استثنيت ، وله كن اعا يتحلل بهدي يبعثه ويتوقع بلوغه الحل للا ية ، وإن لم يشترط لم يحل حتى يدرك الحج او العمرة » وفيه ـ مضافاً الى عدم معرفة القائل بذلك ، بل يمكن تحصيل الاجاع على خلافه ـ ان الآية مطلفة لم تقيد بالاشتراط ، بل لعلم ظاهرة في صورة عدم الشرط ، وسقوط التربس مطلفة لم تقيد بالاشتراط ، بل لعلم اظاهرة في صورة عدم الشرط ، وسقوط التربس

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ٢ـ٢

<sup>(</sup>٣) سنن البيهتي ج ٥ ص ٢٢١

<sup>(1)</sup> كنز المال ج ٣ ص ١٩ الرقم ٤٢٥

فائدة ولا بأس بانتفاء الفائدة في الصد ، هذا .

وفي المدارك بعد نقل الأقوال قال ، « والذي يقتضيه النظر أن قائدته سقوط التربص عن المحصر كا يستفاد من قوله (عليه السلام) . « وحلي حيث حبستني » وسقوط الهدي عن المصدود لما ذكرناه من الأدلة ، مضافاً إلى ضعف دليل وجوبه بدون الشرط كما سنبينه في محله إن شاه الله ، بل لا يبعد سقوط الهدي مع الحصر ايضاً كما ذهب اليه المرتضى وابن إدريس (رجمهما الله) ولاينافي ذلك قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة (١) : « هو حل إذا حبسه اشترط او لم يشترط » لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين ، ومحن نقول به ، ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه ، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ، ولزومه بدونه » وتبعه على ذلك بعض من تأخر عنه ، ولا يخنى عليك بعد الاحاطة عما ذكر نا مواضع النظر فيه ، وما ندري الأدلة التي ذكرها على سقوط الهدي في المصدود .

والتحقيق عدم سقوط الهدي مطلقاً سما القارن لماعرفت ، وسقوط النربس في المحصور مع الشرط ، والمصدود مطلقاً ، أما في الأول فلما سمعته من النصوص وأما في المصدود فللإتفاق في المسالك على جواز التمحيل له من غير شرط ، ولا يضر عدم الفائدة للشرط فيه بعد الاتفاق المزبور ، كا لا يضر ايضاً في القارن وإن لم يمجل ، وبدلك كله يظهر لك ما في الحجكي عن ابن ادريس الذي قد كفانا مؤونته الفاضل في المختلف حيث قال : « وأما ابن إدريس فلم يزد في الاستدلال على ما قاله السيد إلا تعجبه من الشيخ واستطراف كلامه في الخلاف ، وتوهم لجمله بالأحكام مناقضة الشيخ نفسه في مسألتين متناليتين ، فقال ان الشيخ قال المسيخ قال المسالة يجوز

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١

المحرم ان يشترط ويكون ذلك صحيحاً ، ويجوز أن يتجلل إذا عرض له عارض الي أن قال : وقال بعض الشافعية : لا تأثير لهذا الشرط ، ووجوده كالعدم ، إلى آخره ، ثم قال : مسألة إذا شرط على ربه في حال الاحرام ثم حصل الشرط وأراد التحلل فلابد من نية التحلل والهدي ، وللشافعي قولان ، دليلنا عموم الآية والاحتياط ، قال ابن إدريس : الشيخ يناظر ويخاصم في المسألة الأولى ، من قال : إن الشرط لا تأثير له ووجوده كمدمه ، وأنه لا يفيد شيئاً ، ثم يستدل على صحته وتأثيره ، وفي الثانية يذهب إلى ان وجوده كمدمه ، ولابد من الهدي وان اشترط ، ويستدل بعموم الآية ، وهذا عجب طريف فيه ما فيه ، أقول : اي عجب فيما ذكره الشيخ ، واي استطراف فيه ، ولعله توهم ان الشيخ أقول : اي عجب فيما ذكره الشيخ ، واي استطراف فيه ، ولعله توهم ان الشيخ مع الاشتراط ، واحد الشرط كمدمه ، ولم يتفطن ان التحلل انما يجوز المتاوى الفقها ، وعدم من بد لتحصيل مقاصدهم » قلت : هو كذلك مع فرض ان مراد الشيخ بالتحليل التعجيل لا أصله .

ثم إن الشرط انما يصح وتترتب عليه الفائدة التي ذكر ناها إذا كان على وفق ما يثبت شرعاً ، مثل ان يقول : حيث حبستني او إن عرض لي شيء او نحو ذلك مما جاه في النصوص ، نعم الظاهر صحته ايضاً مع ذكر التفصيل ، كما لو قال : إن مرضت او منعني عدو او قلت نفقتي او ضاق الوقت او محوذلك كما صرح به الفاضل وغيره ، ولا ينافي ذلك ذكر المحصور في كلامهم ، لامكان إرادة الأعم من المريض ، قال في الصحاح : كل من امتنع عن شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه ولهذا قيل حصر في القراءة وحصر عن اهله ثم حكى عن ابي همير الشيباني ان حصر في الشرء واحصر في اي حبسني ، او ان المراد من الشرط المشروع الأعم

من الحصر بمعنى المرض ، وقد سمعت ما في صحيح ضريس بن أعين (١) المشتمل على ضيق الوقت ، فلاحظ ، او ان المراد من مشروعية الشرط مطلق المانع الشامل الممرض وغيره ، نعم يختص المصدود بعدم الفرق فيه بين الشرط وغيره ، ويمكن إدادة الأصحاب من الحصر المثال .

وعلى كل حال فلا يصح اشتراط حلني حيث شئت بعد عدم مشروعيته ، فلا تترتب عليه الفائدة المزبورة ، ولعل من ذلك اشتراط التحلل بحدوث العذر اي من غير نية للتحلل ولا هدي ، وذلك لأن الاحلال بغير إتمام لما أحرم له وسقوط الدم خلاف الأصل ولو بالشرط ، فيقتصر فيه على محل النص والاجماع ، والمتيقن منها الاحلال بالنية والهدي على حسب ما عرفت ، والله العالم .

المسألة (الخامسة إذا تحلل المحصور) اوالمصدود (الايسقط عنه الحج في القابل إن كان واجباً مستقراً في ذمته ، او بقيت استطاعته ، وكذا الممرة بلا خلاف ممتد به كما سمعته من المنتهى ولا إشكال ، للا صل والعمومات وحبر المشيخة الذي قد سمعته سابقاً ( نمم يسقط إن كان ندباً ) شرط او لم يشترط ، إذ هو ليس من الفاسد الذي يوجب الحج من قابل ، فيدقي حينئذ على حكم الندب الذي مقتضى الأصل عدم وجوبه ، بل لمل التعبير بالسقوط باعتبار ما يقال إنه يجب المضي بالنسك إذا احرم به ، مضافاً إلى ما سممته من الخبر المروي عن كتاب المشيخة ، وعموم صحيح ذريح المحاربي (٢) نعم يبقى البحث في حرمة النساء على المحصور إلى ان يطاف عنه مطلقاً او إلا مع الشرط ، ويأتي المحث فيه إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٧ \_ من ابواب الوقوف بالمشعر \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب - ٢٤ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٣

هذا كله في كيفيته الواجبة وأحكامه ﴿و﴾ أما ﴿ المندوبات ﴾ ، ﴿ رفع الصوت بالتلبية للرجال ﴾ كما هو المشهور ، بل في كشف اللثام الاجماع في الظاهر والمله كذلك ، إذ ما في التهذيب من انه واجب مع القدرة والامكان محمول على شدة النذب ، خصوصاً بعد قوله في محكى الخلاف لم أجد من ذكره فرضاً ، لكن عن المصباح ومختصره وفي أصحابنا من قال : الاجهار فرض إلا انا لم نتحققه وإن مال اليه بعض متأخري المتأخرين ، للأمر به في النصوص (١) المحمول على الندب بقرينة الشهرة وغيرها ، وخصوصاً في صحيح عمر بن يزيد(٢) « واجهر بهاكلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت وادياً او علوت اكمة او لقيت رَاكُماً وبِالْأَسْجَارِ » وإلا وجب تكريرها في كل ذلك ، وهومقطوع بعدمه ، وفي مرفوع حريز (٣) عن الصادقين ( عليهما السلام ) ﴿ لَمَا أَحْرُمُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكِنَاكُمْ أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له : مر أصحابك بالعج والثج ، والعج رفع الصوت بالتلبية ، والتبج نحر البدن » قال : وقال جابر بن عبدالله : « ما بلغنا الروحا حتى يحت اصواتنا ﴾ إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على الأمر به المحمول عليه على ما عرفت ، نعم في خبر أبي عبدالله ( عليهالسلام ) (٤) « وليس على النساء جهر بالتلبية ﴾ وفي مرسل فضالة (٥) عنه (عليه السلام) ايضاً ﴿ أَن الله تمالى وضع عن النساء اربِماً ؛ الجهر بالتلبية ، والسعى بين الصفا والمروة ، ودخول الـكمبة ، واستلام الحجر » ومن هنا خصه المصنف بالرجال ، مضافاً إلى مناسبته للستر .

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل \_ الباب \_٣٧ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٠ ـ ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب \_ · ٤ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الأحرام ـ الحديث ١-٤ الجواهر ـ ٣٤

﴿ وَ ﴾ يستحب ﴿ تَكْرَارِهَا ﴾ خصوصاً ﴿ عند نومه واستيقاظه وعند علو الآكام ونزول الاهضام ﴾ وبعد كل صلاة وبالأسحار وملاقاة راكب، لأنها شمار المحرم ، وإجابة لندائه تمالى ، وذكر وتذكير للآخرة ، وفي مرسل ابن فضال (١) « من لبي في إحرامه سبمين مرة إيماناً واحتساباً أشهد الله تعالى له الف الف ملك براءة من النار ، وبراءة من النفاق » وفي مرسل الصدوق (٢) « ما من محرم يضحى ملبياً حتى تزول الشمس إلا غابت ذنو به معها » وللتأسى ، قال جابر بن عبدالله : ما سممته سابقاً ، وقد سممت صحيح عمر بن يزيد (٣) وفي صحيح ابن سنان (٤) عنه ( عليه السلام ) ايضاً . «كان عَلَامًا الله كاما الله راكياً او علا اكمة او هبط وادياً وفي آخر الليل وفي أدبارالصلوات ٧ وفي صحيح مماوية بن عمار (٥) ﴿ تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة او نافلة ، وحين ينهض يميرك ، وإذا علوت شرفاً أو همطت وادياً ، أو لقيت راكماً أو استيقظت من منامك وبالأسحار ، وأكثر ما استطعت » إلى غير ذلك من النصوص ، بل عن المنتهى والتذكرة استحباب ذلك باجاع العلماء إلا مالكا ، فلا يستحبه عند اصطدام الرفاق ، نعم لم نجد فيما وصل اليمنا من النصوص خصوص النوم كما اعترف به في المدارك، بل في كشف اللثام لم أر لمن قبل الفاضلين النعرض للنوم، ويمكن ان يكون وجهه ما يظهر من النصوص مرح استحباب تكريرها عند كل حادث كالنوم والاستيقاظ وملاقاة غيره ، ولعله لذا عبر به الفاضل في الفواعد ، وجعل الأحوال المزبورة مثالاً ، وإن قال في كشف اللثام لم أره لمن قبله ، بل لمل من

<sup>(1)</sup> و(٢) الوسائل \_ الباب \_ ٤١ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١ \_ ٢ (٣) و (٤) و (٥) الوســـائل \_ الباب \_ ٤٠ \_ من ابواب الاحرام الحديث ٣ \_ ٤ \_ ٢

ذلك اليضاً ما عن المقنعة والمقنع والمراسم والفقيه من استحبابها اليضاً عند صعود الدابة والنزول منها ، أو لصحيح عمر بن يزيد السابق ، خصوصاً بعد التسامح في أدلة السنن ، وخصوصاً مثل هذه السنة التي هي ذكر في نفسها ، والله العالم .

وكيف كان ﴿ فان كان حاجاً ﴾ مفرداً او قارناً ﴿ استمر ﴾ على تكوارها ﴿ الى يوم عرفة عند الزوال ﴾ لصحيح ابن مسلم (١) عن ابي جمفر المالج ﴿ الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » وصحيح عمر بن يزيد (٢) عن ابي عبدالله عليه ﴿ اذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية » و نحوه صحيح مماوية بن عمار (٣) عنه المالج ايضاً ، وظاهرها الوجوب كما عن نص الحلاف والوسيلة ، وحكي عن على بن بابويه والشيخ ، واستحسنه بعض لظاهر الأمر ، ولا ريب في أنه أحوط .

وإنكان معتمراً بمتعة فاذا شاهد بيوت مكة ﴾ كما صرح به غير واحد بلقيل إنه مقطوع به في كلام الأصحاب، لقول الصادق المالي في حسن الحلبي (٤):

« المتمتع إذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية » وفي حسن معاوية (٥) « اذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ، فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عز وجل ما استطمت وقرلها (ع) في خبرسدير (٢): « إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية» الى غير ذلك

<sup>(</sup>١)و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٤٤ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١ \_ ٥

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من ابواب إحرام الحج \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) الوســاثل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من ابواب الاحرام الحديث ٢ ـ ١ ـ ٥

من النصوص التي ظاهرها الوجوب ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، ولا بأس به ، الكن في خبر زرارة (١) عن ابي عبدالله الحليلا « سألته متى يمسك المتمتع عن التلبية ? فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح » وهو مع ضعفه يمكن حمله على إرادة الاشراف ، كما انه يمكن حمل ضعيف زيد الشحام (٢) عنه الحليلا ايضاً « سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ? قال : حين يدخل الحرم » على إرادة الجواز كما عن الفقيه والاستبصار على معنى عدم تأكد استحباب فعلها قبل إرادة الجواز كما عن الفقيه والاستبصار على معنى عدم تأكد استحباب فعلها قبل إمد ظ ) دخوله ، وقال أبان بن تغاب (٣) في الحسن : «كنت مع ابي جعفر على في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة فقال : أترى هؤلاء الذين يلبون والله لأصواتهم أ بغض الى الله من اصوات الحمية فقال : أترى هؤلاء الذين يلبون العامة والله لأصواتهم أ بغض الى الله من اصوات الحمية والعله لأنهم كانوا من العامة الذين لا حج لهم .

انما الكالام فيما سممته في ذيل حسن مماوية بن عمار من أن حد بيوت مكة قبل اليوم عقبة المدنيين ، وفي خبر الفضيل بن يسار (٤) « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ? قال : حيال العقبة عقبة المدنيين ، قلت : فأين عقبة المدنيين ؟ قال : بحيال القصارين » وفي خبر ابي خالد مولى على بن يقطين (٥) « مرألت ابا عبدالله (عليه السلام) عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من اين يقطع التلبية قال : يقطع التلبية عند عروش مكة دو طوى » ويحتمل غير عمرة المجتم ، بل لعله ظاهر في ذلك ، وفي صحيح البزلطي (٣) عن الرضا (عليه السلام) « انه سئل عن المتمتع متى يقطع وفي صحيح البزلطي (٣) عن الرضا (عليه السلام) « انه سئل عن المتمتع متى يقطع

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٥) و(٦) الوسائل ـ الباب ٤٣٠ من ابواب الاحرام الحديث ٧ ـ ٩ ـ ٣ ـ ٨ ـ ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٤٥ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١١

التلبية ? قال ؛ إذا نظر الى عراش مكة عقبة ذى طوى ، قلت ؛ بيوت مكة قال : نمم » ولعله لذا قال في الدروس ؛ « وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى » ونحوه في اللمعة وشرحها ، ولكن قيد الأول بما اذا دخلها من اعلاها ، والثاني بما إذا دخلها من اسفلها » وعن السيد والشيخ الجمع بينها بأن الأول لمن أتى على طريق المدينة ، والثاني لمن أتى على طريق العراق ، وتبعها الحلي والدياسي ، وعن الصدوقين والمفيد تخصيص الثاني بمن أتى على طريق المدينة ، وعن ابن ابي عقيل « وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والأبطح » وفي المختلف بعد ان حكى عن الجميع ما عرفت قال : « ولم يقف لأحدهم على دليل » وعن الغنية والمهذب « حد بيوت مكة من عقبة المدنيين الى عقبة ذي طوى » وعن المصباح المنير « وذو طوى واد بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق التنميم ، ويعرف الآن بالزاهر » ونحو منه بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق التنميم ، ويعرف الآن بالزاهر » ونحو منه بفرسخ او غيره .

قلت: لا يخنى عليك كون الأحوط قطمها في جميع ما هو مظنة ذلك أو محاذله مع فرض عدم معلوميته في هذه الأزمنة بالخصوص باعتبار كون التكرار مستحباً ، والقطع واجباً ، وإن كان المتجه عدم وجوب القطع الى حصول اليقين على ان عقبة المدنيين معروفة في هذا الزمان على ما جزم به بعض المترددين على طريق المدينة ، بل ذكر أن القطع به من شعار الشيعة يعرفه المخالف منهم ، فلا بأس بالعمل حينتذ بما تضمنه من النصوص المعتبرة ، وأما وادي طوى فألظاهر انه على غير الطريق المعروف في المدينة ، ولذا ذكر الشهيدان والسيد ما سمعت ، ويمكن ان يكون ما وقع من المفيد والصدوقين بطريق آخر من المدينة غير المتعارف ، وعلى كل حال فالأم في ذلك هين ، هذا . وقد سمعت من النص ما يدل المتعارف ، وعلى كل حال فالأم في ذلك هين ، هذا . وقد سمعت من النص ما يدل

على الأكثار من التكبير والتحميد والتهليل والثناء بعد قطع التلبية كما أص عليه بمضهم .

هذا كله في عمرة التمتع ﴿ فَانَ كَانَ بِمَمْرَةُ مَفْرَدَةً قَيْلٌ ﴾ والقائل الصدوق وتبعه المصنف في النافع : ﴿ كَانَ مُخْيِرًا فِي قطع التلبية عند دخول الحرم اومشاهدة الكمية ﴾ جماً بين ما سمعته ـ من خبرالفضيل (١) بناء على أنه في العمرة المفردة وخير يونس بن يعقوب (٣) « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ? قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية» ومرسل المفيد (٣) « انه سئل عن الملي بالعمرة المفردة بعد فراقه من الحج متى يقطع التلبية ? قال : اذا رأى البيت» والمرسل(؛) في الكافي « روي انه يقطع التلبية اذا نظر الى بيوت مكة » وخبر ابن ابى نصر (٥) المروي عن قرب الاسناد « سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يمتمر عمرة المحرم من اين يقطع التلبية ? قال : كان ا بو الحسن ( عليه السلام ) يقول : يقطع التلبية إذا نظر الى بيوت مكة » \_ و بين صحيح عمر بن يزيد(٦) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « من دخل مكم مفرداً للممرة فليقطع التلبية حين تضع الا بل أخفافها في الحرم » وخبر معاوية بن عمار (٧) عنه ( عليه السلام ) أيضاً ٥ وان كنت معتمراً فاقطع التابية اذا دخلت الحرم » ومرسل زرارة (٨) عن ابي جعفر ( عليه السلام ) « تقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم » وحسن مرازم (٩) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « يقطع صَاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الابل أخفافها في الحرم » .

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) و (٨) و (٩) الوسائل \_ الباب \_٤٥\_ من أبوأب الأحرام \_ الحديث ١١ \_ ٣ \_ ١٣ \_٧\_ ١٢ \_٧\_ ١ \_ ٥ \_ ١ لكن روى الثامن عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام )

﴿وَقَيْلِ﴾ والقائل المشهور على ما في كشف اللثام ؛ ﴿ إِنْ كَانَ مَمْنَ خُرْ جَ من مكة للاحرام فاذا شاهد الكعبة ، وإن كان ممن أحرم من خارج فاذا دخل الحرم ﴾ تنزيلا للنصوصُ المزبورة على ذلك ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر معاوية بن عمار (١) : « من اعتمر من التنهيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد » وفي صحيح عمن بن يزيد (٢) « من خرج من مكة يريد الممرة شم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر الى الكعبة» ومن هنا أنكر الشيخ علىالصدوق القول بالتحدير الذي من شرطه التنافي ، والفرض عدمه ، فإن ما تضمن قطعها عند عقبة المدنيين محمول على من جاء من طريق المدينة ، وما تضمن قطمها عند ذي طوى محمول على من جاء من طريق العراق ، وما تضمر فطعها عند النظر الى الـكمبة محمول على من خرج من مكة ، وفيه مع انه خلاف المشهور ايضاً يمكن ان يكون مراد الصدوق ما ذكره المصنف بقوله : ﴿ وَالْكُلُّ جَائِزٌ ﴾ عملا بجميع النصوص وإن اختلفت أُفَرادها ، ولا بأس به بناء على عدم وجوب القطع ، أما عليه فلا ريب في أن الأولى مهاعاة الاحتياط .

﴿ و ﴾ يستحب له ايضاً أن ﴿ يرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة اذا علت راحلته البيداء ، وإن كان راجلا فحيث يحرم ﴾ لما عرفته من ان ذلك أولى الوجوء المذكورة في الجمع بينها كما سمعت الكلام فيه مفصلا ، فلاحظ وتأمل ،

﴿ ويستحب التلفظ بما يمرم عليه ﴾ من حج مفرد او تمتع او عمرة مفردة او متمتع بهائم فيقول : لنبيك بعمرة او بحج او بعمرة الى الحج او بحج متعة او عمرة متمة او بحيج وعمرة كما صرح به غير واحد ، للا من به في النصوص السابقة

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـُ الباب -٤٥ من ابواب الاحرام - الحديث ٤ - ٨

منها قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية (١) « تقول : لبيك بمتمة بعمرة الى الحج » وفي صحيح عمر بن يزيد (٢) « تقول : لبيك بحجة عممها عليك » ومنها ما سمعته من قول امير المؤمنين (عليه السلام) (٣) : « لبيك بحجة وعمرة » وسأله ( عليه السلام ) يعقوب بن شعيب (١) في الصحيح « كيف ترى أن أهل ? فقال ؛ إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئًا فقال : كيف تصنع؟ قال : أجمعها فأقول : لبيك بحيجة وعمرة مماً ، الى غير ذلك من النصوص التي يستفاد من الأخير ونحوء منها عدم وجوب ذلك ، مضافاً الى الأصل وإن كان قد يوهمه المحكي عن عبارة المصباح ومختصره بل والاقتصاد إلا انه في غير محله ، كما ان ما عن الحلبيين والفاضل من النهى عن الاهلال بهما لمدم تعلق الاحرام بهما مماً يشبه أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص ، خصوصاً بعد معاومية كون المراد التمتع بالعمرة الى الحيج ، وإن اختلفت العبارات في تأديته كما اشرنا الى ذلك سابقاً ، بل وأشرنا سابقاً الى اولوية الاضمار والاسرار بذلك عند التقية ، بل قد يجب كما أومأت اليه النصوص (٥) وصرح به الأصحاب ، بل هو مقتضى عمومات التقية ايضاً ، لكن من المعلوم ان ذلك من حيث الجهر بها كذلك لا أصل قول ذلك على وجه لا يسمعه المخالف، والأمر في ذلك سهل، هذا . وربما يستفاد من العبارة وتحوها استحباب النلفظ بها في غير التلبية كما

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل - الباب - ٤٠ - من ابواب الاحرام - الحديث ١ - ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب - ٢١ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٧ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ١٧ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٥ و ٦ والماك ٢١ منها \_ الحديث ٤

يَوْمِي اليه ما في بمض النصوص (١) ايضاً من الأس بقول : « اللهم اني اريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة نبيك ﷺ فأقبلها » والله العالم .

وو يستحب ايضاً ﴿ اشترط أن يحله حيث حبسه ﴾ سواء أحرم إهمرة مفردة او تمتع او غيرها ﴿ و ﴾ في خصوص الحج يقول : ﴿ إن لم تكن حجة فهمرة ﴾ بلا خلاف اجده في شيء من ذلك فصاً وفتوى ، نعم انكره جاعة من المامة ، بل لمل كثرة ذكره في النصوص الممتبرة للاشارة الى خلافهم ، منها قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار (٢) : « الممتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة » وفي صحيح ابن سنان (٣) « إذا اردت الاحرام بالممتم فقل ؛ اللهم اني اربد ما امرت به من الممتع بالممرة الى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي » وفي صحيح ابن عمار (٤) « تقول : اللهم اني أسألك الى قوله - ؛ فان عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة » إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم جملة منها ، وظاهرها كون الشرط في خلال النية على وجه يكون انعقاد الاحرام على ذلك ، ويمكن الاكتفاء بذكره في النابيات ، وفي حاشية الـكركي المفهوم من الأخبار ان موقع الاشتراط قبيل النية ، لأنه مذكور

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٧ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٢ وليس فيه « فاقبلها »

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الاحرام ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٦ \_ من ابوب الاحرام \_ الحديث ٢ \_ ١ الجواهر \_ ٣٥

في الدعاء الذي يستحب عند ارادة الاحرام، وفي بسض الأخبار (١) ما يدل على ذكره في التلبية ، وليس من طرقنا ، ويمكن ذكره في خلال النية ، كما في الشرط في الاعتكاف المندوب، والظاهر إجزاء الجميع، فإن التلبية هي التي يعقد بها الاحرام وهو جيد إلا ما ذكره أولا من كون المفهوم، الى آخره، ضرورة كون ذلك من النية لا أنه دعاء خارج عنها ، وإلا فلو فرض خروجه والفصل بينه وبين النية أشكل الاكتفاء به للأصل وغيره، فإن المتيقن من النص والفتوى كون الشرط في الاحرام، بعنى انه في خلال نيته او خلال عاقده لا قبله ، اللهم إلا أن يراد بالنية على حسب ما ذكر ، وربما كان المراد من قوله قبيل النية ما يصدق معه الاتصال عرفا ، وكونه شرطا في الاحرام ، ولو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به فالظاهر عدم الاعتداد به ، لعدم صدق عليه ، وكونه خلاف المأثور ، مضافا الى أصالة عدم ترتب ما سمعته من الفائدة إلا على الشرط المذكور لفظاً ، ضرورة كون الأصل عدم التحليل من الاحرام إلا باعام فعل ما أحرم به ، واحتمال كونه تابعاً للاخرام وهو ينعقد بالنية فتكفي هي حينتمذ في اشتراطه كما ترى ، خصوصاً تابعاً للاخرام وهو ينعقد بالنية فتكفي هي حينتمذ في اشتراطه كما ترى ، خصوصاً تابعاً للاخرام وهو ينعقد بالنية فتكفي هي حينتمذ في اشتراطه كما ترى ، خصوصاً تابعاً للاخرام وهو ينعقد بالنية فتكفي هي حينتمذ في اشتراطه كما ترى ، خصوصاً بعدما سعمت المقاده بالنية فتكفي هي حينتمد في اشتراطه كما ترى ، خصوصاً بعدما سعمت المقاده بالنية فتكفي هي حينتمد في اشتراطه كما ترى ، خصوصاً بعدما سعمت المقاده بالنية فتكفي هي حينتمد في استحدا التابية دونها .

و ﴾ يستحب ايضاً ﴿ أَن يحرم فِي الثياب القطن ﴾ بلا خلاف اجده فيه ، بل نسبه بمض الأفاضل إلى قطع الأصحاب ، وكنى بذلك حجة لمثله ، مضافاً الى التأسيبه يَوْلِلَهُمَلِينَةَ ، لما عرفت من انه أحرم يَوْلِهُمِينَةً فِي تُوبِي كُرسف (٢) وقد سممت قول الصادق المَلِينَة في صحيح ابن عمار (٣) ؛ « كان ثوبا رسول الله يَوْلِلُهُ اللذان أحرم فيها يمانيين ، عبري وأظفار ، وبها كفن ، بل قيل وإلى

<sup>(</sup>١) كنز المال ج ٣ ص ١٩ الرقم ٤٢٥

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢٧ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٢٣٣ ..

قول أمير المؤمنين للمنا (١): « البس الفطن فانه لباس رسول الله علامية ، وهو لباسنا » وفي خبر ابي بصير وابن مسلم (٢) المروي عن خصال الصدوق « البسوا ثياب القطن فأنها لباس رسول الله علامية ، وهو لباسنا ، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة » .

- وأفضلها البيض ﴾ التي نظافرت الأخبار (٣) بالأمن بلبسها ، وكونها خير الثياب وأحسنها وأطيبها وأطهرها ، ولكن فيه ايضاً الاشكال السابق لولا ما في خبر الدعائم (٤) عن ابي جعفر (عليه السلام) « يتجرد المحرم في ثو بين نقيين البيضين ، فأن لم يجد فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران او ورس او طيب ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ » .
- ﴿ و ﴾ يستحب له ايضاً ﴿ إذا أحرم بالحيج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح ﴾ كما صرح به غير واحد من المتقدمين والمسأخرين ، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمار (٥) : ﴿ إذا كان يوم التروية إن شا. الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حامياً وعليك السكينة

<sup>(</sup>۱) الوســـائل ـ الباب ـ ۱۵ ـ من ابواب احكام الملابس ـ الحديث ١ م. كنتاب الصلاة

<sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۹ ـ من ابواب احكام الملابس ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة والخصال ج ۲ ص ۱۵۷ الطبع القديم

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من ابواب احكام الملابس من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٤) ذكر صدره في المستدرك في الباب ٢٩ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٢ وذيله في الباب ٣١ منها الحديث ١

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ٥٢ \_ من أبواب الأحرام .. الحديث ١

والوقار ، ثم صل ركمتين عند مقام ا براهيم ( عليهالسلام ) او في الحمجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة . ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، فأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار ، فاذا انتهيت الى الرقطاء دون الردم فلب ، فأذا انتهيت الى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالنابية » الذي يمكن ان برجع اليه قوله ( عليه السَّلام ) ايضاً في صحيح الحلبي وعبدالرحمان بن الحجاج ومعاوية بن عمار وحفص بن البختري جميعاً (١): إن أهللت من المسجد الحرام للحج فان شقّت فلب خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضى حتى تأتي الرقطاء ، وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح » وعبر في محكي الهداية عضمون الصحيح الأول ، وأورد عليه في الرياض بأنه مناف لما ذكره من اعتبار مقارنة التلبية للنية ، اذ الخبر صريح في خلافها ، إلا ان يكون لم يعتبرها هنا وان اعتبرها ثمة ، كما هو ظاهر المحكى عن السرائر والمنتهى والتذكرة حيث أنهم عبروا عن المستحب هنا في إحرام الحج بما حكي عن المبسوط والنهاية والجامع والوسيلة من انه إن كان ماشياً لبي من هوضعه الذي صلى فيه ، وإن كان راكباً لبي إذا نهض به بميره ، فإذا انتهى الى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية ، وحينتُذ فينبغي القطع بعدم اعتبارها هنا ، خلاماً لشيخنا في المسالك حيث قال : « والكلام فى التلبية التي يعقد بها الاحرام كما مر فيلمي سراً يعد النية ويؤخر الجهر إلى الأبطح » قلت : لا ينبغي التأمل في أتحاد مسألة المفارنة في المقام وغيره ، ضرورة اتحاد كيفية عقد الاحرام في الجميع ، وقد عرفت بناء على أنها الداعي ان لا دلالة في شيء من هذه النصوص بل ولا الفتاوى على عــدم اعتبارها لحصوله عند إرادة عقد الاحرام بها ، كما انك قد عرفت هناك عدم

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٤٦ ــ من ابواب الاحرام ــ الحديث ١

تأخير تلبية المقد عن الميقات الذي لا يجوز تجاوزه غير محرم ، والحكن ذلك لا يقتضي المقارنة على نحو مقارنة نية الصلاة لتكبيرها ، ولا صراحة في الخبر المزبور بتأخير تلبية العقد ، إذ يمكن استحباب تلبية اخرى سراً عند الرقطاه ، والجهر بها عند الاشراف على الأبطح ، بل مقتضى قوله: « فاحرم بالحج » الى آخره الأمر بعقد الاحرام ولو بتلبيته سراً ، بل ينبغي الجزم بذلك بناه على ان الرقطاء الأمر بعقد الاحرام ولو بتلبيته سراً ، بل ينبغي الجزم بذلك بناه على ان الرقطاء فارجة عن مكة ، فانه قيل قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد الرقطاء اسم موضع منها فمم بناه على ان الرقطاء اسم موضع بمكة جاز تأخير التلبية للمقد البها ، لأبها من الميقات حين الميقات قبل وقوعها

وبذلك ومما تقدم سابقاً ظهر لك ان الأمر هنا نحو ما سمعته هناك ، وعن شرح الفاضي للجمل اذا أحرم بالحج يوم التروية فلا يلبي بمد عقد إحرامه حتى ينتهي إلى الردم ، وهو ظاهر في انها تلبية اخرى بمد عقد الاحرام ، ولمل ذلك هو مهاد الكتب السابقة المضاً ، بل في كشف اللثام إضافة التحرير اليها وروض الجنان ، قال : إلا انه زاد قوله : ويسر بالتلبيات الأربع المفروضة قائماً او قاعداً على باب المسجد اوخارجه مستقبل الحجرالأسود ، وهذه الزيادة صريحة او ظاهرة فها قلناه .

وكيف كان فمن التهذيب والاستبصار الماشي يلبي من الموضع الذي يصلى فيه ، والراكب يلبي عند الرقطاء او عند شعب الدب ، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح جامعاً به بين خبري زرارة (١) « سـأ لت ابا جعفر (عليه السلام) متى تلبي بالحج ? قال : اذا خرجت الى منى ــ ثم قال ــ : اذا جعلت

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ البلب \_ ٤٦ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٥

شمب الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك » وابي بصير (١) عن الصادق (عليه السلام) « . ثم تلي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت » مستشهداً لهذا الجمع بخبر عمر بن يزيد (٣) عنه (عليه السلام) « فان كنت ماشياً فلب عند المقام وانَّ كنت راكباً فاذا نهض بك بعيرك » قيل ونحوها المصباح ومختصره ، احكن ايس فيهما شعب الدب، وفيه ما لا يخفي في الشاهد والمشهود عليه · كما انه لا يخفي عليك ظهور خبر ابي بصير فيماقلناه ، بناء على كون المراد حينُ الاحرام فيه ، وعن الكافي « ثم يلبي مستسراً ، فاذا نهض به بعيره أعلن بالتلبية ، وإن كان ماشياً فليجهر بها من عند الحجر الأسود » وفي المقنعة بعد الدعاء ولفظ النية « ثم ليلب حتى ينهض به بعير. ويستوي به قائمًا ، وان كان ماشيًا فليلب من عند الحجر الأسود، ويقول: لبيك لبيك بحجة تمامها عليك، ويقول وهومتوجه الى مني: اللهم إياك أرجو ، وإياك أدعو ، فبلغني أملى واصلح لي عملي ، فأذا انتهى الى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالنلبية حتى يأتي منى " وهو صريح في أنها غير التلبيات الأربع ، كما أن ما قبله وجه آخر للجمع بين النصوص ، إلا أن ذلك كله ظاهر في غير تلبية العقد كما لا يخفي على المتأمّل ، ولا رب في أن الأحوط مقارنة التلبية للنية في المسجد ، بل إن لم يقارن بها فلا يؤخرها الى الرقطاء ، لاحتمال خروجها عن الميقات ، هذا ، والردم موضع بمكة يرى من الكمبة كما عن تهذيب الأسماء ، ومضاف الى بني جمح ، وهو ابني فزارة كما عن القاموس ، وقيل انه مكان قديدعو به الجائي من الأبطح قبل الوصول الى السكمية تشريفاً لها ، وكانت فيه عمارة فردمت وصارت تلا ، والله العالم .

﴿ و ﴾ كيف كان فـ ﴿ يلحق بذلك تروك ﴾ أي متروكات ﴿ الاحرام

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_٤٦ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٣ \_ ٢

وهي إما محرمات اومكروهات ، فالمحرمات) عند المصنف منا ﴿ عشرون شيئاً ﴾ وفي الدروس ثلاثة وعشرون ، وفي الارشاد ثمانية عشر ، وفي النافع والتبصرة اربعة عشر ، ولكل وجه تعرفه إن شاء الله ﴿ مصيد البر ﴾ كما في بعض النسخ ، منها نسخة ثاني الشهيدين ، وفي اخرى «صيد» بمعنى المصيد لقوله : ﴿ اصطياداً وأكلا ولو صاده محل ، وإشارة ودلالة ﴾ لصائد. المحل والمحرم وإن ضمناه مماً في الثاني على ما في المسالك ، بخلاف المكس فانه يضمنه المحرم وإن دله عليه المحل لكنه يأثم، بناء على انه من الاعانة على الاثم ، وعلى كل حال لا يجوز الدلالة بل مطلق الاعانة ولو بإعارة السلاح او مناولته ، بل في المنتهى نسبة محريمها الى الملماء ﴿ وَإِغْلَاقًا عَلَيْهِ ﴾ حتى يموت او يصيده غيره ﴿ وَذَبِحًا ﴾ بلاخلاف اجده في شيء من ذلك بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم وان كان الحجى عن الثوري واسحاق الخلاف في الثاني ، وعن الشافعي وابي حتيفة الخلاف في أكل ما صاده المحل وذبحه من دون امر ولا دلالة ولا إعانة ، إلا ان خلاف مثل هؤلاء غير قادح ، وحينتُذ فهو الحجة بعد قوله تمالى (١) : « لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » وهوله (٢) : « حرم عليكم صيد العر ما دمتم حرماً ﴾ الدال على حرمة اصطياده وأكله ، بل يمكن إرادة مطلق المدخلية في صيده ولو بمعونة ما سممته من الاجماع ، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلمي (٣) : « لا تستحلن شيئاً من الصيد وانت حرام ، ولا وانت حلال في الحرم ، ولا تدل عليه محلا ولا محرماً فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه الفداء عن تعمده » ضرورة كو نه تعليلا شاملا لمطلق المدخلية

<sup>(</sup>١) و (٢) سورة المائدة \_ الآية ٩٦ \_ ٩٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

في اصطياده ، وفي صحيح منصور بن حازم (١) « المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعلمه الفداء » وقال ايضاً في خبر عمر بن يزيد (٣) : « واجتنب في احرامك صيد البركله ، ولا تأكل ما صاده غيرك ، ولا تشر اليه فيصيده غيرك » وفي صحيح معاوية بن عمار (٣) « لا تأكل من الصيد وانت حرام وان كان اصابه محل، وايس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فأن عليك الفداء فيه بحبهل كان او عمد » وحسنه او صحيحه الآخر (٤) « ما وطأته او وطأ. بميرك وانت محرم فعليك فداؤه ، وقال : اعلم انه ليس عليك فدا. شيء أتيته وانت جاهل به وانت محرم في حجك ، ولا في عمرتك إلا الصيد ، فأن عليك فيه الفداء بحِمالة كان او تعمد » وسأله (عليهالسلام) الحلمي (٥) « عن لحوم الوحش تهدى المرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله ? قال : لا ، وسأل البرز لطى (٦) الرضا ( عليه السلام ) في الصحيح « عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ قال : وأي شيء الخطأ عندك ? قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة اخرى قال: أمم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فأن اخذ طيراً متعمداً فذبحه وهو محرم قال : عليه الكفارة ، قلت : ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا سواه ، فبأى شيء ينفصل المتعمد عن الخاطبيء ? قال : إنه أَسْم ولعب بدينه » الى غير ذلك من النصوص التي يُمكن دعوى القطع عضمونها ان لم تكن متواترة اصطلاحاً .

(۱)و(۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث٣٥٥ (٣) و (١) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من ابواب كفارات الصيد الحدث ١ ـ ٤ ـ ٢

(٥) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

قعم الظاهر اختصاص الحكم بما هو المنساق من النص والفتوى من كون الاشارة والدلالة مسببة للصيد ، فلا تحرم دلالة من يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئاً ولا دلالة من لا يريد الصيد كما صرح به غير واحد ، للأصل وغيره ، بل قد يمنع كون مثله من الدلالة التي هي على ما قيل أعم من الاشارة باعتبار تحققها بالكتابة وغيرها ، بخلاف الاشارة المختصة بأجزاه البدن ، وإن كان لا يخلو من نظر ، ولو ضحك او تطلع اليه فقطن غيره فصاده فان تعمد ذلك للدلالة عليه أثم ، وإلا فلا ، للأصل في الأخير ، بخلاف الأول الذي هو تسبيب فأن المراد منه هنا مطلق المدخلية في اصطياده او إتلافه ولو على جهة الشرطية كما أوي اليه بقوله (عليه السلام) : « ولا تشر اليه فيستحل من أجلك » .

﴿ و ﴾ كيف كان ف ﴿ لو ذبحه ﴾ أي المحرم ﴿ كان ميتة حراماً على الحوم ﴾ والحوم ﴾ كما صرح به الشيخ والحلي والقاضي و يحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الحلاف فيه بعض من هادته نقله وإن ضعف ، بل في المنتهى وعن النذكرة الاجماع عليه ، بل هو المراد ايضاً مما في النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر على ما خكي عن بعضها انه كالميتة ، بل في الأخير الاجماع عليه ايضاً ، كل ذلك مضافاً الى خبر وهب بن وهب (١) عن جعفر عن ابيه عن على (عليهم السلام) ﴿ اذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال ، وهو كالميتة ، واذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة ، حلال ذبحه او حرام » وخبر اسحاق (٢) عن جعفر (عليه السلام) ايضاً « ان علياً (عليه السلام) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو

<sup>(</sup>۱)و(۲) الوسائل - الباب - ۱۰ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤ . ه الجواهر - ۳۹

ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وأذا ذبح ألحل العبيد في جوف الحرم فهو هيئة لا يأكله محل ولا محرم » المنجبرين عا عرفت المؤيدين بأخبار الأمي بدفنه ، كرسل ابن أبي حمير (١) عن أبي عبدالله الحلي « قلت له ؛ المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطمعه أو يطرحه ? قال ؛ إذا يكون عليه فداء آخر، قلت ؛ فايصنع به ؟ قال ؛ يدفنه » وحسنة معاوية بن عمار (٧) عنه الحلي أيضاً « اذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد » واذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء » وبأن التذكية انما تتحقق بذكر الله على ذبحه ، ولا ممنى لذكره على ما حرمه ، فيكون لفواً ، وبأخبار (٣) تمارض على ذبحه ، ولا ممنى لذكره على ما حرمه ، فيكون لفواً ، وبأخبار (٣) تمارض قد يناقش بإيماء الأول الى جواز إطعامه وان أوجب فداء آخر ، وباشتال الآخر على لفظ ينبغي المصعر بالندب وعلى التفصيل المنافي المطلوب ، وبأنه لا منافاة بين على لفظ ينبغي المصعر بالندب وعلى التفصيل المنافي المطلوب ، وبأنه لا منافاة بين الذكر (٥) والحرمة كنذكية المفصوب ، وبأن الأظهر ترجيح الصيد على الميتة ، وليس إلا لمدم كونه ميتة ، وإلا لكان العكس ، ضرورة عدم الحرمة الصيدية فداه وليه ، بل في بعض النصوص (٢) المرجحة له التعليل بأنه ماله ، لأنه يمطيه فداه فيه ، بل في بعض النصوص (٢) المرجحة له التعليل بأنه ماله ، لأنه يمطيه فداه فيه ، بل في بعض النصوص (٢) المرجحة له التعليل بأنه ماله ، لأنه يمطيه فداه فيه ، بل في بعض النصوص (٢) المرجحة له التعليل بأنه ماله ، لأنه يمطيه فداه فيه ، بل في بعض النصوص (٢) المرجمة اله التعليل بأنه ماله ، لأنه يمطيه فداه فيه ، بل في بعض النصوص (٢) المرجمة اله التعليل بأنه ماله ، لأنه يمطيه فداه فيكر المدم كونه ميه به في المناه ، لأنه يمطيه فداه فيكون لفي المولوب و المو

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الأحرام ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب تروك الاحرام مه الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من ابواب كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ مر ابواب كفارات الصيد ـ الحديث ٨ و ١١ و ١٢

<sup>(</sup>ه) في المخطوطة المبيضة « الذكاة » ولكن في المسودة « الذكر » وهو الصواب لأنه جواب عما تقدم من قوله : « لا معنى لذكره على ما حرمه » (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣٠ـ من الواب كفارات الصيد ـ الحديث • و٢و٧

بخلاف الميتة ، وهو كالصريح في كونه مذكى ، وإلا لم يكن مالا ، وستسمع إن شاء الله إن شاء الله ويادة تحقيق لذلك عند تعرض المصنف له ، بل يأتي له تتمة إن شاء الله في كتاب الأطعمة .

وعلى كل حال فلا دلالة فيها على المطلوب ، فالعمدة ما عرفته أولاً ، لكن عن الفقيه والمقنع والمختصر الأحمدي « أنه إن ذبحه في الحل جاز المحل أن يأكله ، بل في الأول « أنه لا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه » نحو المحكي عن المفيد والمرتضى ايضاً ، لـكن يمكن إرادة عدم حرمة عين صيد المحرم على المحل على مهنى أن له تذكيته وأكله ، لا أن المراد الأكل مما ذكاه المحرم بصيده .

وعلى كل حال فقد مال اليه بمض متأخري المتأخرين للطمن في سند الخبرين الأولين ، فلا يصلحان معارضين لما دل على الحل من العموم ، وصحيح معاوية ابن عمار (١) « سألت أبا عبدالله على الحرم » وصحيح حريز (٢) « سألت منه الحلال ? فقال : لا بأس ، انما الفداء على الحرم » وصحيح حريز (٢) « سألت أبا عبدالله على الحرم أصاب صيداً أيا كل منه المحل ؟ قال : ليس على المحل شيء ، انما الفداء على المحزم » وصحيح منصور بن حازم (٣) « قلت لأبي عبدالله شيء ، انما الفداء على المحزم قول : أما أنا كنت فاعلا قلت ؛ فرجل أصاب صيداً وهو محرم آكل وأنا حلال قال : أما أنا كنت فاعلا قلت ؛ فرجل أصاب مالا حراماً فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله » وحسن الحلى او صحيحه (٤) عنه المجلى او صحيحه ( الحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ،

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من ابواب تروك الاحرام الحدث ٥ \_ ٤ \_ ٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٦

ويتصدق بالصيد على مسكين » وحسن مماوية بن همار (١) المتقدم سابقاً المراد بالاصابة فيه القتل بقرينة الأمن بالدفن في صدره ، فيتعدى الى الذيل بشهادة السياق ، وهو لا يخلو من قوة ، خصوصاً بملاحظة ما في بمض النصوص المرجعة له على الميتة عند الاضطرار التي أشر نا اليها ، وحينئذ فيكون المراد من كونه ميتة بالنسبة المحرم لا المحل ، إلا أن الشهرة العظيمة والاجماعات المحكية الجابرة للخبرين المراحة في دلالة البعض ، لاحمال إرادة غيرالقتل من الاصابة ، فيكون المحل هو المدكيله وإن كان الذي رماه المحرم ، وكون الباء في «بالصيد» للسببية و «الصيد» المدكيله وإن كان الذي رماه المحرم ، وكون الباء في «بالصيد» للسببية و «الصيد» المقرينة المزبورة باختلاف النسخة في قوله : « يدفنه » على ما قيل ، فأن بدلها في أخرى « يفديه » أو المراد جزاء الصيد او غير ذلك ، بل عن الشيخ احمال التفصيل بين الذبح والتذكية بالرمي ، فالأول ميتة ، بخلاف الثاني الذي يمكن حمل النصوص عليه ، بل قيل إنه ظاهر اختيار المفيد في المفنعة ، لكن يمكن دعوى الاجماع على كون المراد مطلق تذكية المحرم من الذبح لهاً وفتوى ، هذا .

وقد قيل: إن الظاهر جريان جميع أحكام الميتة عليه ، فلا تجوز الصلاة في جلده ولا غيرها من الاس: مهالات وخصوصاً المايعات ، والفاضل في التحرير وإن استشكل فيه للاشكال في أنه ميتة أو كالميتة أو لاحتمال أن يكون لحمه كلجم الميتة لا جلده الكنه استقرب بعد ذلك عدم الجواز ، وإن كان لا يخفي عليك أن في النفس منه شيئاً ، خصوصاً مع ملاحظة ما سمعته من نصوص الترجيح له على الميتة والتعليل المزبور فيها والعمومات ، وعدم معروفية اشتراط كونه محلا في التذكية

<sup>( )</sup> الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢

بل ظاهر تلك الأدلة خلافه ، فلا بمد في إرادة معنى كالميتة مر قوله فيها ، فينصرف الى حرمة الأكل لا غيره ، فتأمل جيداً .

هذا كله في ذيح المحرم ، أما ذبح المحل للصيد في الحرم فقد صرح غير واحد بحرمته أيضاً ، وكونه كالميتة ، بل في الحدائق اتفاق الأصحاب عليه ، وهوالحجة بمد خبري وهب(١) واسحاق(٢) المتقدمين المجبورين بذلك المؤيدين بصحيح منصور بن حازم (٣) عن أبي عبدالله كليلا «في حمام ذبح في الحل قال ، ما يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حياً ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لانه ذبح بمد أن دخل مأمنه » وخبر شهاب بن عبد ربه (٤) في الحرم فلا تأكله لانه ذبح بمد أن دخل مأمنه » وخبر شهاب بن عبد ربه (٤) فأنسحر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما عامت أن ما دخلت به الحرم عياً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » وصحيح الحلبي (٥) عنه كليلا اليضاً « انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم وهي حي ؛ فقال : اذا أدخله الحرم حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحاً قد ذبح في الحرم حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحاً قد ذبح في الحرم حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحاً قد ذبح في الحرا ثم أدخل الحرم ، فلا بأس به للحلال » وصحيح معاوية (٢) انه سال غر وجل (١) يقول : ومن دخله كان آمناً » وغير ذلك من النصوص .

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ـ الباب . ١٠٠٠ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٤٥٠٠

<sup>(</sup>٣)و(٥) الوسائل ــ الباب ــ٥ــ من ابواب تروك الاحرام ــ الحديث ٤ــ١ مع الاختلاف في لفظ الثاني

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من ابواب كفارات الصيد ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من ا بواب كفارات الصيد ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران ـ الآية ٩١

نعم لو ذبحه المحل في الحل جاز أكله في الحرم المعمل حتى لو كان صيده بدلالة المحرم عليه وإعانته بدفع سلاح و نحوه بلا خلاف ولا اشكال ، للأصل والمعتبرة (١) المستفيضة التي تقدم بعضها ، بل لا يبعد جواز أكله مع الجهل بحاله اذا كان في يد مسلم لقاعدة الحل ، لكن في صحيح منصور بن حازم (٢) « قلت لابي عبدالله المجلا : أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى أهل مكة به بأساً ، قلت : فأي شي ، تقول أنت ؛ قال : عليهم ثمنه » ويمكن حمله على معلومية ذبحه في الحرم ، وسيأتي إن شاء الله التعرض في كلام المصنف لذلك وغيره من أحكام الحرم وأحكام الصيد والمراد به ، وغيرذ لك ، والله العالم .

و كذا يحرم فرخه وبيضه أكلا وإتلافاً مباشرة ودلالة وإعانة بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم ، مضافاً الى المعتبرة (٣) المستفيضة حد الاستفاضة التي تسممها إن شاه الله في الكفارات ، نعم لا يحرم البيض الذي اخذه المحرم او كسره على المحل في الحل للأصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكيته او بشيء فقد هنا ، خلافاً للمحكي عن المبسوط ، والله العالم .

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل \_ الباب \_٥ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٠ \_٥

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ من ابواب كفارات الصيد

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

الله وأنتم محرمون ، فقالوا ؛ انما هو من صيد البحر، فقال ؛ ارمسوه بالماء اذن » أى لوكان بحرياً لماش فيه ، وقال الصادق عَلَيْتُكُمُ في صحيح معاوية (١) : ﴿ الجراد من البحر ، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الفداء ، كما قال الله تعالى » وفي صحيحه الآخر (٢) « ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولايقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ? قال : تمرة خير من جرادة ، وهو من البحر ، وكل شيء يكون اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فإن قتله متعمداً فعليه الفدا. كما قال الله تعالى » وقال له ايضاً في الصحيح (٣) : « الجراد يكون في الطريق والقوم محرمون كيف يصنمون ? قال : ينكبونه ما استطاعوا ، قال : فان قتلوا منه شيئاً ما عليهم ? قال : لا بأس عليهم » أي مع عدم الاستطاعة كما في خبر حريز (٤) عنه ( عليه السلام ) ايضاً « على المحرم ان يتنكب الجراد اذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدآ فقتل فلا بأس ، وفي خبر ابي بصير (٥) « سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، او يمرون به في الطريق فيطؤونه قال : إن وجدت ممدلا فاعدل عنه ، وإن قتل غير متممد فلابأس » بناء على ارادة المحرمين منه ، وفي حسن معاوية (٦) عنه (عليه السلام) ايضاً « اعلم انه ما وطأت من الدبا او وطأه بعيرك فعليك فداؤه » الى غير ذلك من

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب تروك الاحرام ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٢) الوسائل. الباب -٣٧ من ابواب كفارات الصيد - الحديث ١

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من ابواب كفارات الصيد الحديث ٢ ـ ١ ـ ٨

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٣

النصوص التي تسممها إن شاء الله في الكفارات .

لحكن في محكىالتهذيب ان منه برياً ومنه بحرياً ﴿وَ﴾ مقتضاه حلالبحري منه · لانه ﴿ لا يحرم ﴾ على المحرم ﴿ صيد البحر ﴾ بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى دعوى إجماع المسلمين عليه ، وانه لا خلاف فيه بينهم ، مضاداً إلى قوله تعالى (١) : « أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة » وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح حريز (٢) ومعاوية (٣) في التهذيب ، والمرسل (٤) في الكاني والفقيه « لا بأس بصيد المحرم السمك ، ويأكل طريه ومالحه ويتزود، قال الله تعالى : « أحل لكم ... الح » قال : مالحه الذي تأكلون، وفصل ما بينهاكل طير يكون في الآجام يبيض ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وماكان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهومن صيد البحر» ﴿ وَ ﴾ منه يستفاد أن صيد البحر ﴿ هو ما يبيض ويفرخ في الما. ﴾ وال كان هو في البر ، بل في المنتهى انه لايعلم فيه خلافاً إلا من عطاء ، وحينئذ فالميزان لما يميش من الطيور في البر والبحر البيض والفرخ وان ارتزق في أحدها ومرسل ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار (٥) « لا يأكل المحرم طير الماء » محمول على المرتزق فيه والكن يبيض ويفرخ في البر ، وربما حمل على المشتبه وفيه اشكال ، خصوصاً بعد قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن معاوية (٣) : «كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلاينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الفداء كما قال الله عز وجل» وقد يدفع بأن المحرّم صيد البر لامطلق

<sup>(</sup>١) سورة المائدة \_ الآية ٩٧

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٣ ـ ١ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٢

الصيد، فيبق غيره على الاباحة ، اللهم إلا ان يقال ان غير الآية المزبورة والرواية مطلقة في حرمة الصيد المقتصر في الخروج منه على صيد البحر ، لا ان المحرم خصوص صيد البر الذي هو وان وجد في الآية لكنه موافق للمطلق ، فلا يصلح مقيداً ، فتأمل جيداً .

وبذلك يتجه حرمة كل صيد إلا صيد البحر ، بل ومنه المتولد بين الصيد وغيره اذا انتفى عنه الاسمان ، اما اذا لحقه أحدها تبعه في الحكم دون ما اذا انتفى عنه الاسمان وكان ممتنعاً ، فانه صيد محرم بناء على عدم اختصاص التحريم للمحرم بالستة الانواع المشهورة ، وإلا اعتبر في ذلك الالحاق بأحدها ، ولواختلف جنس الحيوان كالسلحفاة فان منها برية ومنها بحرية فلكل حكم نفسه ، ومع الاستباه فلمتجه الحرمة بناء على ما حررناه في الاصول من الن فائدة العموم دخول الفرد المشتبه .

ثم ان الظاهر إلحاق حكم التوالد بحكم البيض والفرخ ، بل لعله اولى ، بل يمكن ارادة ما يشمله من قوله : « ويفرخ » وحينئذ فالمدار في كونه من صيد البر والبحر في مثل الطير و نحوه ذلك ، كما الن مقتضى قوله ( عليه السلام ) : « ارمسوه في الماه » ان كل ما لا يميش في الماه ( من البر البتة ، وحينئذ يفهم منه ) (٢) كون ذلك من البري اينها ، وكذا مقتضى الحقيقة في قوله : « يبيض ويفرخ في الماه » كون ذلك في ناس الماه لا في حواليه ولا في الآجام و نحوهما ،

 <sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١
 (٢) ما ثين القوسين ليس في النسخة المخطوطة المسودة ولا حاجة اليه ايضاً

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في النسخة المخطوطة المسودة ولا حاجة اليه ايضا
 وان كان موجوداً في المبيضة

وربما يؤيد ذلك تصريح البيض بكون البط من صيد البر ، يل في المنتهى انه قول عامة اهل العلم مع أنه غالباً يبيض ويفرخ حول الماه لافي الماه نفسه ، وحملئذ فغالب الطيور المائية يكون من صيد البر ، لأنا لا نمرف مايبيض ويفرخ في نفس الماه ، كما أنه بناه على هذا الميزان لا ينبغي الالتفات الى الحكم بكونه من صيد البحر عرفاً تقديماً للاعتبار الشرعي عليه ، ولكن لم نجد ذلك منقحاً في كلامهم ، اذ من المحتمل كون ذلك ميزاناً لغير المحكوم بكونه من صيد البحر عرفاً ، بل الحتمل الاكتفاه في كونه صيد بحر بالبيض والفرخ في حوالي الماه أو في الآجام التي فيه أو نحو ذلك ، إلا أن الاحتياط يقتضي اجتنانه .

والمراد بالبحر ما يعم النهر قطماً بل عن التبيّان أن العرب تسمي النهر بحراً ، ومنه قوله تمالى (١) : « ظهر المساد في البر والبحر » والله العالم .

و النساه وطءاً ﴾ قبلا ودبراً بلاخلاف أجده ، ل الاجماع بقسميه عليه مضافاً الى قوله تعالى (٢) : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق والكاظم ( عليها السلام ) قال الأول كليلا في صحيح ابن عمار (٣) : ﴿ إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الابخير ، قان إيمام الحج والعمرة أن يحفظ لسانه إلامن خير ، كما قال الله تعالى: ﴿ فَن فرض فيهن الحَج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » والرفث هو الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل : لا والله و بلى والله وقال الثاني كليلا بهد أن سأله أخوه على في الصحيح (١) أيضاً ﴿ عن الرفث وقال الثاني كليلا بهد أن سأله أخوه على في الصحيح (١) أيضاً ﴿ عن الرفث

 <sup>(</sup>١) سورة الروم \_ الآية ٤٠ 
 (٢) سورة البقرة \_ الآية ١٩٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٣ مرت ابواب تروك الاحرام الحديث ٤ وذيله في الباب ٣ من ابواب كفارات الاستمتاع ــ الحديث ٤

والفسوق والجدال ما هو ? وما على من فعله ؟ الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل : لا والله و بلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به اذا فعله وهو عرم » ولعله سقط من الخبر شيء كما احتمله في الوافي ، وعن قرب الاسناد للحميري(١) « وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به » فيمكن كون الساقط هنا « شيء » وعرب المنتق أنه تصحيف يستغفر ربه ، وهو كما ترى ، والى ما يستفاد من نصوص الدعاء (٢) المشتملة على إحرام الفرج ،

و كذا تحرم عليه النساه (لسام) بشهوة ، لقول الصادق الله (٣) في حسن أبي سيار الذي ستسمعه : « وإن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة » بل ( وعقداً لنفسه أو لغيره ) بلا خلاف أجده فيه ، بل اللحجاع بقسميه عليه ، بل الحجي منها مستفيض إن لم يكن متواتراً كالنصوص ، منها قول الصادق الله في صحاح ابن سنان (٤) : « ليس للمحرم أن يتزوج ولايزوج ، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل » وزاد في أحدها (٥) « وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله عليه المحلم أن يتبوي المراد به التحريم قطماً ، وفي خبر أبي بصير (٧)

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ٣ــ من ابواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ١٦

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٦ \_ من ابواب الاحرام

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٢ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من ابواب تروك الاحرام الحدث ١ ـ ٢ ـ ٣

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ١٧\_ من أبواب تروك الاحرام \_ الحديث ١ وفيه ه المحرم يطلق ولا يتزوج ﴾ كما يأتي نقله كذلك في الجواهر أيضاً

للمحرم أن يطلق ولا يزوج ، فأن نكاحه باطل » وفي مضمر ابن عمار (١)
 لا يتزوج ولا يزوج ، فأن نكاحه باطل » وفي خبر محمد بن قيس عن أبي جمعر على الله يتزوج ولا يزوج ، فأن نكاحه باطل » وفي خبر محمد بن قيس عن أبي جمعر قبل أن يجل أن يخلى سبيلها ولم يجمل نكاحه شيئاً ، فأذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه » وإن شاؤوا لم يزوجوه » .

إلا أنه ظاهر في عدم حرمتها أبداً عليه بالمقد ، وهو محمول على الجاهل جماً بينه وبين قول الصادق على خبري الخزاعي (٣) وابراهيم بن الحسين (٤) « إن المحرم اذا تزوج وهو محرم فرق بينها ولا يتعاودان أبداً » بشهادة خبر زرارة وداود بن سرحان (٥) عنه على أيضاً في حديث « والمجرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام لم يحل له أبداً » المعتضد بالنسبة الى علمائنا في محكي التذكرة والمنتهى ، بل هو مفروغ منه في كتاب النسكاح كما تعرفه إن شاه الله ، فوسوسة بمض الماس في غير محلها ، كما أن ما عن أبي حنيفة والثوري والحكم من جواذ نكاحه لنفسه فضلا عن غيره من جملة احداثهم في الدين .

بل الظاهر عـدم الفرق في الحرمة في الأول بين المباشرة والتوكيل كما عن الشيخ وغيره التصريح به ، بل لوكان قد وكل حال الحل لم يجز للوكيل العقد له حال الاحرام ، أما لو وكل حال الاحرام محلا على العقد له حال الاحلال صح بناه

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_١٤\_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٩

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣ ـ ٢ ـ ١ والثالث عن ابراهيم بن الحسن

<sup>(</sup>٥) الوسائل ــ الباب ــ ٣١ ــ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ــ الحديث ١ من كتاب النكاح

على عدم اعتبار إمكان وقوع الموكل فيه من الموكل حال الوكالة ، لأن النوكيل ليس نكاحاً ، وستسمع تحقيقه في التفريع الذي ذكره المصنف ، وكذا بين الفضولي والوكالة والولاية في الثاني ، بل قد عرفت صراحة النصوص في بطلان العقد كما هو معقد محكي صريح الاجماع في الخلاف والغنية والنذكرة ، وظاهره في غيرها .

نعم فى القواعد الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا أي في تزويج المولى عليه عليه ولم مقتضاه الصحة وان اوقعه الوكيل والولي محرم ، ولعله لأنه والمولى عليه محلان ، والتوكيل ليس من التزويج المحرم بالنص والاجماع ، وفيه ما لا يخفى عليك فيما لو اوقعه الوكيل حال الاحرام ، اذ الوكيل نائب الموكل ، ولا نيابة فيما ليسله فعله من التزويج المنهي عنه في النصوص الذي يشمل التوكيل ، ولذا قطعوا بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه و بطلان العقد ، ولعله من هناكان خيرة محكي الخلاف عدم الجواز مدعياً عليه الاجماع ، على أنه لاوجه لتخصيص الجد بالذكر ،

والظاهر إلحاق المنقطع بالدائم هنا ، مع احتمال المدم ، وإجازة الفضولي حال الاحرام كالمباشرة لو وقعت منه حال الاحرام ايضاً بل لا تؤثرلو وقعت منه بعد الحل أي للعقد الواقع فضولا حال الاحرام بناء على الكشف ، كما لا تؤثر إجازة الفير للمقد الصادر من المحرم فضولا ، بل لا تؤثر إجازته في حال الاحرام للمقذ الفضولي الواقع حال الحل في وجه من وجهي الكشف ، بل يحتمل مطلقاً بناء على أنه نوع تعلق في النكاح ممنوع منه كما تسمع الاشارة اليه في مرسل بناء على أنه نوع تعلق في النكاح ممنوع منه كما تسمع الاشارة اليه في مرسل أبي شجرة (١) ويحتمل الجواز لأنه ليس تزويجاً حال الاحرام بناء على الكشف والأحوط الأول وان كان الثانى لا يخلو من قوة .

نعم الظاهر عدم إلحاق التحليل بالنكاح في الحكم المزبور على إشكال ، والله العالم .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٨

و ك كذا تحرم عليه و شهادة على المقد ك أي عقد النكاح للمحلين والمحترمين والمفترقين بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن محتمل الغنية الاجماع عليه ، بل عن الخلاف دعواه صريحاً ، لقول الصادق كليم في مرسل ابن فضال (١) المنجر بما عرفت « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، وان نكح فنكاحه باطل » وفي مرسل أبي شجرة (٢) « في المحرم يشهد النكاح المحلين قال : لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل » المراد منه على الظاهر الانكار والتنبيه على أنه اذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة ، كما انه يستفاد منه الشهادة على غير الحلين بالأولوية ، وعلى كل حال فوسوسة بمض متأخري المتأخرين فيه لضعف الحدين في غير محلما بعدما عرفت ، وخلو المقنع والمقنمة وجمل العلم والعمل والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم عن ذلك لا يقتضي الخلاف فيه ، نمم والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم عن ذلك لا يقتضي الخلاف فيه ، نمم في المدارك « ينبغي قصر الحكم على حضور المقد لأجل الشهادة ، فلوا نفق حضوره في المدارك « ينبغي قصر الحكم على حضور المقد لأجل الشهادة ، فلوا نفق حضوره كما عن الجاهم التصريح به .

﴿ وَ ﴾ كذا تحرم عليه ﴿ إِقَامَةً ﴾ أي إِقامتها على العقد كما عن المبسوط والسرائر ، بل في الرياض نسب الى المشهور ، بل في الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه لاحتمال دخولها في الشهادة المنهي عنها في الحبرين والفتاوى ، وفيه منع واضح ، لأن شهادته غير الشهادة عليه ، ولفحوى الانكار المتقدم في أحد الحبرين ، ولكن في القواعد الاشكال في ذلك ، ولعله مما عرفت ، ومن عموم أدلة النهي عن الكمان

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٨

وتوقف ثبوت النكاح شرعاً عليها ، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم تثبت بخلاف إيقاعه ، إذ لا يتوقف عليها عندنا ، ولذا يصح العقد وإن حضره ، قيل ولأنها إخبار لا إنشاء ، والخبر اذا صدق ولم يستلزم ضرراً لم يحسن تحريمه ، ولأنها أولى بالاباحة من الرجعة التي هي إيجاد للنكاح في الخارج ، على أنه لا جابر للخبرين المزبورين في ارادة ذلك من الشهادة فيها ، والنسبة الى الشهرة لم نتحققها ، على أنك قد عرفت ظهور الحبرين في حضور العقد لا الفرض ، وصرسل الانكار مع أنه لا جابر له أيضاً لم يعلم إرادة ما يشمل الفرض منه ، ولعله أولى وان كان الأول أحوط ، بل ربما يؤمي النهي عن شهادته الى عدم إقامتها ،

ثم على التحريم قيل تحرم الاقامة حاله ﴿ ولو تحملها محلا ﴾ او كان بين علين ، لا نتفاء المخصص وان تأكد المنع اذا تحملها محرماً ، او كان على محرمين ، بل قيل : لا تسمع ، لخروجه به عن المدالة ، فلا يثبت بشهادته ، وفيه أنه ممنوع لجواز الجهل والغفلة والتوبة ، وسماع المقد اتفاقاً ، بل يمكن القول بقبولها لو أداها محرماً لففلة و نحوها ، وفي محكي التذكرة « ولو قيل إن التحريم مخصوص بالمقد الذي اوقعه المحرم كان وجهاً » بل قال : « إن ذلك معنى كلام الأصحاب » على ما حكاه عنه ولده ، وفي المدارك لا بأس به قصراً لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم ، وإلا اتجه عدم التحريم مطلقاً ، وفيه انه يمكن المنع بناء على أنه نوع تملق في النكاح .

ولو خاف المحرم من ترك إقامتها وقوع الزنا فني المدارك وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادة ، ليوقف الحكم على إحلاله ، ولولم يندفع إلابالشهادة وجب إقامتها قطعاً ، وفيه أنه لا دليل على وجوب التنبيه المزبور ، ولا على وجوب إقامتها بعد فرض إطلاق دليل المنع .

﴿ و ﴾ كيف كان و ﴿ لا بأس به بعد الاحلال ﴾ كا صرح به الفاصل

وغيره على معنى ثبوت النكاح باقامتها بعده وان علم تحملها محرماً ، لاطلاق الأدلة وما عرفت من عدم خروجه بذلك عن العدالة ، خلافاً للمحكى عن المبسوط من عدم ثبوتها اذا كان التحمل في حال الاحرام، إما لفسقه ، وفيه ما عرفت، أو لأن هذه الشهادة شهادة مرغوب عنها شرعاً فلا لعتبر وان وقعت جهلا او سهواً او اتفاقاً ، وهومجرَّد دعوى لا دليل عليها ، بل ظاهر الادلة خلافها ، والله العالم . ﴿ وَ ﴾ كذا يحرمن عليه ﴿ تقبيلا ﴾ بشهوة او لا بها كما هو صريح بمض وظاهر آخر ، لقول الصادق علي في حسن أبي سيار (١) : « يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة ، أن قبل أمرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وأن قبل اس أنه على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، وان مس اس أنه وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومرخ نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وان مس امرأته او لازمها من غير شهوة فليس عليه شيء » بناء على اقتضاء ذلك الحرمة ، وخبر على بن ابي حمزة (٢) « سـألت أبا الحسن عليه عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وان لم ينزل ، وليس له ان يأكل منها » وحسن الحلمي او صحيحه (٣) عن الصادق علي « سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال : لمم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة ? قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة قال : يهريق دم شاة ، قلت · فإن قبل قال : هذا أشد ينحر بدنة ، وخبر

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٢ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_١٨\_ من ابواب كفارات الاستمتاع \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ١٧ من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢ وذيله في الباب ١٨ منها الحديث ١

الملاء بن الفضيل (١) « سألت ابا عبدالله عن رجل وامرأة تمتما جميعاً فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال يهريق دماً 4 وآنكان لم يقصرا جميعاً فعلى كل واحد منها أن يهريق دماً » .

وبذلك كله يظهر لك المناقشة فيما في الدخيرة من أن الظاهر تقييد حرمة التقبيل بالشهوة وان تبعه في الرياض حاكياً له عن جماعة ، للأصل المقطوع بما سممت ، وخبر الحسين بن حماد (٢) « سألت أبا عبدالله كليلا عن المحرم يقبل أمه قال : لا بأس به ، هذه قبلة رحمة ، انما يكره قبلة الشهوة » المحمول على إرادة انما يكره ما يحتمل الشهوة ، بخلاف الام وغيرها من المحارم المستفاد جواز تقبيلها من التعليل المزبور ، والاصل ، واختصاص النصوص السابقة بقبلة امرأته وان كان الظاهر إرادة الاعم منها ومر الاجنبية كما هو مقتضى الفتاوى ، هذا . ولكن قد يقال ان المنساق من اطلاق تقبيل الامرأة كونه على وجه الاستمتاع والالتذاذ المقابل لتقبيل الرحمة ، وقوله (عليه السلام) في الخير الاول : « من غير شهوة » محمول على ارادة عدم الامناء بقرينة المقابلة ، لا كونه تقبيل رحمة في شهوة » محمول على ارادة عدم الامناء بقرينة المقابلة ، لا كونه تقبيل رحمة ونحوه عما لم يكن استمتاعاً والنذاذاً بالامرأة الذي يمكن دعوى ظهور النصوص في كون المدار عليه في منع المحرم ، كما تسمعه في المس والملازمة والحل و محوها ، وبذلك يقوى إرجاع الفيد في نحو عبدارة المتن اليه أيضاً ، والكرف الاحرط الاطلاق .

نعم الظاهر تقييد جواز قبلة المحارم بما اذا كان لا عن شهوة ، لـكونه أشد حرمة ، ولفحوى التعليل المزبور ،

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوســـائل ـ الباب ـ ۱۸ ـ من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث ٦ ـ ٥

﴿ وَ ﴾ كَذَا يُحرَمَنَ عَلَيْهِ ﴿ نَظَرًا بِشَهُوهَ ﴾ كما صرح به غير واحــد ، وإن قيل خلاكتب الشيخ والأكثر عن تحريمه مطلقاً ، لما سممته من كون المستفاد حرمة الالنذاذ بالنساء من النصوص ، بل ربما استدل عليه بحسن معاوية بن حمار (١) عن أبي عبدالله على « سألته عن محرم نظر الى اس أته فأمني او أمذى وهو محرم قال : لا شيء عليه لـكن ليغتسل ويستغفر ربه ، وان حملها من غير شهوة فأمنى او أمذى فلا شيء عليه ، وان حملها او مسها بشهوة فأمنى او أمذى فعليه دم ، وقال في المحرم : ينظر الى اصرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال : عليه بدنة » وخبر ابي سيار (٢) السابق ، وفيه انه أنما يدل على حرمة النظر بشهوة حتى ينزل او يمذي لا مطلقاً ، اللهم إلا ان يقال إن من المعلوم عــدم مدخلية الامذاء فيالكفارة ، فليس إلا النظر بشهوة ، فينتظم حينتَذ فيالدلالة على المطلوب التي منها فحوى ما دل من النصوص على حرمة المس والحمل اذا كان بشهوة لا بدومها كصحيح ابن مسلم (٣) وخبره (٤) سأل ابا عبدالله على ﴿ عَنِ الرَّجِلِّ يَحْمَلُ امْ أَنَّهُ او يمسها فأمنى اوأمذى فقال : إن حملها او مسها بشهوة فأمنى او لم يمن اوأمذى او لم يمذ فعايه دم شاة يهريقه ، وان حملها او مسها بغير شهوة فليس عليه شي. أمنى او لم يمن ، امذى او لم يمذ ، وغيره من النصوص حتى نصوص الدعاه عند التهيق للاحرام (٥) المشتملة على تحريم الاستمتاع عليه بالنساء ٠

بل لمله لا خلاف فيه في الأول كما اعترف به في كشف اللثام، والمصنف

<sup>(</sup>۱) و (۳) و (٤) الوسائل ــ الباب ـ١٧ ــ من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث ١ ــ ٦ ــ ٦ مع الاختلاف في الجميع

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٢ \_ من أبواب تروك الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ١٦ \_ من ابوب الاحرام

وان تركه هنا لكن ذكر في الكفارات ان كفارته شاة ، بل ربما كان مقتضى إطلاق بعض المبارات حرمته مطلقاً ، كاقتضاء بعضآخر حرمة النظركذلك ايضاً وان كان هو واضبح الضمف للأصل وما سمعته من النص ، كضمف القول بمجواز النظر الى امرأته بشهوة المحكي عن الصدوق ، بل مال اليه في كشف اللثام للأصل المقطوع بما عرفت ، والموثق (١) عن ابي عبدالله عليه ﴿ فِي محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شي. » القاصر عن معارضة غير. من وجوه الذي حمله الشيخ على حال السهو دون العمد ، بل نني الشيء عليه لا ينذل على نني الحرمة كحسن على بن يقطين (٢) سأل الكاظم على « عن رجل قال لامرأته او جاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة ؛ اطرحي ثوبك ونظر الى فرجها قال : لا شيء عليه اذا لم يكن غير النظر » الخالي عن التقييد بالشهوة مع ذلك الذي قد عرفت حوازه ، بل الظاهر جوازه ايضاً في الأمة للسوم والحرة المخطوبة بل الأجنبية في النظرة الأولى ، بناء على جوازها ، بخلاف ما اذاكان بشهوة فأنه يحرم في الجميع ، وفي المسالك لا فرق في تحريم النظر بشهوة بين الزوجة والأجنبية بالنسبة الى النظرة الأولى ان جوز ناها والنظر الى المخطوبة ، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة ، قيل وكان وجه الاختصاص عموم تحريم النظر الى الأجنبية على هــذا التقدير ، وعدم اختصاصه بحالة الشهوة ، وتبعه في كشف اللثام ، وفيه أن ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الاحرامي بالشهوة ، كما هو مقتضى الفتاوى ، قال أبو بصير (٣) في الموثق: ﴿ سَأَلَتَ أَبَا عَبِدَاللهِ اللَّهِ عَنْ رَجِلَ مُحْرَمَ لَظُرَ الى سَاقَ

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ــ الباب ــ ۱۷ ــ من ابواب كفارات الاستمتاع الحدث ۷ ــ ٤

<sup>(</sup>۳) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من ابوابكفارات الاستمتاع ـ الحديث ٢ مع الاختلاف

امرأة فأمنى قال : ان كان موسراً فعليه بدنة ، وان كان بين ذلك فبقرة ، وان كان فقيراً فشاة ، اما ان لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء لكن من أجل انه نظر الى فقيراً فشاة » وفي حسن معاوية بن عمار (١) « في محرم نظر الى غير أهله فأمنى قال ؛ عليه دم ، لأنه نظر الى غير ما يحل له ، وان لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شى ، والله العالم .

و كذا ﴾ في الحرمة على المحرم ﴿ الاستمناء ﴾ الذي هو استدعاء المني الله خلاف أجده فيه ، لصحيح ابن الحجاج (٢) عن الصادق علي ﴿ سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جُماع ، او يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : عليها جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع ﴾ وخبر اسحاق بن عمار (٣) عن ابي الحسن علي ﴿ قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال : أرى عليه مثل ما على من آنى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ﴾ وغيرها من النصوص التي تقدم بعضها ، ويأتي آخر في الكفارات إن شاء الله .

بل الظاهر عدم الفرق بين اسبابه من الملاعبة والتخيل والخضخضة وغيرذلك كما صرح به غير واحد حتى السيد في الجمل ، قال ، على المحرم اجتناب الرفث ، وهو الجماع ، وكل ما يؤدي الى نزول المني من قبلة وملامسة ونظر بشهوة ، بناه على ارادته ما يقصد به الا مناه كما في شرحها للقاضي ، قال ، فأما الواجب فهو أن لا يجامع ولا يستمني على أي وجه كان من ملامسة او نظر بشهوة او غيرذلك بل عن بعضهم ادراج اللواط ووط، الدواب ، وان كان فيه منع واضح ، ولذا قال

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٦ \_ من ابواب كفارات الاستمتاع \_ الحديث ٥

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ١٤٠ ــ من ابواب كفارات الاستمتاع ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ١٥ - من ابواب كفارات الاستمتاع - الحديث ١

في كشف اللثام: إنها يدخلان في الرفث وان لم ينزل ، وان كان فيه انه جاع النساه في الصحيح (١) عن الكاظم المجالا الذي يرجع اليه مطاق الجاع في الصحيح الآخر (٢) مع أنه المنساق منه ، فلا يبعد القول ببقائه على الحرمة السابقة على الاحرام ، اللهم إلا ان يقال انه يستفاد من التأمل في النصوص شدة التحريم في حال الاحرام في كل ما حرم الجائز منه للاحرام ، فان الاستمناه في العبث بالزوجة كان جائزاً ولكنه حرم عليه في الاحرام ، ففي الأجنبية أشد ، وهكذا بقية الاستمناء كما أومي اليه في النصوص السابقة .

وعلى كل حال فالظاهر أنه لا اشكال في الحرمة من جهة الاحرام في الفرض مع ارادة الاستمناء بذلك ، لكن بشرط خروج المني منه به كا في غيره من أفراد الاستمناء المدلول عليه بالصحيح السابق وغيره ، وإلا فالمقدمات من دون انزال لا يترتب عليها كفارة الاستمناء للاصل وغيره ، وان اقتضاه ظاهر التعبير ، كما أن الظاهر عدم شي عليه فيا لو سبقه المني من غير استمناء منه كما سممته في النصوص السابقة ، مضافاً الى الأصل والى خبر ابي بصير (٣) « سألت أبا عبدالله عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها حتى أنزل قال : ليس عليه شيء » ومرسل ابن أبي نصر (٤) عنه عليه ايضاً « في محرم استمع على رجل مجامع أهله فأ منى قال : ليس عليه شيء » وخبر سماعة (٥) استمع على رجل مجامع أهله فأ منى قال : ليس عليه شيء » وخبر سماعة (٥) « في المحرم تنعت له المرأة الجليلة العلقة فيمني قال : ليس عليه شيء » والله المالم .

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحدث ٤ ـ ١ .

<sup>(</sup>٣) و(٤) و(٥) الوسائل \_ الباب \_ ٢٠ \_ من ابواب كفارات الاستمتاع الحدث ٣ \_ ٢ \_ ١ \_ ١

﴿ تفريمان﴾ : الاول قد عرفت بطلان عقدالنكاج الواقع في مال الاحرام فيسقط ما اقتضاه من المهر قبل الدخول مع اتفاقها على ذلك ، سواء كانا عالمين ، أو جاهلين ، او مختلفين ، اما مع الدخول فلها مهر المثل مع جهلها بما استحل من فرجها ، اما مع علمها فلا مهر لها ، لأنها بغية خينتذ ، هذا كله مع اتفاقها على وقوع المقد حالَ الاحرام ، وأما ﴿ اذا اختلفا ﴾ أي ﴿ الزوجان في العقد فادعى. أحدها وقوعه في الاحرام، وانكر الآخر فالقول قول من يدعي الاحلال ترجيحاً لجانب الصحة ﴾ المحمول فعل المسلم عليها في صورة النزاع وغيره من أحوال الشك في المقد المفروض اتفاقها على وقوعه كما في غير المقام من صور مدعي الصحة والفساد التي من الواضح كون مدعيها موافقاً لأصلها ، على ان مدعي الفساد يدعي وصفاً زايداً يقتضي الفساد ، وهو وقوع العقد حال الاحرام فالقول قول المنكر بيمينه لأنه منكر المفسد كما صرح بذلك السكركي في حاشيته وثاني الشهيدين في المسالك ، لكن في المدارك المناقشة في الأول بأنه أنما يتم اذا كان المدعي لوقوع الفمل في حال الاحرام عالماً بفساد ذلك ، أما مع اعترافها بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة ، وفي الثاني بان كلا منها مدعر وصفاً ينكره الآخر ، فتقديم احدهما يحتاج الى دليل ، وفيه أن أصل الصحة في العقد وتحوه لا يعتبر فيه العلم ، لاطلاق دليله ، أمم أصل عدم وقوع المعصية من المسلم يعتبر فيه العلم، وهو غير أصل الصحة التي هي بمعنى ترتب الأثركما هو واضح ، وأن مدعي الفساد المعترف بحصول جميع أركان المقد المحمول إقراره على الصحة يدعي وقوع العقد حال الاحرام ، والآخر ينكره وإنكان يلزمه كونه واقماً حال الاحلال ، ولا ريب في أن الأصل عدم مقارنة المقد للحال المزبور ، وذلك كان في اثبات صحته من غير حاجة الى إثبات كونه في حال الاحلال ، بل يكني احتماله ، فلا يكون مدعياً كالأول ، كل ذلك مضافاً الى ملاحظة كلام الأصحاب

ج ۱۸

وحكهم بتقديم مدعي الصحة على مدعي الفساد فيا هو اعظم من ذلك ، كدعوى عدم البلوغ ، وكون المبيع خنزيراً أو شاة مثلا ، وغير ذلك مما يرجع بالأخرة الى اوصاف أركان العقد فضلا عن المقام ، فما ادري ما الذي اختلجه في خصوص ما نحن فيه ، ثم انه قال في صورة الجهل ، يحتمل تقديم قول من يدعي تأخير المقد مطلقاً ، لاعتضاد دعواه باصالة عدم التقدم ، ويحتمل تقديم قول مرسيعي الفساد لاصالة عدم تحقق الزوجية الى أن تثبت شرعاً ، والمسألة محل ردد ، وفيه أنه خلاف مفروض المسألة الذي هو مجرد دعوى الفساد بوقوعه في الاحرام ودعوى الصحة بعدم كونه كذلك من غير تعرض للتقديم والتأخير ، وأنه لا وجه لاحتمال تقديم مدعي الفساد فيما فرضه مع فرض كون مدعي الصحة يدعي تأخيره عن حال الاحرام الذي هو مقتضي الأصل ، اللهم إلا أن يكون ذلك من الاصول المثبتة ، ضرورة عدم اقتضائه التأخر عنه ، لكن مقتضى ذلك مجبولية التقدم والتأخر بعد الاتفاق على عدم الاقتران ، والمتجه فيه جريان أصل المسحة لا الفساد ، فتأمل جيداً ، فان كلام الأصحاب في المقام وغيره مطلق الفسحة لا الفساد ، فتأمل جيداً ، فان كلام الأصحاب في المقام وغيره مطلق بالفسجة الى الخسرة الى المسألة التاريخ .

هذا . وفي كشف اللثام ـ بعد أن حكم بتقديم قول مدعي الصحة في مفروض المسألة وان كان المدعي يدعي إحرام ففسه ـ قال : وكذا انوجه الدعوى الى تاريخ الاحرام مع الاتفاق على تاريخ العقد ، فادعى أحدها تقديم الاحرام عليه لذلك ولأصل التأخر وان ادعى احرام نفسه إلا ان يتفقا على زمان ومكان يمكن فيها الاحرام فيمكن ان يقال القول قوله ، لأنه أبصر بافعال نفسه واحواله ، أما ان اتفقا على تاريخ الاحرام ووجه الدعوى الى تاريخ العقد فادعى تأخره أمكن ان يكون القول قوله للاصل ، بل لتمارض اصلى الصحة والتأخر الموجب للفساد وتساقطها، فيبق أصل عدم الزوجية بلا معارض ، وفيه ان البصيرة بافعال . نفسه لا يقتضى فيبقى أصل عدم الزوجية بلا معارض ، وفيه ان البصيرة بافعال . نفسه لا يقتضى فيبقى أصل عدم الزوجية بلا معارض ، وفيه ان البصيرة بافعال . نفسه لا يقتضى

إثبات حق على الآخر ، خصوصاً مع امكان الاطلاع على احواله باقرار وغيره مما يملم منه انه كاذب في دعوى الاحرم ، والتمارض انما هو في افراد وقوعه لا بين اصالة التأخر وأصل الصحة كي يتجه ما ذكر ، بخلاف ما قلناه ، فإن المتجه فيه الصحة لبقاه أصلها بلا ممارض ، فتأمل جيداً .

وكيفكان فقد ظهر لك أن القول قول مدعى الصحة في مفروض المسألة ونظائره ، و ﴿ لكن ان كان المنكر المرأة ﴾ فني محكي المبسوط ﴿ كَانِ لَهَا نَصْفَ المهر ﴾ ان لم يدخل بها ﴿ لا عترافه بما يمنع من الوطء ﴾ فيكون كالطلاق قبل الدخول ، او لان العقد إنما يملك نصف الهر ، ومملك النصف الآخر أهو الوط. او الموت ، إلا ان الجميع كما ترى ، ضرورة كون الأول قياساً ، كضرورة اقتضاء العقد ملكما عام المهر ، وإنما ينصف بالطلاق لدليله ﴿ و ﴾ من هنا يظهر لك انه ﴿ لُو قَيْلِ لَمَا المهر كُلُه ﴾ وان لم يكن دخل بها بل جزم به كل من تأخر عنه ﴿ كَان حَسْناً ﴾ بل ربما احتمل كون مراد الشيخ النصف بعد الطلاق ، وأطلق بناء على الغالب من اختيار الزوَّج ذَلك تخلصاً من غرامة الجميع ، ولا يقدح دعواه ألفساد المقتضية لـكون الطلاق لغواً ، إذ هو وان كان كذلك لكنه في حقها باعتبار دعواها الصحة مؤثر لسقوط مطالبتها بالجميع إن لم تكن قد قبضته ، وموجب لرد النصف إن كان قد قبضته ، واكن في كشف اللثام - بمد ان حكم بان لها المهركاملا دخل بها ام لا ـ قال : « إلا ان يطلقها قبل الدخول باستدعائها ، فانه يلزم به حينتُذ ، وان كان بزعمه في الظاهر لغواً ويكون : طلاقًا صحيحاً شرعياً ، فاذاً بعدم الدخول يتنصف المهز ، واما اذا لم تستدع الطلاق وصبرت فلما المهر كاملا وان طلقها قبلالدخول، فأنه بزهمه لغو ، والعقد الصحيح مملك لها المهركاملاً وفيه ان استدعادها وعدمه لا مدخلية له في ذلك إذ الطلاق إن كان صحيحاً عمن يدعى الفساد في حق مدعى الصحة يترتب عليه

حكمه ، وإلا فلا ، كما هو واضح ، هذا . وفي الدروس « وظاهر الشيخ انفساخ المقد حينئذ ، ووجوب نصف المهر ان كان قبل المسيس ، وجميمه بعده » وفيه ان الاختلاف في الصحة والعساد لا يقتضي الانفساخ في حق مدعي الصحة لا في المقام ولا في غيره ، وعلى تقديره هنا فلا دليل على إلحاقه بالطلاق .

هذا كله اذا كانت هي المنكرة ، ولوكان هو المنكر الفساد فليس لها المطالبة بشيء من المهر قبل الدخول مع عدم القبض ، كما أنه ليس له المطالبة برد شيء منه مع قبضه ، أخذا لهما باقرارها ، وأما بعد الدخول وإكراهها أو جهلها بالفساد او الاحرام فلها المطالبة باقل الأمرين مر المسمى ومهر المثل ، لأنه المستحق لها عليه ظاهراً قطماً بعد دعواها الفساد التي تقدمت عليها دعوى الصحة دون غيره ، ولعل اطلاق خبر سماعة (١) « لها المهر ان كان دخل بها » منزل على ذلك .

وعلى كل حال فظاهر الأصحاب في المقام مؤاخذة كل منها ظاهراً باقراره في لوازم الزوجية وعدمها ، وأما في الواقع فعلى كل منها حكمه في نفس الاس يفعله مع النمكن منه ، فعليها ان تخلص نفسها منه مع دعواها الفساد ببذل على الفراق ونحوه ، وعليه أرب يخلص نفسه من لوازم الزوجية المستحقة عليه ظاهراً مع دعواه الفساد بطلاق ونحوه ، وليس لأحد منها المخالفة في حق الآخر في الظاهر بعد الحركم بصحة العدد ، ولعل هذا هو سماد ثاني الشهيدين في المسالك وان كان في عبارته بعض القصور ، فانه قال : « حيث تكون المرأة المسالك وان كان في عبارته بعض القصور ، فانه قال : « حيث تكون المرأة المسالك وان كان في عبارته بعض البطلان فيا يختص به ، فيحكم بتحريمها عليه ،

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱۵ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٥ الجواهر ـ ٣٩

لمموم إقرار المقلاء ، ولأن الزوج يملك الفرقة ، فاذا اعترف بما يتضمنها قبل ولايقبل قوله في حقها فلها المطالبة بحق الاستمتاع والنفقة ، فما يمكن فعله منه كأ دا. النفقة يكلف به ، ومالايمكن كالوطء فانه بزهمه محرم يتعارض فيه الحقان فلا يكلف به ، بل ينبغي التخلص من ذلك بايقاع صيغة الطلاق ولو معلقة على شرط ، مثل إن كانت زوجتي فهي طالق ــ إلى ان قال ــ : وما يختص بها من الأحكام المترتبة على دعواها يلزمها قبل الطلاق ، فلا يحل لها التزوج بغيره ، ولا الأفعال المتوقفة على إذنه بدونه ، ويجوز له التزويج بأختها وخامسة ونحو ذلك من لوازم الفساد ، هذا بحسب الظاهر ، وأما فيما بينهما وبين الله تعالى فيلزمها حكم ما هو الواقع في نفس الأمر، ولو انعكست الدعوى وحلف الزوج استقر له النكاح ظاهراً وعليه النفقة والمبيت عندها ، ويحرم عليه التزوج بالخامسة والأخت ، وايس لها المطالبة بحقوق الزوجية من النفقة والمبيت عندها ، ويجب عليها الفيام بحقوق الزوجية ظاهراً ، ويجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى أن تعمل ما تعلم أنه الحق بحسب الامكان ولو بالهرب ، او استدعاء الفرقة ــ إلى ان قال ــ : وأنما جمعنا بين هذه الأحكام المتنافية مع ان اجتماعها فيالواقع ممتنع جمعاً بين الحقين المبنيين علىالمضايقة المحضة ، وعملا في كل سبب بمقتضاه حيث بمكن » و محوه في حاشية الكركي ، وفيه أنه إذا كان لا يكلف هو بوطئها لأنه حرام بزعمه في الصورة الأولى ينبغي أن لا تَكَلَفُ هِي بِتَمَكَيْنُهُ مِن نَفْسُهَا فِي الصَّورَةُ الثَّانِيَّةُ ، لأنَّهُ حرامُ بزَّحُمُهَا ، وايضاً له النزويج بأختها وبالخامسة إنكان صادقاً فيمابينه وبين الله تماتى ، ولكن لايمكن منه في الظاهر بعد الحكم شرعاً بصحة العقد المانع من ذلك ، وفي المدارك بعد ان حكى عن قطع الأصحاب ما سممت « أن إثبات هذه الأحكام مشكل جداً للتضاد ، خصوصاً جواز تزويجه بأختها مع دعواه الفساد ، إذ اللازم منه جواز تزويجها بغيره إذا ادعت ذلك ، وهو معلوم البطلان ، والذي يقتضيه النظر انه حكم بصحة

العقد شرعاً متى ترتبت عليه لوازمه ، فيجوز لها المطالبة بحقوق الزوجية ظاهراً وإن ادعت الفساد ، ولا يجوز له النزويج بأختها وإن ادعى ذلك ، لحكم الشارع بصحة العقد ظاهراً ، وأما في نفس الأمر فيكاف كل منها بحسب مايملمه من حاله الحكن لووقع منها اومن أحدها حكم مخالف لما ثبت في الظاهر وجب الحكم ببطلانه كذلك » وهو جيد إلا قوله « فيجوز لها المطالبة » إلى آخره ضرورة كونه منافياً لاقرارها الذي هو ماض عليها بالنسبة إلى حقها ، وغير ماض في حق الغير فليس لها الامتناع مع طلب الاستمتاع بها ، وليس لها مطالبته بذلك ، وعلى هذا يكون المدار فيها وفيه كما عرفت ، والله العالم والموفق والمؤيد والمسدد .

(الثاني إذا وكل ) محرم ( في حال إحرامه ) محلا او محل محلا على عقد نكاح ثم أحرم الموكل ( فأوقع ) الوكيل ( فانكان قبل إحلال الموكل بطل ) بلاخلاف بل ولا إشكال بمدما سممت من النص والفتوى على انه لا يتزوج ولا ينكح الصادق على الفرض ، وخصوصاً ما في صحيح محمد بن قيس (١) عن ابي جعفر عن امير المؤمنين (ع) المتقدم المشتمل على ملك الحرم بضع امرأة وان احتمل فيه انه قضية ( قضاء خل ) في واقمة كان الملك له فيها بنفسه لا بالتوكيل ، إلا انه كما ترى وقال الصادق بهل في خرسماعة (٢): « لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرماً وهو يملم أنه لا يحلله ، قال : فان فعل فدخل مها المحرم فقال : إن كانا عالمين فان على كل واحد منها بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ، بل لا يخنى على المتأمل في النصوص ظهورها في منافاة الاحرام لحصول فعليها بدنة » بل لا يخنى على المتأمل في النصوص ظهورها في منافاة الاحرام لحصول النكاح حاله مباشرة او توكيلا او ولاية ، فليس لولي الطفل والمجنون المقد لها

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٥٠ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب تروك الاحرام ـ الحديث ١٠

مباشرة وتوكيلا وإن كانا محلين حال إحرامهما، والله العالم .

﴿ وإن كان ﴾ قد أو قع المقد ﴿ بعده ﴾ أي الاحلال ﴿ وصح ﴾ بلاخلاف ايضاً ولا إشكال ، لاطلاق أدلة الوكالة (١) وعمومها السالمين عن الممارض حتى لو كانت الوكالة في حال الاحرام ، إذ لا دليل على بطلائها ، قيل إلا أن يكون في حال إحرام الوكيل ، ولمله لعدم قابليته لايقاعه حال التوكيل ، ولكن لا يخلو من نظر او منع ، خصوصاً بعد ان اعترف بصحة التوكيل عرماً على النكاح ، وحينئذ فالصور الأربع صحيحة مع عدم تقييد الايقاع حال الاحرام ، ومخلل عدم الصحة في زمان الاحرام لا ينافي صحة الوكالة على الفعل بعده ، فلا أقل من بقاء الاذن الكافي في صحة النكاح لو سلم بطلان عقد الوكالة ، ضرورة كونه كالمطلان بالشرط الفاسد ، وليس هو كالجنون و نحوه الرافع لأصل الاذن باعتبار انتقال الولاية لغير الموكل كما اوضحناه في محله ، وبه جزم هنا في المنتهى في صورة ما لو وكل المحرم الحلال على التزويج ، وإن كان لنا نظر في بطلان الوكالة المزبورة مرورة كونه من المانع على محو المانع في الموكل فيه كالحيض في طلاق الزوجة وعود ، والله العالم .

﴿ و ﴾ كيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أنه ﴿ يجوز ﴾ المحرم حال إحرامه ﴿ مراجمة المطلقة الرجمية ﴾ المحرمة فضلا عن غيرها ﴿ وشراء الاماء في حال الاحرام ﴾ بلا خلاف كما عن التذكرة والمنتهى الاعتراف به ، بل ولا إشكال بعد عدم تناول النهي المزبور لمثله ، فيبقى على الأصل والعموم الذي منه قوله ثمالى (٢) : « و بمولتهن أحق بردهن » مرت غير فرق بين المطلقة تبرعاً والتي

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ــ ۱ ــ من كتاب الوكالة والباب ۱۰ من ابواب عقد النكاح من كتاب النكاح (۲) سورة البقرة ــ الآية ۲۲۸

رجمت ببذلها ، مضافاً إلى خبر ابي بصير (١) عن الصادق كلي ( المحرم يطلق ولا يتزوج » وخبر حماد بن عثمان (٢) عنه كلي ايضاً « سألته عن المحرم يطلق قال : نعم » وصحيح سعد بن سعد (٣) عن ابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) « سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع قال : نعم » وغيره ، بل الظاهر الصحة حتى لوكان القصد التسري وإن حرم عليه المباشرة لهن حال الاحرام ، بل الظاهر صحة الشراء وإن قصد المباشرة حاله حين الاحرام وإن أثم بالقصد المزبور ، لكنه لا يقتضي فساد المقد وإن احتمله في التذكرة ، لحرمة الغرض الذي وقع المقد له ، كن اشترى المنب لا تخاذه خراً ، لسكن فيه أنه إن تم ففيما إذا شرط ذلك في متن المقد لا في الفرض الذي لم يكن الشراء فيه منهياً عنه بخصوصه ، ولاعلة في المحرم أعني المباشرة ، فلا يكون عمر عها مستلزماً لتحريمه ، كا هو واضح . وبحوز له مفارقة النساء بالطلاق والفسخ او غيرها بلا خلاف ولا إشكال للأصل والنصوص (٤) ومحكي الاجاع .

وتكره المحرم الخطبة كما في القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة للنهيءنه في النبوي (٥) « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب » والمرسل (٦) السابق المحمول عليها بمد القصور عن إثبات الحرمة مؤيداً بأنها تدعو الى المحرم كالصرف الداعي الى الربا ، فما عن ظاهر أبي على من الحرمة واضح الضعف ،

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل - الباب -١٧ من ابواب تروك الاحرام - الحديث ١-٢

<sup>(</sup>٣) الوسائل أ الباب - ١٦ - من ابواب تروك الاحرام - الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوشائل ـ الباب ـ ١٦ و ١٧ ـ من ابواب تروك الاحرام

<sup>(</sup>ه) سنن البيهق ج ٥ ص ٦٥ وليس فيه « ولا يشهد »

<sup>(</sup>٦) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٧

بل الظاهر عدم الفرق في الكراهة بين كونها لنفسه او لغيره من الحلين لاطلاق الخرين ، هذا .

والظاهر ثبوت الأحكام المزبورة للمرأة المحرمة كالرجل ، ضرورة عــدم كونه من خواص الرجل، بل لا يبعد إرادة الجنس من المحرم في محوقوله عِلاَلِيِّكُاللَّا: « لا ينكح ولا ينكح » قال في المنتهى : « لا يجوز المحرم أن يزوج ولايتزوج ولا يكون ولياً في النكاح ولا وكيلا فيه ، سواء كان رجلا او امرأة ، ذهب اليه علماؤنا أجمع ، وبه قال على ( عليه السلام ) (١) » وفي القواعد وكشفها « ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا او لمساً او نظراً او تمكيناً له من وطئها وكراهة خطبتها وجواز رجمتها وشرائها ومفارقتها » بل في الأخير الاتفاق على ذلك ، مضافاً إلى عموم الأدلة الصالح لتناول مثل ذلك ، أما غيره فالعمدة فيه الاجماع المزبور ، ومايستفاد من الأدلة من حرمة الاستمتاع للمحرم رجلا وامرأة ، وحرمة مباشرة عقد النكاح له ولغيرم ، وإلا فقاعدة الاشتراك لا تأتي في مثل ما ورد من النهي عن نقبيل الرجل امرأته ، ولا دليله شامل للمرأة ، فليس حينتُذ إلا ما عرفت ، فيثبت عدم جواز تقبيلها لزوجها مثلا وهي محرمة وعلى هذا القياس، والله العالم •

﴿ وَالطَّيْبِ ﴾ إجماعاً في الجملة بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل النصوص متواترة فيه ، بل في المتن والقواعد وغيرهما هو ﴿ على العموم ﴾ وفاقاً للمقنمة وجمل الملم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي وغيرها على ما حكي عن بعضها ، كما حكي عن الحسن بل والمقنع والافتصاد وإن كان المحكي عن اولهما انه نص على النهي عن مس شيء من الطيب ، الكن عقبه بقوله ؛ « وانما يحرم عليك

<sup>(</sup>١) كنز المهال ج ٣ \_ ص ٥٦ \_ الرقم ١٠٣٢ و ١٠٢٣

من الطبب اربعية اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ﴾ فهو إما تفسير للطيب او تصريح بأن النهي يعم الكراهة ، وعن ثانيهما انه قال : « وينبغي ان . يجتنب في إحرامه الطيب كله وأكل طعام يكون فيه طيب ، بل في الذخيرة نسبته الى اكثر المتأخرين ، بل في المنتهى الى الأكثر ، بل في الرياض نسبته الى الشهرة العظيمة ، لقول الباقر ( عليهالسلام ) في صحيح زرارة (١) ٠ « من أكل زعفراناً متممدآ او طعاماً فيه طنيب فعليه دم ، فان كان ناسياً فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه » والصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية (٢) : « لا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طمامك ، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة ، فأنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه غسله ، وليتصدق بقدر ما صنع ، وأنما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح، وصحيح حريز (٣) ﴿ لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا من الريحان ، ولا يتلذذ به ، فمن ابتلي بشي. من ذلك فليتصدق بقدر ماصنع بقدر شبعه من الطعام» وفي الكافي بقدر سعته ، وحسن الحلبي (٤) « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه مرف

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ٤ــ من ابواب بقية كفارات الاحرام ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٨ إلا

ان صدره لم يطابق هذا الحديث وانما يتغق مع الحديث الخامس من هذا الباب

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ ١٨\_ من ابواب تروك الاحرام ــ الحديث ١١

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٢٤ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

الربح الخبيثة » و نحوه في صحيح هشام (١) مع زيادة « لا بأس بالربح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ربح العطارين ، ولا يمسك على أنفه » وقال له (عليه السلام) ايضاً الحسن بن زياد (٢) : « الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم قال : اذا اردتم الاحرام فانظروا مناودكم واعزلوا الذي لا تحتاجون اليه ، وقال : تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك » وفي خبر سدير (٣) « قلت لأبي جمفر (عليه السلام) : ما تقول في الملح فيه زعفران ؟ قال : لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئاً فيه زعفران ، ولا يطمم شيئاً من الطيب وفي صحيح ابن مسلم (٤) عن احدها (عليها السلام) في قول الله عز وجل (٥) : « ثم ليقضوا تفثهم » عن احدها (عليها السلام) في قول الله عز وجل (٥) : « ثم ليقضوا تفثهم » (عليه السلام) : وضائي الفلام ولم اعلم بدستشان فيه طيب ، ففسلت يدي وأنا علي من الحسين عرم قال : تصدق بشيء من ذلك » وقال الصدوق (٧) : « كان علي بن الحسين (عليها السلام) إذا محبر الى مكة قال لأهله : إياكم ان تجملوا في زادنا شيئاً من (عليها السلام) إذا محبر الى مكة قال لأهله : إياكم ان تجملوا في زادنا شيئاً من

(١) ذكر ذيله في الوسائل ـ في الباب ـ ٢٠ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ وذكر تمامه في الكافي ج ٤ ص ٣٥٤

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٧

(٣) و (٤) و (٧) الوسائل \_ الباب \_ ١٨ \_ من ابواب تروك الاحرام الحدث ٢ \_ ١٣ \_ ١٨

(٥) سورة الحج - الآية ٣٠

(٣) الوسائل ـ الباب ـ٤ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام ـ الحديث ٤ وفي الوسائل الحسن بن زياد إلا ان الموجود في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣ الرقم ١٠٤٧ الحسين بن زياد الطيب ولا الزعفران نأكله او نطعمه » وفي خبر النضر بن سويد (١) عن الكاظم (عليه السلام) « ان المرأة المحرمة لا تحس طيباً » وسأل الصادق (عليه السلام) حاد بن عثمان (٢) « انه جعل ثوبا إحرامي مع اثواب جمرت فأخذا من ريحها فقال : فأنشرها في الريح حتى تذهب ريحها » وما نص (٣) على ان الميت المحرم لا يحس شيئاً من الطيب ، وخصوصاً ما روي (٤) « ان محرماً وقصت به ناقته فقال النبي يحلايك : لا تقربوه طيباً فأنه يحشر يوم القيامة ملبياً » الحديث ، والنبوي (٥) « الحاج أشمث أغبر » المنافي للتطيب ، وتعمليل عدم البأس بالفواكه الطيبة أنها ليست بطيب (٦) الى غير ذلك من النصوص الدالة منطوقاً ومفهوما التي لا يقدح ما في سند بمضها بعد الاعتصاد والانجبار بما عرفت ، كما لا يقدح النبير بلفظ «لا ينبغي » في بعضها ، خصوصاً اذا قلنا بانها للقدر المشترك بين المستفادة من النهي في غيره ، بل يمكن القول بظهورها في إرادة الحرمة المستفادة من النهي في غيره ، بل يمكن القول بظهورها في إرادة الحرمة منا للاجماع على حرمة الطيب في الجملة المائع عن إرادة الكراهة منه ، وخصوصاً بعد التمبير به في الزعفران الذي لا خلاف في حرمته ، ودعوى كونها المرادة إلا التعبير به في الزعفران الذي لا خلاف في حرمته ، ودعوى كونها المرادة إلا التعبير به في الزعفران الذي لا خلاف في حرمته ، ودعوى كونها المرادة إلا التعبير به في الزعفران الذي لا خلاف في حرمته ، ودعوى كونها المرادة إلا التعبير به في الزعفران الذي لا خلاف في حرمته ، ودعوى كونها المرادة إلا

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل \_ الباب \_١٨ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث٧ ـ ٤

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٣ \_ من ابواب غسل الميت من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ج ١ ص ٤٥٧

<sup>(</sup>٥) سنن البيهتي ج ٥ ص ٥٨

<sup>(</sup>٦) الوسائل ــ الباب ــ ٢٦ ــ من ابواب تروك الاحرام ــ الحديث ٢ الجواهر ــ ٤٠

الممارض ، ضرورة توقف ذلك على رجحانه على احتمال الحرفة منها ، وتأويل الممارض بما ستمرف إن شاه الله : بل هو أرجح من وجوه كما تسمع إن شاه الله واشتمال صحيح حريز على الريحان بعد تسليم كراهته لا ينافي الحرمة في الطيب ، خصوصاً بعد استقلاله بنهي آخر بناه على أن قوله « ولا نهي » لا زائدة ، في أذ أقد ماه كونه كالمنام المخصوص حيلئذ ، فتأمل جيداً .

نمم قد استثنى المصنف وغيره من ذلك فقال : ﴿ ما خلا خلوق الكمبة ﴾ وهو شرب من الطنيب مائع فيه صفرة كاعن المغرب والمعرب ، وعن النهاية ﴿ انه طيب معروف من كب من الزعفران وغيره من انواع الطبيب ، وتغلب عليه الحرة والصفرة » وعن ابن جزلة المتطبب في منهاجه ﴿ ان صفته زعفران ثلاثة درام ، قصب الذريرة خمسة دراه ، اشنه درهمان قر نفل وقرفد من كل واحد دره ، يدق ناجماً وينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشي في قوامه ، والرهشي غير واحد ، بل في المنتهى وعمي الخلاف الاجماع عليه ، لنحو صحيح حماد بن غير واحد ، بل في المنتهى وعمي الخلاف الاجماع عليه ، لنحو صحيح حماد بن عبان (١) سأل الصادق ( عليه السلام ) ﴿ عن خلوق الكمبة وخلوق الغير يكون في ثوب الاحرام قال : لا بأس به ، خاطهوران » وسأله ايضاً ابن سنان (٧) في الصحيح ﴿ عن خلوق الكمبة يصيب ثوب الحرم قال لا بأس ، ولا يفسله قانه طهور » ولعله لمها زاد ابن سعيد خلوق القبر، ولا بأس به ، بل في التهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة زيادة زعفرائها ايضاً ، لاشمال المخلوق علية والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة زيادة زعفرائها ايضاً ، لاشمال المخلوق علية والصحيح يمقوب بن شعيب (٣) سألة المجلل هن المغرم يصيب ثوبه الزعفران من والصحيح يمقوب بن شعيب (٣) سألة المجلل هن المغرم يصيب ثوبه الزعفران من والصحيح يمقوب بن شعيب (٣) سألة المجلل هن المغرم يصيب ثوبه الزعفران من

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ ـ ١ (٣) كسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ المعديث وفيه -

الكمية ، وخلوق القير يكون في ثوب الاحرام فقال : لابأس بهما ، هما طهوران ؟ وخيرسماعة (١) سأله ﷺ ايضاً «عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكمنة وهومحرم فقال : لابأس وهو طهور . فلا تتقه ان يصيبك » بل في التذكرة والمنتهىجواز الجلوس عند الكمية وهي تجمر حملا على الخلوق ، ولكن في الدروس عن الشيخ لو دخل الكعبة وهي تجمر او تطيب لم يكن له الشم ، وإن كما لم نتحققه ، بل في كشف اللثام الذي ظهرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي ، ثم قال فيه ايضاً : وأجاد صاحب المسالك حيث حرم غير الخلوق اذا طيبت به الكعبة بالتجمير اوغير. اقتصاراً على المنصوص ، قال : لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ ، وانما يحرم الشم ، ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب ، فانه يحرم ، وقيه ان زعفرانها منصوص ، بل يشم منه ومن غيره \_ خصوصاً نفي البأس عن الريح الطبية بين الصفا والمروة الذي سمعته \_ ان مطلق ما يطيب به الكعبة بالتجمير وغيره لابأس به ، ولعله لعسر تجنبه او منافاة القبض على الأنف لاحترامها بل لعل الاذن في ذلك فيها مع عدم الأمر بالاجتناب والامساك على الأنف والتحفظ عن إصابة الثياب ظاهر في عدم البأس، بل لمل قوله (عليهالسلام): هو طهور مع إشماره بالتعليل يشم منه انه من التطهير الذي أمر الله تعالى به ابراهيم واسماءيل ( عليهما السلام ) للطائفين وغيرهم ، وليس استثنا. الجلوس عندها وفيها بخلاف الجلوس في سوق العطارين والمتطيب بأولى مما ذكرناه ، وما ذكره من

<sup>= «</sup> عن المحرم يصيب نمو به الزعفران من الكعبة قال : لا يضره ولا يفسله » وما ذكر له فى الجواهر من الذيل انما هو من صحيح حماد بن عثمان الذي يرويه فى الوسائل بعد صحيحة يعقوب بن شعيب

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢١ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٤

حصر التحريم في الشم يقتضي عدم الفرق بينها وبين السوق والمتطيب كما هو واضح بل يمكن ان يكون ذلك من الضرورة التي لا خلاف في الجواز معها ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، لنفي العسر والحرج في الدين ، وصحيح اسماعيل بن جابر (١) « وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطاً فيه مسك فقال : اسمط به » وفي خبره الآخر (٢) عنه (عليه السلام) ايضاً « سألته عن السموط للمحرم وفيه طيب فقال : لا بأس » المحمول على حال الضرورة جماً .

وكيف كان فقد بان لك وجوب اجتناب المحرم الطيب شماً وتطيباً وأكلا ولو في الطعام كله لمعوم الأدلة وإطلاقها ، مضافاً الى خصوص بعض النصوص السابقة ، بل في التذكرة نسبته الى إجاع علماء الأمصار ، لـكن ينبغي اعتبار عدم استهلاكه فيه على وجه يعد انه آكل له ومستعمل إياه ولو ببقاء رائحته التي هي المقصد الأعظم منه ، كما ان المقصد الأعظم من الزعفران لونه ايضاً ، اما إذا استهلك على وجه لم يبق شيء من صفاته لم يحرم ، للأصل بعد عدم صدق اكله واستعاله ، وربما يؤيده في الجلة صحيح عمران الحلبي (٣) عن الصادق (عليه السلام) « انه سئل عن الحرم يكون به الجرح فيداوي بدواء فيه الزعفران فقال : إن كان الزعفران الفالب على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية الغالبة فلا بأس ، أن كان الزعفران الفالب على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية الغالبة فلا بأس ، فاعن الخلاف والتحرير والمنتهى وموضع من التذكرة من حرمة اكل ما فيه طيب فأعن الخلاف والتحرير والمنتهى عن اكل ما فيه طيب او زعفران او مسه واضح فإن زالت اوصافه المعوم النهي عن اكل ما فيه طيب او زعفران او مسه واضح الضعف بعدما عرفت من منع تناول العموم له ، ولم نجسد في النصوص المعتبرة

<sup>(</sup>۱)و(۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۹\_ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١\_٢ (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٣

ما يدل على حرمة ما فيه طيب على وجه يتناول المستهلك ، ومن الغريب دعوى الاجماع في المنتهى على ذلك مع أنه مظنة العكس ، ولا فرق عندنا بين ما مسته النار وغيره ، خـلافاً لمالك واصحاب الرأي فأباحوا ما مسته النار بقيت اوصافه أم لا .

﴿ وَ النحقيق ما عرفت من حرمة اكله إذا لم يكن مستهلكاً ، نعم ﴿ لو اضطر الى أكل ما فيه طيب او لمس الطيب ﴾ خاصة ﴿ قبض على أنفه ﴾ تقديراً للضرورة بقدرها ، وعملا بالنصوص (١) كما أنه لو اضطر الى شمه خاصة اقتصر عليه دون أكله ، والاستماط السابق من جملة الضرورة التي لا ينبغي التأمل في الجواز ممها وان كان قد يشمر به نسبة ذلك في التحرير الى الصدوق ، لكنه في غير محله ، كما لا تأمل في الحرمة بدونها ، وإن قال في المنتهى والتذكرة ان الوجه المنع مشمراً باحمال الجواز ، إلا أنه ايضاً في غير محله ،

و على كل حال فقد ﴿ قيل ﴾ والقائل الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة : ﴿ انما يحرم ﴾ على المحرم ﴿ المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس ﴾ بل عن الخلاف الاجماع على أنه لا كفارة في غيرها ، وعن الجمل والعقود والمهذب والاصباح والاشارة حصره في خمسة باسقاط الورس ، بل في المنية نني الخلاف عن حرمتها ﴿ وقد يقتصر بعض ﴾ كما سممته من الصدوق في المقنع ﴿ على اربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ﴾ بل هو الحكي عن التهذيب وابن سميد لصحيح معاوية (٢) السابق ، وخبر عبد الغفار (٣) عنه عليها

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٤ و ٢٦ \_ من ابواب تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٨

<sup>(</sup>r) الوسائل \_ الباب \_١٨\_ من إبواب تروك الاحرام الحديث ١٦ وايس =

أيضاً « الطيب المسك والممنبر والزعفران والورس، وخلوق الكمية لاباسبه» ومنه يعلم كون المراد منه ذلك بالنسبة للمحرم ، لا أن المراد حصر الطيب في نفسه ، بل في صحيح معاوية (١) الآخر عنه عليه أيضاً « الرجل يدهن بأي دهن شاء اذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام ، غير أنه يكره المحرم الادهان الطيبة الربح » وبذلك يظهر لك أنه لا وجه لاسقاط الورس ممن سممت وان قال الصادق تليات في خبر ابن أبي يعفور (٢) ، « الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود » فإن المنجه في الجمع بينها الحكم بحرمة الخسة الني نني الخلاف فيها في محكي الفنية ، بل ينبغي إضافة الكافور اليها ، لفحوى ما دل (٣) على منع الميت المحرم منه ، فالحي أولى ، بل لمل الحصر المزبور في النصوص المذكورة فيما عداه باعتبار قلة استمال الأحياء له ، كما أنه يجوز كون ترك العود في نصوص الأربعة لاختصاصه غالباً بالتجمير ؛ وكونها بما يستعمل ترك العود في نصوص الأربعة لاختصاصه غالباً بالتجمير ؛ وكونها بما يستعمل انفسه ، وبما ذكرنا ظهر لك حجة القول بالستة والحسة والأربعة ، وعلى كل حال فيخص أو يقيد مادل (٤) على حرمة مطلق الطيب أو يحمل على الكراهة كما عساه فيخص أو يقيد مادل (٤) على حرمة مطلق الطيب أو يحمل على الكراهة كما عساه فيخوم بها ما عرفت من قول « ينبغي » ومحوه .

= فيه « وخلوق الكعبة لا بأس به » وأنما هو من كلام الشيخ ( قده ) كما يظهر بمراجعة النهذيب ج ٥ ص ٢٩٩

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١ إلا أنه لم يذكر فيه قوله المهلل : « غير أنه يكره للمحرم الإدهان الطيبة الربح » وأنما ذكر ذلك في ذيل حديثه الآخر المروي في الباب ١٨ من ابواب تروك الاحرام الحدث ١٤

(٢)و(٤) الوسائل \_ الباب \_١٨\_ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١٠٠٠ (٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٣ \_ من ابوب غسل الميت من كمتاب الطهارة ﴿ وَ ﴾ لَـكن مع ذلك ﴿ الأول أظهر ﴾ من ذلك كله ؛ خصوصاً القول بالأربعة الذي هو في غاية الندرة ، حتى أن الشيخ الذي قال به في التهذيب قد رجع عنه في المبسوط الى العموم ، وفي الخلاف الى الستة ، ومنه يعلم المناقشة في الحصر في الصحيح بالأربعة المشتمل علىما لايقول به أحد من الكفارة بأنه لابد من صرفه عن ظاهره بالنسبة الى الكافور والعود لما عرفت ، فيكون مجازاً بالنسبة الى ذلك ، وهو ليس بأولى من إبقاء العموم على حاله وحمله على ما هو أغلظ تحريماً او المختص بالكفارة ، بل لعله أولى وان كان التخصيص بالترجيح احرى من الحجاز حيث ما تمارضا ، فإن ذلك حيث لايلزم إلا أحدها ، واما اذا لزم المجاز على كل تقدير فلا ريب في أن اختيار فرد منه يجامع العموم أولى من الذي يلزم ممه التخصيص كما لا يخنى ، والممدة كثرة النصوص المزبورة مع عمل المشهور بمضمونها ، واشتمال بمضها على التعليل بأنه لا ينبغى العمحرم التلذذ بذلك المناسب لمغنى الاحرام ، ولما ورد (١) في دعائه من إحرام الأنف وغيره ، فيكون الظن بها أقوى ، وإجماع الخلاف على ننى الكفارة فيما عدا الستة لا ينافي الحرمة بمد تسليمه ، كما أن إجماع ابن زهرة لاينافي حرمة غيرها ، كل ذلك مضافاً الى معلومية " عدم الحصر المزبور مع فرض إرادة مايشمل الدهن من الطيب ، ضرورة المفروغية من حرمته ، قال في المنتهى « أجم عاماؤ نا على أنه يحرم الادهان في حال الاحرام بالادهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق ، وهو قول عامة أهل العلم ، ويجب به الفدية إجماعاً » ومقتضى ذلك كون النزاع هنا في الطيب غير الادهان الذي سيتمرض له المصنف، اللهم إلا أن يكون المراد هناك خصوص الادهان دون الشم والأكل ، فانه من مفروض البحث هنا ، ويأتي ان شاء الله تمام الكلام فيه ، وإن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١

كان قد عرفه في التذكرة بأنه ما تطيب را محته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والأدهان الطيبة كدهن البنفسج والورس والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيب اويظهر فيه هذا الغرض وقال الشهيد؛ « يعني به كل جسم ذي ريح طيبة بالنسبة الى معظم الأمن جة او الى مناج المستعمل له غير الرياحين » وفي المسالك « هو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذة للشم غالباً غير الرياحين ، كالمسك والعند والزعفران وماء الورد والكافور » هذا

وقد قبل ؛ ذكر الفاضل أن أقسام النبات الطيب الائة : الأول ما لا يذبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم والخزامى والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهها ، وهذا كله ليس بمحرم ، ولا يتملق به كفارة إجماءاً ، قال الصادق الملئ في صحيح مماوية بن عمار (١) : « لا بأس أن تشم الأذخر والفيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » وسأله الملئ عمار السابطي (٢) « عن الحرم يتخلل قال : نعم لا بأس به ، قلت له : أيأكل الأترج \* قال : نعم ، قلت : فان له ريحة طيبة قال : إن الأترج طمام وليس هو من الطيب » ومنه وغيره فان له ريحة طيبة قال : إن الأترج طمام وليس هو من الطيب » ومنه وغيره يعلم أن الأمر بالامساك عنه في مرسل ابن أبي عمير (٣) عن بعض أصحابه عنه علم أن الأمر بمن الندب ، قال : « سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال : يمسك عن شمه ويأكله » الثاني ماينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه نظيب كالريحان الفارسى والمرز نجوش والنرجس ، وقد اختلف الأصحاب في منه نظيب كالريحان الفارسى والمرز نجوش والنرجس ، وقد اختلف الأصحاب في

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٥ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) ذكر صدره في الوســـائل في الباب ٩٢ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣ وذيله في الباب ٢٦ منها الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢٦ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

حكمه ، فقال الشيخ ؛ إنه غير محرم ، ولا تتملق به كفارة ، واستقرب العلامة في التحرير تحريمه ، والظاهر كونه من الرياحين التي ستعرف الكلام فيها ، الثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، وقد وقع الاختلاف في حكمه ايضًا ، واستقرب الفاضل أيضًا حرمته ، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه ، فكذا في أصله ، وفي محكي المبسوط الطيب على ضربين أحدهما تجب فيه الكفارة وهي الأجناس الستة التي ذكرناها ؛ المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس ، والضرب الآخر على ثلاثة أضرب ، أولها ينبت للطنيب ويتخذ منه الطبيب مثل الورد والياسمين والجبزي ( والحبزي خ ل ) والكازي والنياوفو ، فهذا يكره، ولا يتعلق باستمهاله كفارة إلا أن يتخذ منه الأدهان الطيبة، فيدهن بها ، فيتعلق بها كفارة ، وثانيها لا ينبت للطيب ولايتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والشييح والقيصوم والاذخر وحبق الماء والسمد ونحو ذلك ، وكل ذلك لا تتملق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف ، وكذلك حكم أنوارها وأورادها ، وكذلك ما يمتصر منها من الماء ، والاولى تجنب ذلك المحرم ، الثالث ما ينبت للطيب ولا يتخذ هنه الطيب مثل الريحان الفارسي ، ولا تتعلق به كفارة ، ويكره استعاله ،. وفيه خلاف ، وهو نحو ما سمعته عن التذكرة إلا ما عرفت من الحرمة في مثل الورد . وعلى كل حال فلا يخفي عليك عدم عد شيء منها من الطيب عرفاً ، كما أن الرياحين أيضاً كذلك وإن كان قد يظهر مر استثناء محكي المصباح ومختصر، الفواكه مرح الطيب وكذا الارشاد والتلخيص مع زيادة الرياحين دخولها في الطيب ، إلا أنه في غير محله ، ويمكن إرادة المنقطع من الاستثناء

وحينتُذ يتخلص من ذلك كله أن ما كان من الطيب من الأدهان لا إشكال الحينة لله الجواهر ـ ١٩

في حرهته على المحرم كما هرفت وتعرف ، كما أن الأقوى حرمة مطاق العليب من غيرها كالمبلك والعنبر والعود والزعفران وقصب الذريرة وغيرها مما هو طيب عرفاً ويتطيب به عادة ولو للطمام ، كالزعفران الذي يمكن كونه في القديم يتطيب به ، خصوصاً الأربعة ، وخصوصاً العود منها ، وخصوصاً الكافور ، وأما غيره مما هو طيب الرائحة وليس من الطيب عرفاً فقد عرفت إباحة ما كان منه طعاماً كالتفاح والسفرجل والأنرج ومحوها ، وكذا ماكان نبتاً برياً طيب الرائحة كالشيح والقيصوم ومحوها ، خصوصاً بهد اندراجها في الرياحين وقلنا بالجواز فيها ، وأما غير ذلك مما هو طيب الرائحة وليس طعاماً ولا ريحاناً ولا مثل الشيح والقيصوم غير ذلك مما هو طيب الرائحة وليس طعاماً ولا ريحاناً ولا مثل الصادق على ذانه حلق وذبح أيطلي رأسه بالحناء وهومتمتع ? قال فهم من غير أن يمس شيئاً من الطيب » وسأله تحلي رأسه بالحناء وهومتمتع عن الحناء فقال : إن المحرم ليسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب ، وما به بأس » وفي مرسل الصدوق (٣) لحيسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب ، وما به بأس » وفي مرسل الصدوق (٣) لميسه بليسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب ، وما به بأس » وفي مرسل الصدوق (٣) بطيب " بل خبر همار (٤) المتقدم كالصر بح في أن المحرم الطيب لامطاق ذي الرائحة الطيب المعانى قد يهسر اجتنابها أوقات الربيع في الحرم وغيره ، وخصوصاً الرياحين الطيبة التي قد يهسر اجتنابها أوقات الربيع في الحرم وغيره ، وخصوصاً الرياحين

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٣ \_ من ابواب الحلق والتقصير \_ الحديث ٥.

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من ابواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٥ إلا

أن الموجود في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٢ الرقم ١٥٠٣ ﴿ السك ﴾ بالضم بدل ﴿ المسك) . ويجو نوع من الطيب

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ٢٦ - من ابواب تروك الاحرام - الحديث

منها ، بل لعل السيرة القطعية على خلافه ، وكذا الفواكه ، وإن قال في الدروس ، « إنه اختلف فيها » إلا انه لم نتحققه ، ويمكن أن يريد ما سمعته من الاختلاف في الرواية ، وحينئذ فيحمل الأمر بامساك الأنف عن الرائحة الطيبة على القدر المشترك إذا كان المراد ما يشمل الطيب وغيره .

وكيف كان فما في كشف اللثام من الوجوء التسمة في الأجسام الطيبة الربح لانعرف بها قائلًا بل ولامأ خذاً لبمضها ، فأنه \_ بعد أن استظهر من المصنف والفاضل والشهيد خروج الرياحين من الطيب ، ومن الشيخ في المصباح دجول الفاكهة فيه لاستثنائها منه وكذا في الارشاد والتلخيص مع زيادة استثناء الرياحين ـ قال: «الأول حرمتها مطلقاً ، والثاني حرمتها إلا الفواكه ، والثالث حرمتها إلاالرياحين ، والرابع حرمتها إلاالفواكه والرياحين ، والخامس حرمتها إلاالفواكه والرياحين ، ومالاينبت للطيب ، ولا يتخذ منها الطيب ، وهي نبات الصحراء والأذخر والأبازير خـلا الزعفران، والسادس حرمتها إلا الفواكه والأبازير غيرالزعفران، وما لايقصد به الطيب ولايتخذ منه، والسابع إباحتها إلاستة؛ والثامن إباحتها إلاأربعة، والتاسع إباحتها إلا خمسة ، وفي الأربعة وجهان » ولعله لذلك كتب فيما حضر في من نسخة كتبها بيده في الحاشية عوضاً عن ذلك على الظاهر « وبالجملة فلاكلام في حرمة الأربعة ، والورس منها أظهر من المود ، وفيما زاد أقوال ، منها حرمة خمسة ، ومنها حرمة ستة ، ومنها حرمة الطيب مطلقاً ، وفي شموله الفواكه وجهان ، وكذا في شموله الرياحين ، وفي شموله الأبازير كالقرنفل والدارصيني وكذا في شموله او شمول الرياحين لما لا ينبت للطيب ولايتخذ منه الطيب كالحناء والمصفر ونبات البر كالأذخر والشيح » ثم ذكر النصوض الدالة على جواز الحناء للمحرم التي ذكر ناها وهو وإن كان في جملة منه نظر واضح أيضاً إلا انه أولى من كلامه السابق ، وعلى كلُّ حال فالتحقيق ما عرفت • ثم إنه لا إشكال في جواز اجتياز المحرم في موضع يباع فيه الطيب مثلاً ، او يجلس عند متطيب آذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه وكان قابضاً على أنفه كماصر حبه غيرواحد ، للاصل بعد عدم صدق عنوان النهي من المس والأكل والاستمال، وفي صحيح ابن بزيع (١) « رأيت أبا الحسن ﷺ كشف بين يديه طيب لينظر اليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه من را ُحته » وحينتُذ فلا بأس ببيمه وشرائه وغيرهما مما لا يندرج في عنوان النهي ، نمم يجب الامتناع عن شمه بقبض الأنف و تحوم لحرمة ذلك عليه ، وللخبر المزبور المعتضد بالأمر في النصوص السابقة بذلك عن الرائحة الطيبة ، خلاماً للمحكى عن ظاهر المبسوط والاستبصار والسرائر والجامع فلا يجب ، للأصل بمد منع اندراج إصابة الراَّحة في الطريق في موضوع النهي ، بخلاف الشم والمباشرة والأكل المؤديين له ولما سمعته من خبر هشام بن الحكم (٢) « لا بأس بالربح الطيبة » الى آخره ، وهو كما ترى ، ضرورة انقطاع الأصل بما عرفت ، واختصاص الخبر المزبور في المكان المخصوص للضرورة او غيرها ، بل لمل تممد الاجتياز في الطريق المزبور مثلا كالمباشرة والتناول وغيرهما المؤدي الى الشم .

هذا كله في الرائحة الطيبة ، أما الرائحة الكريهة فالمشهور حرمة إمساك الانف عن شمها ، بل عن ابن زهرة نني الخلاف فيه للنهي عنه فيما سمعته مر النصوص المعتبرة التي منها صحيح ابن سنان (٣) عن الصادق على ﴿ المحرم اذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه » فلا وجه للمناقشة باحتمال ارادة ننى الوجوب

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الأحرام ـ الحديث ١

<sup>﴿ (</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ٢٠ ــ من ابواب تروك الاحرام ــ الحديث ١

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢٤ \_ من ابواب تروك الاخرام \_ الحديث ٣

في مقابل ريحة الطيب بعدما سمعته من نني الخلاف والشهرة .

ويجب أن يزيل ما أصابه منه فوراً كما صرحبه الفاضل ، لحرمة الاستدامة كالابتداء ، وفي الدروس « أمر الحلال بغسله او غسله بآلة » والمكن في محكي التهذيب والتحرير والمنتهى النصريح بجواز إزالنه بنفسه ، ولمله لقول أحدها (عليه) السلام ) في مرسل ابن ابي عمير (١) : « في محرم أصابه طيب لا بأس أن يمسحه بيده او يفسله » ولانه مزيل للطيب تارك له لا متطيب ، كالفاصب اذا خرج من الدار المفصوبة بنية تركها ، ولظاهر قوله عليه الله (٢) لمن رأى عليه طيباً : « اغسل عنك الطيب » كخبر اسحاق بن عمار (٣) « عن المحرم لمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال : يفسله وليس عليه شيء ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال : يفسله ايضاً ، وليحذر » .

الكن لا ريب في أن الاحوط ما سمعته من الدروس ، بل يمكن القول بتمينه بعد معلومية حرمة مسه بالاجماع بقسميه والنصوص (٤) ولو بالباطن كباطن الجرح والاكتحال والاحتقان والاستماط على وجه لا يخرج عنه بمثل النصوص المزبورة ، ويمكن حملها على حال الضرورة ، بل لمل قوله على في الاخير: « يفسله وليحذر » إشارة منه الى مسه .

ولو كان معه ما الا يكفيه لغسل الثوب والطهارة ولم يمكن قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء فني المدارك صرفه لغسله ، وتيمم للطهارة ، قال : « لان للطهارة المائية بدلا ، ولا بدل للغسل الواجب » بل في الدروس « وصرف الماء

<sup>(</sup>١)و(٣) الوسائل \_ الباب \_٧٢\_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٧-٤

<sup>(</sup>٢) صعيح مسلم ج ٤ ص ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من ابواب تزولت الاحرام

في غمله أولى من الطهارة وإزالة النجاسة ، فيتيمم » وهو صريح في عدم الفرق بين الحدث والخبث الذي لا بدل له أيضاً ، واحتمل في المدارك وجوب الطهارة به ، لان وجوبها قطمي ، ووجوب الازالة والحال هذه مشكوك فيه ، لاحتمال استثنائه للضرورة كما في الكمبة والمسمى ، والاحتياط يقتضي تقديم الفسل على التيمم ، لتحقق فقد الما، حالته ، قلت : لا يخنى عليك ما في ذلك كله ، والمتجه التخمير ، هذا .

وقد عرفت سابقاً وجوب اجتنابه في مطلق استماله للتطيب ولو بحمل ما فيه طيب من غير أن يمس ثوبه ولا بدنه ولكن تظهر رائحته عليه بحمله ، وكذا التبخر او لبس ثوب مطيب بصبغ فيه او غمس او ذر أوغير ذلك مما يكون به مطيباً ، بل عن التذكرة اجماع علماء الامصار على حرمة ثوب فيه طيب ، لخبر حماد بن عثمان (١) السابق ، ومفهوم خبر الحسين بن أبي العلاء (٢) « عن ثوب المحرم يصيبه الزعفران ثم يفسل قال : لا بأس به اذا ذهب ريحه » وخبر اسماعيل ابن الفضل (٣) « عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال : اذا ذهب ريح الطيب فلا بأس فليلبسه » وغير ذلك .

وكذا يحرم الجلوس عليه أو في حانوت عطار مثلا فتشبث به الرائحة لذلك كما أومي اليه في خبر حماد بن عثمان السابق المشتمل على اكتساب ثوبي الاحرام من الثياب المجمرة الذي أمن فيه بنشرها حتى يذهب ريحها ، بل في محكي التذكرة والمنتهى والتحرير « لوداس بنمله طيباً فعلق بنمله أثم وكفر » وما عن الخلاف \_ من أنه يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها ، فأن فعل فعليه الفداه \_

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ۱۸ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٤ (۱) دستر بالمراوي من المراوي ا

<sup>(</sup>٢)و (٣) الوسائل \_ الباب ٢٣٠ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١٥٠

يراد به الحرمة بقرينة الفداه ، كما أن ما عنه والتذكرة \_ من كراهة القمود عند المطار الذي يباشر المطر ، فإن جاز عليه أمسك على أنفه ، وعن المبسوط زيادة ويكره الجاوس عند الرجل المتطيب اذا قصد ذلك غير أنه لا يتملق به فدية ، وُنحوه عن الوسيلة في الحكم بكراهة الجلوس الى متطيب او مباشر للطيب \_ محمول على غير المكتسب لذلك وغير الشام ، ولذا قال في محكى التذكرة ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق المطارين ، لانه يشم الطيب حينتُذ ، لمم لو فرش فوق ثوب مطيب ثوباً يمنع رأْمحته ثم جلس أونام عليه لم يأثم ، للأُصل بعد عدم اندراجه في موضوع النهي ، بل يمكن القول بالأكتفاء بثيابه مع عدم العلوق به خلافاً للاصبهاني فقال : لا يكنى حيلولة ثياب بدنه . وفي محكي التذكرة استمال الطيب عبارة عن شمه أو إلصاق الطيب بالبدن او الثوب او تشبث الراعمة بأحدها قصداً للعرف قال « فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أوفي بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية ان قصد تعلق الرائحة به، وإلا فلا ، والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية ، ولواحتوى على مجمرة لزمت الفدية عندنا وعنده أيضاً ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية ، ولو مس جرم العود فلم تتعلق به رائحته فلا فدية ، والشافعي قولان ، ولو حمل مسكاً في فأرة مضمومة الرأس فلا فدية اذا لم يشمها ، وبه قال الشافعي ، ولوكانت غيرمضمومة فللشافصة وحهان وقال بمضهم : إن حمل الفائرة تطيب » ولا يخفي عليك منافاة بمضه لبمض ماذكر ناه كما أن ما عن الخلاف من أنه ان كان الطيب يابساً مسحوقاً فأن على ببدنه منه شيء فعليه الفدية ، فإن لم يعلق بحال فلا فدية ، وإن كان يابساً غير مسحوق كالعود والعنبّر والكافور فإن علق ببدئه رائحته فعليه الفدية ، ونحوه عن المبسوط إلا أنه ليس فيه ذكر المسحوق ، وعن غيره زيادة وان لم يملق فلا شيء عليه ، وُ محوها الورس كذلك في الجُملة أيضاً ، والتحقيق ما عرفت ، ضرورة كون المدار

في المنع على مايندرج في عنوان النهي من اللمس والتطيب والأكل والشم ، وفاقد حاسة الشم ترتفع عنه حرمة الشم دون غيرها ، والله العالم .

﴿ وَلَهُ سَالَحْيُطُ لَلُرْجَالُ ﴾ بلا خلاف أجده فيه كما عن الفنية والمنتهى والتحرير والتنفيح والمفاتيح وغيرها على ما حكي عن بمضها ، بل عرب التذكرة وموضع آخر من المنتهي إجماع العلماء كافة عليه ، بل عن الأخير منها عن ابن عبد البر أنه لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم ، وفي الأول عن ابن المنذر أجم أهل العلم على أن المحرم يمنع من لبس القميص والعامة والسراويل والحف والبرنس ، لما روى العامة (١) « ان رجلا سأل رسول الله ﷺ مايلبس المحرم من الثياب ? فقال رسول الله ﷺ : لا يلبس القميص ولا المانم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحداً لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطمها أسفل من الكعبين » وفي الدروس يجب تركه على الرجال وإن قدّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، وربما استدل له بَمَا تسممه من نزع أزرار الطيلسان الذي هو كما ستعرف لا خياطة فيه إلا بالأزرار ، فليس حينتُذ إلا لأن الخياطة وإن قلَّت مانعة ، ولكن ستسمع ما فيه ، نعم ما سمعته من معاقد الاجماعات كاف في جمل العنوان لبس المخيط وإن لم أجده في شيء مما وصل الينا من النصوص الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها كما اعترف به غير واحد حتى الشهيد في الدروس حيث قال . لم أقف الى الآن على رواية بتحريم عين المخيط ، أنما نهي عن القميص والقباء والسراويل ، وهو كذلك ، فإن النصوص المتقدمة سابقاً في ثوبي الاحرام وفي جواز لبس القباء مقلوباً ولبس السراويل مع الضرورة وفي المقام أنا تدل على النهي عن ثوب تزره أو تدرعه ، وعن لبس السراويل

<sup>(</sup>١) سنن البيهتي ج ٥ ص ٤٩

والخفين والقميص، بل في صحيح زرارة (١) عن أحدها (عليها السلام) « سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال: يلبس كل ثوب إلا ثو باً يتدرعه » وفي صحيح معاوية وحسنه (٢) عن ابي عبدالله كليلا « لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثو با تزره ، ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك لا تلبس طيلساناً حتى البس الطيلسان المزرور فقال : نعم في كتاب على كليلا لا تلبس طيلساناً حتى تنزع أزراره ، وقال : اعاكره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه » وفي صحيح يعقوب بن شعيب (٤) « سألت ابا عبدالله كليلا عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال : نعم ، وفي كتاب على (عليه السلام) لا تلبس الحرم يلبس الطيلسانا حتى تنزع أزراره ، فحد ثني أبي انه انما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل » وهي كا ترى ظاهرة في كون المانع الادراع والزر لا كونه مخيطاً ، وبي المسالة منكوساً من غير إدخال اليدين في الكمين ، ولعله لذلك لم يذكر في وليس القباء منكوساً من غير إدخال اليدين في الكمين ، ولعله لذلك لم يذكر في المهنعة اجتناب المحرم المخيط ، واعا ذكر أنه لا يلبس قيصاً .

بل قد ينقدح الشك من صحيحي الطيلسان فيها سمعته من الدروس من دعوى ظهوركلام الأصحاب في حرمة المخيط وإن قلّـت الخياطة ، ضرورة ظهورهما في الجواز وإن كان فيه أزرار مخيطة ، بل قد يدعى الصراف المخيط الى غيرذلك

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٤) الوسمائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٥ ـ ٣ ـ ٢

<sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الياب ـ ٣٥ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١ و ٢٠ الجواهر ـ ٤٢

خصوصاً بناه على استفادة حرمته ولو بممونة الاجماع المزبور مما ورد من الثوب الذي يدع والقميص والسراويل والخف ونحو ذلك ، بناه على أنها مثال لكل مخيط نحوها دور الخياطة القليلة في الازار والرداه ، بل قد يدعى انسياق الموضوع على الخياطة مما شابه الأشياء المزبورة ، بل لمل إطلاق الازار والرداء يشمل المخيطين وغيرها ، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في اجتناب مطلق المخيط .

نمم قد يشك في اندراج ما يستعمل لكف نزول الريح في الأنثيين من المجنط المسمى في الفارسية بالبادفتح من حيث عدم كونه من اللباس المعتاد المخيط الذي هو نحو الأشياء المزبورة ، بل لمل إلحاقه بالهميان المشدود على الوسط والمنطقة وعصابة الفروح أولى من إلحاقه بالخفين ، فالأقوى جوازه اختياراً ، والأحوط تركه .

وكيف كان فلا يمتبر في حرمة المخيط كونه محيطاً بالبدن الأطلاق الأدلة المزبورة ، خلافاً للمحكي في الدروس عن ظاهر ابن الجنيد من اشتراطه حيث قيد المخيط بالضام للبدن ، قال في الدروس : فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر وفيه أنه يمكن عدمها عليه أيضاً باعتبار عدم صدق اللبس على الثاني ، فأنه المنوان في معقد الاجاع لاحرمة المخيط مطلقاً ، ولذا صرح هو بجواز افتراشه ، وظهور قوله المختل : « يدرعه » في كون المحرم الادراع به لا التوشح ونحوه ، ولعله لذا نفي الدكفارة فيه الفاضل في القواعد على إشكال ، فتأمل جيداً فأنه قد يقال إن مثله لبس ، هذا .

وفي المدارك الحق الأصحاب بالخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد والملصق بمضه ببعض، وقال في التذكرة وقد ألحق أهل العلم بما في معناه ، فالجبة والدراعة وشبهها ملحق بالقميص ، والتبان والران وشبهها

ملحق بالسراويل. والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس ، والساعدان والقفازات وشبهها مساو للخفين ، قال : « إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيظة وغيرها إذا شَابِهِا كَالدرع المنسوج ، والمعقود كجبة اللبد ، والملصق بعضه ببعض حملاً على الخيط ﴿ لمشابهته له في المعنى من الترفه والتنمم ﴾ وفي المدارك وغيرها أن الأجود الاستدلال عليه بالنصوص المزبورة المتناولة باطلاقها لهذا النوع ، إذ ايس فيها المخيط حتى يكون إلحاق غيرهبه خروجاً عن المنصوص ، وهوجيد فيخصوص المتخذ منها على وجه يصدق عليه الثوب والغباء والسراويل بناء علىعدم انصراف المخيط منها ، أما إذا لم تكن كذلك وأراد الاحرام بها فينبغي الجواز ، ضرورة عدم صدق الدرع والقميص والسراويل حينتُذ عليها ، فإن أراد الملحق المنع في خصوص الأشياء المزبورة أثجه ذلك ، وإلا فلا مناص عن دعوى كون هذا التلبد وإلصاق البعض بالبعض ملحقاً بالخياطة ، وحينتُذ إن تم إجماعاً فذاك ، وإلا كان المنع فيه مجال ، نعم قد يقال بحرمة لبس غير المنسوج منها في الاحرام بناء على الصَّراف الأمر بلبس ثوبِّي الاحرام إلى المنسوج دون غيره ، فيمنع حينتُذ لذلك الكن فيه أن المتجه حينتُذ جواز لبسه ممهما ، لمدم المانع وإن لم يكتف بهما في ثوبي الاحرام ، ولعله لا يخلو من قوة ، ضرورة عدم صدق المخيط على شيء منها وعدم معلومية الاجماع على إلماق مطلق التلبيد والالصاق وإن لم تكن على هيئة المخيط ؛ وأنما المسلم منه ماكان على هيئة المخيط والكن بالنسج والتلبيد والالصاق و تحو ذلك على وجه يكون قميصاً وقباء وسراويل وجبة وشبهها ، لا أن مطلق التلبيد والالصاق ملحق بالخياطة وإن لم يكن على هيئة شيء مما عرفت ، والكن مع ذلك لاينبغي ترك الاحتياط ، فإن عبارًاتهم لا تخلو مرتشويش بالنسبة الىذلك. ثم إنك قد عرفت سابقاً تصريح الفاضل والشهيد بحرمة عقد الرداء ودليله بل عن الأول منها هنا حرمة زيره وتخليله ، وبدل على الأول منها النهي عن زر

التوب الذي يدخل فيه الرداء بالأولوية ، كما أنه يدل على الثاني منعها أنه خياطة اوملحق بها ، بل في المسالك أنه يلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد والزر والخلال للرداء 4 وإن كان فيه ما لا يخني ، وأما الازار فقد صرح الفاضل وغيره أيضاً بجواز عقده لما سمعته سابقاً من بمض النصوص (١) الممتضد بالأصل ، وبالاحتياج اليه لستر العورة ، فيباح كاللباس للمرأة ، لـكن قد سممت ألنهي عنه أيضاً في مكانبة الحيري (٢) وكذا صرح الفاضل والصدوق وابن حزة ويحيي بن سعيد والشهيد وغيرهم بجواز لبس المنطقة وشـد الهميان للأصل وإنكانا مخيطين ، لصحيح يمقوب بن شميب (٣) « سألت أبا عبدالله على عن المحرم يصرالدراهم في ثوبه قال : نعم ، ويلبس المنطقة والجميان » وخبر يعقوب بن سالم (٤) « قلت لأبي عبدالله عليها : تكون ممى الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم وأجعلها في همياني وأشده في وسطبي فقال : لا بأس ، أو ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بمد الله عز وجل ? ﴾ وخبر يونس بن يعقوب (٥) ﴿ سألت أبا عبدالله ﷺ المحرم يشد الهميان في وسطه فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته ٧ وصحيح أبي بصير (٦) « سألت أبا عبدالله على عن الحرم يشد على بطنه المامة قال : لا ، ثم قال : كان أبي ﷺ يشد على بطنه الالطقة التي فيها نفقته ، يستوثق منها فأنها من علم حجه » وخبره الآخر(٧) « سألت أباعبدالله ﷺ عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال : يستوثق منها فأنها تمام حجه » بل في المنتهى والتذكرة أن جواز لبس الهميان قول جهور الماماء ، وكرهه ابن عمر ونافع ، وأنه تشتد الحاجة اليه ،

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ـ الباب ـ٥٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣٣٠ (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) الوسائل ـ الباب ٤٧٠ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١ ـ٣ ـ ٤ ـ ٢ ـ ٣

فلو لم يجز لزم الحرج ، لغم في أولها ايضاً « انه لو أمكن إدخال سيور الهميان بمضها في بمض وعدم عقدها فمل ، لانتفاء الحاجة الى المقد ، ولو لم يثبت بذلك كان له عقده » وفيه أن النص مطلق ، بل قد يمنع اندراجه في لبس المخيط ، هذا ، وظاهر صحيح أبي بصير (١) حرمة شد العامة ، لكن في صحيح عمران الحلبي (٢) عن ابي عبدالله كليلا قال : « المحرم يشد على بطنه العامة ، وإن شاء يمصبها على موضع الازار ، ولا يرفعها الى صدره » إلا ان الأحوط مع ذلك احتنامه .

هذا كله في الرجال ﴿ و ﴾ اما ﴿ في النساء ﴾ ففيه ﴿ خلاف و ﴾ لـكن ﴿ الأظهر ﴾ والأشهر ﴿ الجواز اضطراراً واختياراً ﴾ بل هوالمشهور شهرة عظيمة بل لا يبعد دعوى الاجماع معها ، لندرة المخالف الذي هو الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ، ومعروفية نسبه ، على أنه قد رجع عنه في ظاهر محكي المبسوط في الفميص ، بل عن موضع آخر منه مطلق المخيط ، بل عبارته فيها غير صريحة ، قال : ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها جميع ما يحرم على الرجل المعمون للنساء ، والأفضل ما قدمناه ، وأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال ، بل لمل قوله : ﴿ والافضل ما قدمناه » صريح في الجواز ، لكن عن بعض النسخ ﴿ والاصل ما قدمناه » كل ذلك مضافاً إلى الاجماع صريحاً في التذكرة والمنتهى والسرائر والمختلف والتنقيح على ما حكي عن بعضها فضلا عن ظاهره

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من أبواب الاحرام \_ الحديث ١

المستفاد من غير واحد ، قال في الاول : « يجوز الهرأة لبس المخيط إجماعاً ، لانها عورة ، وايست كالرجال » وكذا المنتهى ، بل قال : « لا تعلم فيه خلافاً إلا قولا شاذاً المشيخ لا اعتداد به » وهو كالصريح في انعقاد الاجماع بعد الشيخ وعن موضع آخر منه ايضاً وقال بعض منا شاذ لا تلبس المخيط ، وهو خطأ محض ولمله لذا استدل في المختلف بالاجماع على جوازه مع نقل خلافه ، وفي محكي السرائر الاظهر عند أصحابنا أن لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساه ، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك ، وكذلك عمل المسلمين ، الى غير ذلك من العبارات الظاهرة والصريحة في معلومية الحكم ، كل ذلك مضافاً إلى خصوص المعتبرة (١) المستفيضة المتقدمة في مسألة جوازلبس الحرير لهن ، وبذلك تخص قاعدة الاشتراك والمحرم في بعض النصوص بناه على إرادة الجنس منه الشامل لهن .

نعم في جملة منها (٢) فيها الصحيح وغيره النهي لهن عن القفازين الذي حقيقته الحرمة المحكي عليها الاجهاع في صريح الخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة وأحمال بمض متأخري المتأخرين إرادة الكراهة من النهي المزبور لانها اما من جنس الثياب بناء على تفسيرها بأنها شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرعي الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها وعن الازهري قال شمر الففازان شيء تلبسه نساء الاعراب في أيديهن يفطي اصابعهن وأيديهن مع الكف ويمني كما يلبسه حملة الجوارح من البازي ونحوه كما قاله النعووي وغيره وعنه ايضاً عن خالد بن جنبة القفازان تقفزها المرأة الى كعوب المرفقين فهو سترة لها واذا لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكنفت والقفاز يتخذ من الفطن فيحشى له بطانة وظهارة من الجلود واللبود ، الى غير ذلك مما

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من ابواب الاحرام

يدل على انه من الثياب التي دات الادلة على جوازها لهن ، او من جنس الحلي اليدين والرجلين كما عن بني دريد وفارس وعباد ، فيتحد حكمها معه وهو جواز اللبس لغير الزينة ـ واضح الضعف ، ضرورة تقديم الحاس على العام ، بل هو ارجح من الجمع بالكراهة من وجوه كما هو محرد في محله ، وخصوصاً في المقام ، وافيظ الكراهة بدل النهي في بعض الاخبار (١) لا يصلح قرينة عليها بالمعنى المصطلح لكونه في الاخبار للاعم منها ومن الحرمة ، ولو سلم فيكني الاجماعات المزبورة قرينة علي إرافة الحرمة منه ، و بقاه النهي على حقيقته ، ثم ان في خبر ابي عنبسة (٢) عن اليم النهي لهن عن البرقع مع الففاذين ، وفي خبر يحيي بن والعمادة (عليه المسلام) النهي لهن عن البرقع مع الففاذين ، وفي خبر يحيي بن والقفازين » بل أفتى به في التذكرة مستدلا عليه بالخبر الثاني بناه منه على ارادة الحرمة من الكراهة فيه ولو بقرينة كو نها كذلك في القفازين ، ولكن لم يحضر في المرمة من الكراهة فيه ولو بقرينة كو نها كذلك في القفازين ، ولكن لم يحضر في الآن موافق له على تحريم ذلك ، بل لمل ظاهر اقتصار غيره على القفازين علافه ولما لهذه العالم والله العالم .

﴿ وأَمَا الفلالة ﴾ بكسر الغين ثوب رقيق يلبس تحت الثياب ﴿ للحائض غِلْمَا أَي لِبسَهَا ﴿ إِجَاءاً ﴾ كما اعترف به في التذكرة والمنتهى ، ولعله لأن الشيخ في النهاية وإن منع المخيط لهن كالرجال الكرر قال فيها : ويجوذ للحائض أن تلبش تحت ثيابها غلالة تتتى ثيابها من النجاسات ، كل ذلك مضافاً

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من ابواب الآخرام \_ الحديث ٣ ـ ٣ ـ ٣ والثاني عن ابي عيينة كما في التكافي ج ٤ ص ٣٤٥

الى الاصل ، وقول الصادق ﷺ في صحيح ابن سنان (١) : « تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة »

وكذا لاخلاف ايضاً في جواز لبس السراويل لهن كما اعترف به في المنتهى فان الشيخ في النهاية صرح بجوازها لهن كما سممته سابقاً في كلامه ، وفي الصحيح عن محمد بن علي الحلبي(٢) انه سأل ابا عبدالله على الحراة اذا أحرمت تلبس السراويل فقال: فمم ، انما تريد بذلك الستر » .

وأما الخنثى المشكل فقد صرح الفاضل وغيره بالجواز لها للأصل بمد عدم العلم بكونها رجلا ، وفيه انه يمكن إرادة الجنس من المحرم في النصوص ، فيشمل الخنثى حينتُذ ، وتختص المرأة بالخروج ، ولكن يمكن منمه ، كمنع اقتضاء قاعدة الشغل بعد القول بالأعم ،

و كذا لا خلاف ايضاً في انه و يجوز لبس السراويل للرجل اذا لم يجد إزاراً كما اعترف به في المنتهى والمدارك والدخيرة ، بل في التذكرة إجماع العلماء عليه ، لصحيح معاوية بن عمار وحسنه (٣) المتقدمين آنفاً ، وقول أبي جمفر الميلا في خبر حمران (٤) ؛ ﴿ الحجرم يلبس السراويل اذا لم يكن معه إزار » وفي محكي الخلاف نني الفدية حديه ، بل في التذكرة نسبته الى علمائنا ، بل في المنتهى وفي محكي الخلاف الماماء إلا مالكا وأبا حنيفة ، وهو الحجة ، لا خلو أخبار المقام عنه ، ولا الاصل الذي يمكن قطعه بما دل على وجوبها مع الضرورة ، كصحيح ابن مسلم (٥)

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٥٢ ــ من أبواب تروك الاحرام ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) و(١) الوسائل \_ الباب \_ ٠٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣٣٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣٠ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١ و ٢

<sup>(</sup>٥) أوسائل ـ الباب ـ ٩- من ابواب بقية كفارات الاحرام ـ الحديث ١

عن ابي جمفر ( عليه السلام ) ﴿ عن الحرم يحتاج الى ضروب من الثياب يلبسها فقال (عليه السلام): لكل صنف منها فداه » وخبرالعيص (١) « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمداً قال : عليه دم ، ومن اضطر الى لبس ثوب يحرم عليه مع الاختيار جاز له لبسه ، وعليه دم شاة " بل ذيله بناء على أنه من الصادق (عليه السلام) أوضح من غيره في شمول الفرض ، بل وصحيح زرارة (٢) عن ابي جمفر (عليه السلام) « من نتف الطه او قلم ظفره او حلق رأسه او لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه او أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففمل ذلك ناسياً او جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » اللهم إلا أن يقال إنه عند الضرورة ينبغي له لبسه ، لكن يضعفه قوله ( عليه السلام) : « ففعل ذلك ناسياً » ولعل خلو أخبار المقام للاتكال على وجوده في غيرها ، فما في المدارك \_ من أنه لا ريب في إطلان القول بوجوب الفدية لأنه إثبات شي. لا دليل عليه \_ لا يخنى عليك ما فيه ، اللهم إلا أن يمنع تناول النص للمفروض باعتبار ظهوره في المحرم دون المقام الذي هو من أول الامر فاقد الازار وفيه أنه أعم من ذلك ، نعم ظاهر النصوص بل صريحها كالفتاوى ومعقد نفى الخلاف والاجماع عدم وجوب فتقه ، فما عن الغنية والاصباح من أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق و بجمل كالمئزر وأنه أحوط واضح الضمف ، مع

<sup>(</sup>١) ذكرصدره في الوسائل في الباب ـ٨ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٢ عن سليمان بن العيص والظاهر أن الذيل ليس من الخبر كما أنه ليس في النهذيب ج ٥ ص ٣٨٤ الرقم ١٣٣٩

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام ـ الحديث ١ الجواهر ـ ٤٣

انا لم نعرف القوم الزبورين ، بل لاحاجة ممه حينتُذ إلى قيد الاضطرار ، ولا إلى احتمال الفدية ، ضرورة خروجه عن كونه مخيطاً ، اللهم إلا أن يراد فتقه في الجلة والله المالم .

﴿ وكذا ﴾ يجوز له ﴿ لبس طيلسان له أزرار ﴾ كا صرح به الصدوق والشيخ والفاضل والشهيد وغيرهم ، بل ظاهرالجميع جوازه اختياراً ، بل كاد يكون · صريح التذكرة والمنتهى والدروس، وخصوصاً الأخير، والكن في الارشاد ولا يزر الطيلسان لو اضطراليه ، وقد يشمر باشتراط الضرورة ، وفيه أنه مناف لاطلاق ما سممته من النصوص المعتضدة بظاهر الفتاوى ، بل ظاهرها وظاهر خبري معاوية ابن همار المتقدمين عدم وجوب نزع أزراره و ﴿ لَكُن لَا يُزِرُهُ عَلَى نَفْسُهُ ﴾ كما هو ظاهرها ايضاً او صريحها ، بل في المسالك ومنه يستفاد بالايماء عدم جواز عقد أوب الاحرام الذي يكون على المنكبين ، ولو زره او عقد الثوب فالظاهر انه كلبس المخيط ، فتجب الفدية ، واسكن فيه نظر أو منع ، وعتى كل حال فهوخارج عن حكم المخيط بناه على انه منه ولو اقلة الخياطة فيه، أو عن الثوب المنوع على المحرم في النصوص ، أو عن حكم الملحق به ، وإن كان هو لا خياطة فيه ، لأنه على ما في المالك « ثوب منسوج محيط بالبدن » وعن مغرب المطرزي ومعربه وتهذيب الأسماء أنه معرب « تالشان » وعن المطرزي « هو من لباس العجم مدور أسود » قال : « وعن أبي يوسف في قلب الرداء في الاستسقاء أن يجمل أسفله أعلاه ، فان كان طيلساناً لا أسفل له او خيصة اي كساء يثقل قلبها حول عينه على شماله » قال : « وفي جمع التفاريق الطيالسة لحمّها قطن وسداها صوف » وعن مجمع البحرين ﴿ هُو تُوبِ محيطُ بِالبَدِنَ ، ينسج لللبس ، خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم ، والهاء في الجمع للمجمة ؛ لأنه فارسي معرب تالشان » والله العالم .

﴿ والاكتحال بالسواد على قول ﴾ اللهفيد والشبيخ وسلار وبني حمزة وَإِدرِيس وسعيد وغيرهم ، الممتبرة المستفيضة التيمنها قول الصادق ﷺ في صحيح مماوية (١) : « لا يكتمل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة » وفي صحيح حريز وحسنه (٢) « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة » وسأله الحلمي (٣) في الحسن كالصحيح « عن السكحل للمحرم قال : أما بالسواد فلا ؛ واكن بالصبر والحضض » بل ظاهر التعليل المزبور حرمته وإن لم يقصد الزينة باعتبار كونه زينة في نفسه وإن لم يقصد مؤيداً ذلك بالنبوي (٤) « الحاج أشعث أغس » لـكر · في الاقتصاد والجمل والعقود والخلاف والعنية والنافع على ماحكي عن بعضها انه مكروه ، بل عن الشيخ دعوى إجماع الفرقة عليه للأصل بعد حمل النهى المزبور عليها ، لقول الصادق الله في خبر هارون بن حمزة (٥) : « لايكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي» بناء على إرادة الأثمد منه ، وفيه منع ، مع انه لا مقاومة له لممارضة النصوص المزبورة من وجوء ، فالتأويل فيه أولى ، وأما صحيح (٦) فضالة وصفوان عنه كالله ايضاً « لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزبنة فلا ﴾ فأقصاه العموم اللازم تخصيصه بما سمعت ، كما ان اقصاه الحرمة للزينة ، فلا ينافي الحرمة وإن لم يقصدها ، مع احتمال إرادة ما يسبب لها وإن لم يقصدها ، فيوافق السابق ، وكذا ما في خبر أبي بصير (٧) عدـ ه ﷺ أيضاً

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (۵) و (٦) و (۷) الوسائل \_ الباب \_٣٣ ـ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢ ـ ٤ ـ ٧ ـ ٦ ـ ١-٣١ والخامس عن فضائة وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله تُمَلِينَكُمُ كما أشار الى مضمونه في ٣٤٧ بعنوان صحيح معاوية

<sup>(</sup>٤) سنن البيهتي ج ٥ ص ٥٨

« تكتحل المرأة المحرمة بالكعلكا إلا كحل أسود لرينة » كما عن الفقيه والمقتم بلام واحدة ، وإن قيل هوأظهر في التخصيص حينئذ ، بلقيل يمكن ارادة الحرمة من الخلاف فيقل المخالف حينئذ ، وعلى كل حال فني المسالك لا فدية فيه على القواين ، ولعله اللاصل ، كما انه صرح في محكي المنتهى بجواز الاكتحال بما عدا الأسود من انواع الكحل إلا ما فيه طيب بلا خلاف .

قلت: قد يقال بكراهته ، لحسن الكاهلي (١) عن الصادق على قال : لا ، ولم تكتمل ؟ همأله رجل وأنا حاضر فقال : اكتحل اذا احرمت ، قال : لا ، ولم تكتمل قال : إني ضرير البصر ، فاذا اكتحلت نقمني ، واذا تركته ضري ، قال : اكتحل قال : فاني أجمل مع الكحل غير ، قال : ما هو ? قال : آخذ خرقتين فأر بمها فأجمل على كل عين خرقة ، وأعصبها بمصابة الى قفاي ، فاذا فملت ذلك نفمني ، فأجمل على كل عين خرقة ، وأعصبها بمصابة الى قفاي ، فاذا فملت ذلك نفمني ، واذا تركته ضري ، قال : فاصنعه » ومنه يستفاد الجواز للضرورة وإن كان بالأسود ، قال الصادق عينه » والله العالم .

﴿ او بما فيه طيب ﴾ كما هو المشهور ، بل في التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ، وهو الحجة بمدعموم المنع عن استمال الطيب ، وخصوص المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح معاوية (٣) المتقدم ، وصحيح عبدالله بن سنان (١) عن الصادق عليه لا يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران » ومرسل أبان (٥) عنه (عليه السلام) ايضاً المنجبر بما عرفت « اذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب » فما عن الاسكاني والشيخ في الجمل والقاضى في المهذب

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) و (٥) الوسائل ــ الباب ـ٣٣ــ من ابواب تروك الاحرام ــ الحديث ١٠ ــ ١٩ ــ ١ ــ ٥ ــ ٩

وشرح جمل العلم والعمل من الكراهة واضح الضعف وان احتج له بالأصل بعد زعم خروجه عن استمال الطيب عرفاً ، لاختصاصه بالظواهر ، إلا انه كما ترى ، ضرورة انك قد عرفت الاجماع بقسميه على حرمة مسه ولو بالباطر ، على انه لو سلم فالنص الخاص هناكاف ، فلا إشكال حينئذ في الحكم المزبور ، بل قيل قد تعطي النهاية والمبسوط الحرمة وان اضطراليه ، ولعله لما سممته من النصوص الناهية عنه مع الحاجة منطوقاً ومفهوماً ، وإن كان هو واضح الضمف ايضاً ، لعموم ما دل على الاباحة معها على وجه لا يخرج عنه بمثل ذلك ، والنصوص المزبورة محمولة على الاباحة معها على وجه لا يخرج عنه بمثل ذلك ، والنصوص المزبورة في المسالك ، وهل يعتبر في الحرمة وجود الرائحة في الطيب كما هو مقتضى الحسن في المسالك ، وهل يعتبر في الحرمة وجود الرائحة في الطيب كما هو مقتضى الحسن المزبور ، بل أفتى به في الذخيرة ، بل ربما يؤيده امكان منع صدق اسم الطيب مع ذهاب الرائحة ، او لا يعتبر لصدق المسك والزعفران على فاقدها ? وجهان مع ذهاب الرائحة ، او لا يعتبر لصدق المسك والزعفران على فاقدها ? وجهان لا يخلو أولها من قوة ، وقد تقدم نحوه فيما منجه بالطعام ، والله العالم .

﴿ و ﴾ على كل حال فـ ﴿ يُستوي في ذلك الرجل والمرأة ﴾ بلا خلاف ولا إشكال ، بل في النصوص السابقة (١) ما يدل عليه .

﴿ وكذا ﴾ لا يجوز لهما في حال الاحرام ﴿ النظر في المرآة على الأشهر ﴾ كما عن الصدوق والشيخ وأبي الصلاح وابني إدريس وسعيد ، بل نسبه غير واحد الى الأكثر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح حماد (٢) : « لا تنظر في المرآة وانت محرم فأنه من الزينة » وفي صحيح حريز (٣) « لا تنظر في المرآة وانت محرم لأنه من الزينة » وفي حسن مماوية (٤) « لا ينظر المحرم في المرآة وانت محرم لأنه من الزينة » وفي حسن مماوية (٤) « لا ينظر المحرم في المرآة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من ابواب تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ٣٤ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ ـ ٣٠ ـ ٤

لزينة ، فإن نظر فليلب » ومنه يستفاد استحباب التلبية بعد الاجماع على عدم الوجوب ، وعلى كل حال فلا إشكال في الحرمة ، ولكن عن الجمل والمقود والوسيلة والمهذب والغنية آنه مكروه كالمصنف في النافع ، بل قيل والخلاف ، ولكن يحتمل إرادة الحرمة منها للاستدلال عليها بالاجماع وطريقة الاحتياط ، فيكون حجة اخرى للحرمة ، مضافاً الى النصوص المزبورة وغيرها التي لا داعي الى حمل النهي فيها على الكراهة ، نعم في الذخيرة ينبغي تقييد الحكم بما اذا كان النظر للزينة جماً بين الأخبار المطلقة والمقيدة ، وفيه أنه لامنافاة كما سمعته في الكحل ، ولا بأس بالنظر في على على على على المتاد فعله للزينة ، والله العالم .

﴿ ولبس الخفين و ﴾ كل ﴿ ما يستر ظهر القدم ﴾ اختياراً كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والنافع والقواعد والارشاد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل في المدارك الى الاصحاب بل في الغنية نني الخلاف ، قال فيها : وان يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف او غيره بلا خلاف ، بل ظاهره نفيه بين المسلمين فضلا عن ارادة الاجماع منه ، المستمرة المستفيضة التي منها صحيح معاوية (١) السابق عن الصادق (عليه السلام) المشتمل على قوله ( عليه السلام ) : « ولا خفين إلا أن لا يكون لك فعلان ، المشتمل على قوله ( عليه السلام ) : « ولا خفين إلا أن لا يكون لك فعلان ، وصحيح الحلبي (٢) « أي محرم هلكت فعلاه فلم يكن له فعلان فله أن يلبس الحفين اذا اضطر الى لبسها » والحبر (٣) د عن المحرم يلبس الجور بين قال ، فعم ، والخفين اذا اضطر اليها » إلا انها جميعها د عن المحرم يلبس الجور بين قال ، فعم ، والخفين اذا اضطر اليها » إلا انها جميعها د عن المحرم يلبس الجور بين قال ، فعم ، والخفين اذا اضطر اليها » إلا انها جميعها د عن المحرم يلبس الجور بين قال ، فعم ، والخفين اذا اضطر اليها » إلا انها جميعها د عن المحرم يلبس الجور بين قال ، فعم ، والخفين اذا اضطر اليها » إلا انها جميعها د عن المحرم يلبس الجور بين قال ، فعم ، والخفين اذا اضطر اليها » إلا انها جميعها د عن المحرم يلبس الجور بين قال ، فعم ، والخفين اذا اضطر اليها » إلا انها جميعها د عن المحرم يلبس الجور بين قال ، فعم ، والحد عن المحرم يلبس الجور بين قال ، فعم ، والحد عن المحرم يلبس الجور بين قال ، فعم ، والحد عن المحرم يلبس ال

<sup>· (</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من ابواب تروك الإحرام الحديث ١ ـ ٢ ـ ٤

مختصة بالجُف والجورب ، ولذا اقتصر عليها في محكي المقنع والتهذيب ، بل في كشف اللثام وفي النماية على الخف ، وفي المبسوط والخلاف والجامع عليه وعلى الشمشك ، ولم يتمرض لشيء من ذلك في المصباح ومختصره، ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في المقنمة ولا في المراسم ولا في الغنية ، لكن قد سممت ما في الفنية مع سابقيه الذي أقله الشهرة المظيمة في التمدية عنها الى غيرها مما يكون لبسه ساتراً لظهرالقدم ، خصوصاً معقوة احتمال خروجها في النص والفتوى غرج النااب في استمالها ، وخلو الكتب المزبورة عنه لا ظهور فيه في الخلاف ، نمم الظاهر اختصاص الحرمة عاكان لباساً ساتراً لظهر القدم بمامه ، فلا يحرم الساتر لبمضه ، وإلا لم يجز النمل ، ودعوى ان حرمة الجيع تقتضي حرمة البمض ممنوعة بعد أن كن العنوان في الحرمة المجموع الذي لايصدق على البعض ، وحينتذ فما في الروضة منأن الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا مايتوقف عليه لبس النعلين واضح الفساد ، خصوصاً بعدما في كشف اللثام ولا يحرم عندنا إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس مشمراً بالاجماع عليه ، وهو كذلك بملاحظة فتاوى الاصحاب ، وحينتذ فلايحرم ستر بعضه كما ذكرنا ، ولا ستره جميعه بغير اللبسكالجلوس وإلقاء طرف الازار وكونه تحت الغطاء في النوم ، للاصل بعد الخروج عن النص والفتوى ، بل ان لم يكن اجماعاً المكن الاختصاص بما شابه الخف والجورب من لباس القدم ذي الساق دون غيره ، لانه المناسب لكونها مثالا لغيرها ، بل يمكن اعتبار ستر الظاهر والباطن فيه ، لان الغالب فيها ذلك ، إلا أني لم أجد مِن اعتبر شيئًا من ذلك ، بل لمل ظاهر الاصحاب خلافه ، كما أن ظاهرهم حرمة ، ذلك على المحرم بخصوصه خارجاً عن مسألة المخيط ، ولذا يذكرونه مستقلا عنه ، ولولاه لأمكن القول بأنه منه على ممنى كون المحرم الخف لما فيه من الخياطة ، ويلحق به ما شابهه وان لم تكن فيه خياطة كالجورب و نحوه ، بل في المنتهى الامبتدلال عليه بذلك .

وحينئذ يتجه اختصاصه بالرجال لما عرفت من جوازه لهن كا جزم به الشهيد هنا حاكياً له عن الحسن ، خلافاً لما عن ظاهر النهاية والمبسوط من عموم المنع ، وأظهر منهما الوسيلة لعموم الاخبار والفتاوى وقاعدة الاشتراك ، ولـكن فيه ما لا يخنى بناه على ما ذكرناه من كونه من مسألة المخيط التي قد عرفت البحث فيها مع الشيخ ايضاً ، بل لمل المنع منه هنا بناه على منعه المخيط على النساه ، مؤيداً ذلك بالاصل ، وفحوى تعليل اباحة السراويل بالستر ، قيل : بل يشمله قوله في صحيح العيص (١) : « تلبس ما شاهت من الثياب » بناه على أن الجف منه ، مضافاً الى ما دل من النصوص (٢) على ان احرامها في وجهها وان كان فيه أن خير مناف نحو قوله (عليه السلام) (٣) : « احرام الرجل في رأسه »

وعلى كل حال فلا اشكال ولاخلاف كما اعترف به في المنتهى في انه اذا اضطر اليه جاز له لبسه ، بل الاجماع محصل ويحكي في كشف اللثام ومحكي السرائر والمختلف عليه ، وهو الحجة بعد النصوص (٤) المصرحة بذلك في الخف والجورب الملحق بها غيرهما كالشمشك و محوه ، بل قيل هو أولى ، لسكن عن المبسوط والوسيلة عدم جواز الشمشك مع الضرورة ايضاً ، وان كان هو كما ترى ، ضرورة قوة محموم أدلة الضرورة وخصوصها في المقام ، وان قال في كشف اللثام : وكما نها يريدان بدون الشق ، اذ ذلك لا يجدي في اختصاص الشمشك بذلك ، كما هو

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأحرام ـ الحديث ٩

<sup>(</sup>٢)و (٣) الوسائل \_ الباب ٤٨ ـ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث. ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٥١ \_ من ابواب تروك الاحرام

واضح ، هذا . وفي المسالك ولا فدية في لبس الخفين عند الضرورة عند عامائنا في عند الضرورة عند عامائنا في عليه في التذكرة ، ولمله لاطلاق الادلة ، وعدمها في نظائره ، ولسكن عن بعضهم وجوبها ، ولمله لـكون الخف من المخيط الذي تسمع وجوبها في لبسه ولو تلضرورة إلا فيما عرفت من السراويل والقباه ، ولا ريب في انه احوط وان كان الاول اقوى .

وي كيف كان فر ان اضطر جاز بالاخلاف ولا اشكال وي الحكن وي الحكن و قبل والفائل الشيخ في محكي المبسوط وابنا حمزة وسعيد في الوسيلة والجامع والفاضل في محكي المختلف والشهيدان في الدروس والمسالك والكركي في حاشية الكتاب: يجب عليه أن و يشقها كي حينئذ ، ولمله لقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (١) « في المحرم يلبس الخف اذا لم يكن له فعل قال : فهم ولكن يشق ظهر القدم » والمرسل (٢) عن بعض الكتب « لا بأس المحرم اذا لم يجد فعلا واحتاج أن يلبس خفا دون الكعبين » والصادق المجلل في خبر ابي بصير (٣) « في رجل هلكت فعلاه فلم يقدر على فعلين قال له ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك ويشقه من ظهر القدم » والنبوي العامي (٤) « فان لم يجد فعلين فليلبس خفين وليقطمها حتى يكونا أسفل من الكعبين » وللاحتياط ، وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة ، ولا ضرورة اذا امكن الشق .

﴿ وهو ﴾ \_ مع قول المصنف : انه قول ﴿ متروك ﴾ مشعراً بالاجاع.

<sup>(</sup>١)و(٣) الوسائل \_ الباب \_٥١ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث٥ ٣

<sup>(</sup>٢) المستدرك \_ الباب \_ ٤١ \_ من إبواب تروك الاحرام الحديث ٢

<sup>(</sup>٤) سنن البيهتي ج ٥ ص ٥١

على خلافه ، بل عن ابن إدريس الاجماع صريحاً على ذلك ـ لاجابر غبريه الموافقين لأكثر العامة ، ومنهم ابو حنيفة على وجه يصلحان مقيدين لاطلاق النصوص المزبورة الواردة في مقام البيان المعتضدة باطلاق فتوى المقنع والنهاية والتهذيب والمهذب على ما حكي عنها وصريح غيرها كالحكي عن السرائر ، وبما رواه الجمهور عن على (عليه السلام) من عدم الشق ، بل رووا انه قال : « قطع الخفين فساد يلبسها كما هما » بل ربما كان ذلك منه إشارة الى انه إتلاف مال وإضاعة له يدخل به تحت الاسراف والتبذير ، ضرورة عدم فائدة في ذلك بعد حرمة اللس اختياراً معه ايضاً ، وبما رووا عن عائشة (۱) ايضاً من أن النبي عليم المنحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعها ، بل عن صفية (۳) «كان ابن عمر يفتي بقطعها ، فلما أخبرته بحديث عائشة رجع » بل عن بعضهم الظاهر أن القطع منسوخ ، وذلك لأن حديث ابن عمر الذي روى فيه القطع كان بالمدينة ، والحديث منسوخ ، وذلك لأن حديث ابن عمر الذي روى فيه القطع كان بالمدينة ، والحديث الآخر قد كان في عرفات ، الى غير ذلك من المؤيدات لما ذكرناه ، فلا بأس بحمل النصوص المزبورة على ضرب من الندب .

ثم إن ظاهر المنتهى والنذكرة كون الشق هو القطع حتى يكونا أسفل من الكمبين الذي رواه العامة وأفتى به الشيخ في محكي الخلاف والاسكافي ، بل عن الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى والتذكرة القطع بوجوب هذا القطع ، وعن موضع آخر من المنتهى أنه أولى خروجاً من الخلاف وأخذا بالتقية ، وقال

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ج ١ ص ٤٢٥ المطبوعة عام ١٣٧١ \_ إلا أن فيه « رخص للنساء في الخفين »

<sup>(</sup>۲) نن الدارقطني \_ ج ۲ ص ۲۷۲ \_ الرقم ۱۷۰

إبن حزة : شق ظاهرالقدمين وإن قطع الساقين كان أفضل ، وهوصريح في المغايرة وقد سممت المرسل عن الباقر علي في بعض السكتب ، فالمتحه التخيير بينها ، وإن كان الأحوط الجمع بين القطع المزبور وشق ظهر القدم ، ولا إسراف ولا تبذير ولا إضاعة ، مع كون ذلك للاحتياط الذي هو من أغراض العقلاء .

وعلى كل حال فالظاهر أن الفطع أو الشق واجب او مندوب في حال الضرورة ، لا أنه طريق لجواز اللبس باعتبار عدم كونه حينئذ ساتراً لتمام الظهر ، فان اسم الخف والجورب باق معها ، والمراد كونه لباساً ساتراً قوة أو من شانه وان لم يكن ساتراً فعلا ، فها حينئذ نحو قلب الفباء ولبسه منكوسساً في حال الضرورة ، لا أنه شيء يقتضي الجواز اختياراً .

ومن هذا نص في محكي الخلاف والتذكرة والمنتهى والتحرير على أنه مع وجود النعلين لا يجوز لبس الخفين، ولا مقطوعين الى ظهر القدم، لكونه حينئذ كالجورب والشعشك، وفي كشف اللثام وكذا إذا وجب الشق فوجد نعلين لم يجز لبس خفين مشقوقين، إذ لم يجز في الشرع البسها إلا اضطراراً مع إيجاب الشق نعم إن لم يجب الشق كان النعل أولى كما في الدروس لا متمينة، والموجود في الدروس بعد أن أوجب الشق قال: ولو وجد نعلين فهما أولى من الخف المشقوق والظاهر إرادة الأولوية الواجبة، لتصريح النصوص (١) باشتراط جواز لبس الخفين والخيطة وغيرها، ولا بأس باستثناه ذلك من المخيط.

وعلى كل حال فما ذكرنا ظهر لك أنه لا وجه لدعوى وجوب الشق مقدمة للتخلص من حرمة ستر ظهر القدم ، ضرورة كون المراد مما في الفتاوى حرمة لباس

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من ابواب تروك الاحرام

الساتر شأناً ، فلا يجوز لبسه ولو على وجه لا يكون به ساتراً ، على أنه لا يكني شقه عن ظهر القدم في جواز لبسه اختياراً ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

والفسوق بالاخلاف أجده فيه ، بل الاجاع بقسميه عليه ، بل المحكى منها مستفيض كالنصوص (١) مضافاً الى السكتاب (٢) (و) اعا الكلام في المراد به ، فني المآن و تفسير على بن ابراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع وظاهر المقنمة والكافي على ما حكي عن بمضها ( هو الكذب ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن زيد الشحام (٣) قال : « سألت أبا عبدالله عن الرفث والفسوق والجدال قال : أما الرفث فابلاع ، وأما الفسوق فهو السكذب ، ألا تسمع لقوله تعالى (٤) : « يا إيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ » والجدال هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل والمياشي (٥) في تفسيره عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله على في قول الله عز وجل : « الحج أشهر معلومات فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (٣) فالرفث الجاع ، والفسوق الدكذب ، والجدال قول الرجل : لا والله و بلى والله ؟ وعن الفقه المنسوب (٧) الى الرضا (عليه السلام) « والفسوق الكذب ، فاستغفر الله منه ، وتصدق بكف من طعام » وفي كشف اللثام أنه رواه المياشي (٨) في تفسيره عن ابراهيم بن عبد الحيد عن ابي الحسن الحيا وعن محمد المياشي (٨) في تفسيره عن ابراهيم بن عبد الحيد عن ابي الحسن الحيا وعن محمد المياشي (٨) في تفسيره عن ابراهيم بن عبد الحيد عن ابي الحسن الحيا وعن محمد المياشي (٨) في تفسيره عن ابراهيم بن عبد الحيد عن ابي الحسن المياشي وعن محمد المياشي (٨) في تفسيره عن ابراهيم بن عبد الحيد عن ابي الحسن المياش وعن محمد المياشي والله وين كستنا المياشي المياش وعن محمد الحيد عن ابراهيم بن عبد الحيد عن ابي الحسن المياش وعن محمد المياس وعن المياش وعن محمد المياش وعن المياش وعن المياش وعن محمد الحيد عن ابي الحسن المياش وعن محمد المياش وعن المياش وعن المياش وعن محمد المياش وعن المياش وعن المياش وعن المياش وعن المياش وعن المياش وعن محمد الحيد والمياش وعن محمد المياش وعن المياش وعن محمد المياش وعن المياش وعن المياش وعن المياش وعن المياش وعن المياش والمياش والم

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٥) الوســـائل ــ الباب ــ ٣٢ ــ من ابواب تروك الاحرام الحدث ٠ ــ ٨ ــ ٩

<sup>(</sup>٣) و (٦) سورة البقرة \_ الآية ١٩٣

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات ـ الآية ٦

<sup>(</sup>٧) المستدرك - الباب ٢- من ابواب بقية كفارات الاحرام - الحديث ٢

<sup>(</sup>٨) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام ـ الحديث ١٠

ابن مسلم (١) وفي التبيان وجمع البيان وروض الجنان أنه رواية أصحابنا ، وفي فقه الفرآن للراوندي أنه رواية بعض أصحابنا ، وبذلك يجبر السند المحتاج الى جبر ، وفي جمل العلم والعمل والمختلف والدروس أنه الكذب والسباب ، واليه يرجع ما عن الحسن من أنه الكذب والبذاء واللفظ القبيح ، وان كان قد جمل في ذيل صحيح معاوية (٢) من جملة النفث الكلام القبيح كما ستسممه ، إلا أنه يمكن ارادة غير السب منه الذي هو فسوق ايضاً ، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (٣) : « اذا أحرمت فعليك بتقوى الله تعالى وذكر الله تعالى وقلة الكلام الا يخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المر ، لسانه إلا من خير ، كما قال الله تعالى ، فإن الله تعالى يقول : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا الرجل : لا والله و بلى والله » مؤيداً بما في الخبر (٤) من أن سباب المسلم فسوق ، الرجل : لا والله و بلى والله » مؤيداً بما في الخبر (٤) من أن سباب المسلم فسوق ، بل لمل اليه يرجع ما في صحيح على بن جعفر (٥) عن اخيه (عليه السلام) من انه الكذب والمفاخرة ، بناء على ان المفاخرة لا تنفك عن السباب ، لأنها انما تتم بذكر فضائل لنفسه وسلمها عن خصمه ، وسلب رذائل عن نفسه وإثباتها لخصمه ، بذكر فضائل لنفسه وسلمها عن خصمه ، وسلب رذائل عن نفسه وإثباتها لخصمه ،

وعن الجمل والعقود أنه الكذب على الله ، وعن الغنية والمهذب والاصباح

<sup>(</sup>١) تفسير المياشي ج ١ ص ٩٦ الرقم ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٥ ـ ١ ـ ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ـ١٥٨ــ من ابواب أحكام العشرة ــ الحديث ٣ وفيه « سباب المؤمن فسوق »

والاشارة انه الكذب على الله تعالى ورسوله ﷺ أوأحد الأُعمة (عليهمالسلام) بل في الأول منها انه عندنا كذلك ، وهو مع كونه منافياً لما سمعته من النصوص لم نمثر لهم على دليل سوى إشمار الاجماع المزبور المتحقق خلافه ، وكونه المبطل للصوم لا يقتضي كونه المراد من الفسوق ، وكذا ما عن التبيان من أن الأولى حمله على جميع المماصي التي نهي المحرم عنها ، وعن الراوندي في فقه القرآن متا بمته ، اذ هو كالاجتهاد في مقابلة النصوص الممترة والفتاوى ، بل عن الشيخ انه غلط من خصه بما يحرم على المحرم لاحرامه ويحل له لو لم يكن محرماً بأنه تخصيص بلادليل ، وما أدري ما السبب الداعي الى الاعراض عن النصوص التي يمكن الجمع بينها بأنه عبارة عنجميع ماذكر فيها منالكذب والسباب والمفاخرة على الوجه المحرم ، بنا. على أنها غير السباب الذي هو وان جمل في رواية الصافي (١) من الجدال ، إلا انه يمكن وقوعه على وجوه ، منها ان يجتمع فيه الجدالية ، فلا مانع من ان يكون فسقاً وجدالًا بل وكذا المفاخرة التي جملت من التفث في صحيح معاوية المفسر فيه الفسوق بالكذب والسباب، قانه بعد ذلك بفاصلة قال : واتق المفاخرة الى آخر ما تسمعه إن شاء الله ، إذ هي ايضاً تارة تكون فسوقاً اذا كأنت على وجه السب ، وأخرى لا تكون كذلك ، واحمّال تفسير الفسوق بها خاصة \_ مع انه لا قائل به وإن قيل: إنه حكاه الشهيد في بعض حواشيه \_ لا شاهد له ، فان الصحيح المزبور لم يشتمل على تفسير الفسوق بها .

ومن الغريب ما في المدارك من ان الجمع بين الصحيحتين يقتضي المصير الى أن الفسوق هو الكذب خاصة ، لاقتضاء الاولى نني المفاخرة ، والثانية نني السباب

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۳۲ ـ من ابوابتروك الاحرام ـ الحديث ٨ وهو رواية مماني الأخبار كما تقدم

WE

ضرورة عدم كون ذلك جماً ، اذ هو طرح لكل منها ، والجمع ما ذكر ناه من تحكيم منطوق كل منها على مفهوم الأخرى ، فيكون الفسوق عبارة عن الكذب والسياب والمفاخرة ، وفيها ايضاً بعد ان حكى الاجماع على تحريم الفسوق في الحج وغيره وإن الأصل فيه الآية قال : ويتحقق الحج بالتلبس باحرامه ، بل بالتلبس باحرام همرة المحتم لدخولها في الحج ، وفيه ان المستفاد من الفتاوى ومعاقد الاجماعات بل وبعض النصوص (١) كونه من محرمات الاحرام ولو للعمرة المفردة ولا منافاة بين الحرمة فيه وكونه محرماً في نفسه ، كا هو واضح .

ثم إن الظاهر كونه كغيره من المحرمات فيه التيلاتقتضي فساده ، فما عن المفيد من كون الكذب مفسداً للاجرام واضح الضمف ، وإن كان قد يستأنس له بملاحظة الصحيح (٢) عن قول الله عز وجل (٣) : « وأتموا الحج والعمرة » قال : « إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » و محوه آخر (٤) إلا أن من المملوم عدم إرادة الفساد من عدم الاتمام ، كما هو واضح .

وعلى كل جال فلا كفارة فيه ، لما رواه الحلبي و محمد بن مسلم في الصبحيح (٥) « انعما قالا لأبي عبدالله (عليه السلام) : أرأيت إن ابتلى بالفسوق ما عليه ? قال : لم يجمل الله تعالى له حداً ، يستغفر الله تعالى » ولكن قد سمست ما عن فقه الرضا ( عليه السلام ) (٦) وعن الحسن أنه لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسمي ، وفي ذيل صحيح معاوية بن عمار (٧) المشتمل على تفسير

<sup>(</sup>١)، و (٢) و (٤). و(٧) الوسائل ـ الباب ٢٣٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ ـ ١ ـ ١ ـ ٥ ـ ٥

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة .. الآية ١٩٢

<sup>(</sup>٥) الفقية ج ٢ ص ٢١٢ الرقيم ٩٦٨

<sup>(</sup>٦) المستدرك \_ الباب \_٧ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام \_ الحديث ٢

الفسوق بالكذب والسباب « واتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن المعاصي فأن الله عز وجل (١) يقول : « ثم ليقضوا تفتهم ، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » قال ابوعبدالله (عليه السلام) : من التفث أن تشكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة فقافت بالبيت تكلمت بكلام طيب ، فأن ذلك كفارة لذلك » الحديث ، وقد سممت صحيح على بن جمفر (٢) عن اخيه (عليه السلام) الذي ذكر ناه في حرمة وط، النساه ، وكيف كان فلا فائدة مهمة في البحث عن المراد بالفسوق بعد القطع بتحريمه على جميع التفاسير ، وعدم وجوب كفارة فيه سوى الاستغفار ، وعدم بطلان الاحرام به إلا في النذر وأخويه و محوذلك من الأمور النادرة ، والله العالم .

﴿ والجدال ﴾ كتاباً (٣) وسنة (٤) وإجماعاً بقسميه ﴿ وهو ﴾ على ما في اكثر كتب الأصحاب او جميعها واكثر النصوص التي تقدم جملة منها ﴿ قول لا والله و بلى والله ﴾ ومنها صحيح معاوية بن عمار (٥) ﴿ ساً لَتَ ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرِم فقال ؛ ليس بالجدال ، اتما الجدال قول الرجل : لا والله و بلى والله ، واما قوله : لاها فائما طلب الاسم ، وقوله : يا هناه فلاباس به ، وأما قوله لابل شانيك فانه من قول الجاهلية ، وفي صحيحه الآخر (٢) عنه (عليه السلام) ايضاً ﴿ والجدال هو قول الرجل ؛ لا والله و بلى

<sup>(</sup>١) سورة الحج \_ الآية ٣٠

<sup>(</sup>٢) و (٤) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ٣٢ \_ من ابواب تروك الاحرام الحدث ٤ \_ . . ٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ــ الآية ١٩٣

<sup>(</sup>٦) ، وسائل \_ الباب \_١- من ابواب بقية كفارات الاحرام \_ الحديث ٣

والله ، واعلم أن الرجل اذا حلف بثلاث أيمان ولاءً في مقام واحد وهو عمرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدق به » الحديث . وفي صحيحه الآخر (١) « ان الرجل اذا حلف بثلاث أيمان ولاءً في مقام واحد وهو عرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم بهريقه ويتصدق به ﴾ وفي صحيح ابن مسلم (٢) عرــــ الباقر ( عليه السلام ) « سألته عن الجدال في الحج فقال : إن زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الذي يجادل وهو صادق فقال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » وفي صحيحه الآخر (٣) وصحيح الحلي (٤) عنه (عليه السلام) ايضاً « من ابتلي الجدال ما عليه ? قال : اذا جادل يوماً مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطي. بقرة ٧ وتحوه غيره ، وفي خبر ابان بن عثمان (٥) عن ابي بصير على ما في التهذيب قال : « اذا حلف الرجل ثلاث أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، واذا حلف يميناً واحــدة كاذباً فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ﴾ ورواه في الكافي عن ابي بصير (٦) عن أحسدها ( عليها السلام ) « اذا حلف ثلاث أيمان متتابعات » الى آخره ، وخير ابي بصير الآخر (v) عرب ابي عبدالله (عليه السلام) « اذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمداً فعليه جزور » وفي خره (A) الثالث « سألته عن الحرم يريد أن يعمل العمل فيقول

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٣) و (٧) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من ابواب بقية كفارات الاحرام \_ الحديث ٥ \_ ٣ \_ ٢ \_ ٢ \_ ٧ \_ ٤ \_ ٩ والرابع عن الصادق غليه السلام

<sup>(</sup>٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٧ الجواهر ــ ٤٥

صاحبه : والله لا تدمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيحالفه مراراً أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال ? قال : انما اراد بهذا اكرام اخيه ، انما ذلك ماكان فيه محمية » وفي خبر يونس بن يمقوب (١) « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يقول ؛ لا والله و بلى والله وهو صادق عليه شي ، قال : لا » الى غير ذلك من النصوص المتفقة كالفتاوى على اعتبار المحين في الجدال الذي لا ريب في تحققه عرفاً بدونه ضرورة كونه الخصومة لا خصوص المتأكدة بالمحين .

ولـكن في كشف اللثام وكا نه لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها ، وحكى السيد ان الاجماع عليه ، ويؤيده مع ذلك أصالة البراءة من غيره ، بل في الفنية والجدال وهو عندنا قول : لا والله وبلى والله بدليل اجماع الطائفة وظريقة الاحتياط ، وقول المخالف : ليس في لغة العرب ان الجدال هو المجين ليس بشيه ، لأنه ليس بممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي كما تقوله في لفظ الفائط ، بل ظاهر الأخير منها بل وسابقه اعتبار الكذب ، اوكونه في معصية مع ذلك ، فلو جادل صادقاً لم يكن عليه شيء ، مؤيداً ذلك بأصل البراءة وبنني الضرر والحرج في الدين ، وبأنه ربما وجب عقلا وشرعاً ، إلا ان عموم النس والفتوى وخصوص نص (٢) الكفارة على الصادق بخلافه ، ولمله لذا قال الجمني على ما في الدروس : الجدال فاحشة اذا كان كاذباً او في معصية ، فاذا قاله مرتين فعلمه شاة ، بل في القواعد وفي دفع الدعوى الكاذبة اي بالصيفتين اشكال ، بل في فعلمه اللثام هو \_ اي عدم الحرمة \_ الأقوى ، ولا ينافيه وجوب الكفارة ، وفي الدروس « لو اضطر الى المجين لاثبات حق او نفي باطل فالأقرب جوازه ، وفي الدروس « لو اضطر الى المجين لاثبات حق او نفي باطل فالأقرب جوازه ، وفي

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل \_ الباب \_ ۱ \_ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٨ \_ ·

الكفارة تردد ، اشبهه الانتفاء » وقال ابن الجنيد : « يعنى عن الجين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك » وارتضاء الفاضل ، وتبعه الكركي وثاني الشهيدين وسبطه وغيرهم ،

والاتصاف عدم خلو ذلك عن إشكال او منع مع عدم الوصول الى حــد الضرورة التي يباح لها مثله ﴿ وخصوصاً ننى الكفارة المصرح بخلافه في النصوص الممترة التي منها يستفاد عدم جوازه من حيث الجدال في الاحرام ، لأن الأصل فيها عدم وجوبها فيما لامعصية فيه ، نعم قد يشك في ثبوتها مع الضرورة المزبورة مع احتماله ، لأنها من باب الأسباب ، ولاريب في انه احوط ، وكذا الاشكال فيما في الدروس ايضاً ، فانه بعد ان حكى عن بعض الأصحاب تخصيص الجدال بهاتين الصيفتين قال : والقول بتمديتها الى ما يسمى يميناً اشبه ، ضرورة كونه بعد حمل المطلق في النصوص على المقيد كالاجتهاد في مقابلة النص الحاصر للحدال فيهما ، والمصرح بعدم كون قول : لعمر الله و نحوه جدالا ، والمعتضد بأصل البراءة وُ محوه وبالفتاوي ومعقد الاجماع المزبور ، ويقرب منه ما عن الانتصار وجمل العلم والعمل من انه الحلف بالله الذي هو اعم من الصيغتين ، بل ربما ايد بعموم لفظ الجدال اكل ماكان في خصومة ، واحتمال الحصر في الأخبار الاضافية والتفسير باللفظين التخصيص بالرد المؤكد بالحلف بالله لا بغيره، وقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (١) المتقدم و نحوه ، إلا ان الجميع كما ترى ، ضرورة ظهورالنص والفتوى ومعقد الاجماع في اختصاص الجدال بما سممت ، ومجرد الاحتمال لا ينافي حجية الظُّهُور ، والمراد من اطلاق النصوص المزبورة الممين التي هي جدال ، وانما اطلقت لأن المقصود فيها بيان مايوجب الكفارة منها والفصل بين الصادقة والكاذبة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٣

وبذلك يظهر لك عافي الرياض فأنه بعد أن ذكر عن الأكثر تفسيره بالصيغتين قال : ﴿ وَفِي الْغَنْيَةِ الْاجَاعِ عَلَيْهِ ﴾ وأحكن يحتمل رجوعــه المح تفسير الجدال بالخصومة المؤكدة بالميين بمثل الصيغتين لا اليها ، وعن المرتضى الاجماع عليه ايضاً وبمثلذلك يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المفسرة للجدال بعما بارادة الرد بذلك على من جمل الجدال مطلق الخصومة لا الخصومة المؤكدة بالمين ولو مطلقها ، وربما يستفاد ذلك من الصحيح (١) « عرب المحرم يريد العمل فيقول له صاحبه ؛ والله لا تعمله » الى آخره ، فإن تعليل ننى الجدال بذلك دون فقد الصيغتين اوضح شاهد على انه لولا ارادة الاكرام لثبت الجدال بمطلق والله كما هو فرض السؤال ، وعلى هذا فيقوى القول بأنه مطلق الحلف بالله تعالى وما يسمى يميناً كما عليه الماتن هنا والشهيد في الدروس ، الى آخِره ، اذ قد سمت عبارة الغنية التي يبعد فيها الاحتمال المزبور ان لم يكن ممتنعاً ، وعلى تقديره فهو احتمال لا يصلح للاستدلال على ما ذكره ، والنمليل في الصحيح المزبور لا ينافي وجود علة آخري ، على آنه قد فقد لفظ لا أو بلي ، ويمكن عدم اعتبارهما ، فلا يثبت به مطلق ما يسمى بميناً ، على انك قد سممت ما في الفنية من كونه وضماً شرعياً ، فلا يبمد اعتبار خصوصه ، فمم لا يعتبر لفظ لا وبلي محوقوله على (٢): « انما الطلاق انت طالق » فأن صيغة القسم هو قول والله ، واما لا وبلي فهو المتسوم عليه ، فلا يمتبر خصوص اللفظين في مؤداه ولو بشهادة الصحيح المؤبور ، بل يكنى الفارسية و محوها فيه وان لم تكف في لفظ الجلالة ، فتأمل جيداً .

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ٣٧ \_ من أبواب تروك الاحرام \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من ابواب مقدمات الطلاق ـ الحديث ٣ . من كتاب الطلاق

بل قد يشكل ما عن ظاهر الدروس والمنتهى والتذكرة من المموم لما يكون خصومة وغيره بمدم صدق الجدال بدونها ، بل لمل قوله : لا والله وبلى والله اشارة الى ذلك ، فأن المراد النفي من واحد والاثبات من آخر ، ومن هذا جزم في الدروس بأنه لا كفارة في اللغو من ذلك ، لأنه كالساهي .

ثم ان الظاهر عدم اعتبار وقوع الأمرين في تحقق الجدال ، فيكني احدها وفاقاً لجماعة منهم الفاضل الاصبهائي حاكياً له عن المذهبي والتذكرة ، بل قال : وبه قطع في التحرير ، ولعله للصدق عرفاً بمد معلومية ارادة ما كُكرناه منها ، لا ان قولها معاً من الواحد او من الاثنين معتبر في الجدال ، فتلخص مما ذكرنا كون الجدال الحلف بالله بالصيغة المخصوصة لا مطلق الحين ولا غيرها ، ولا مطلق الحلف بالله وان لم يكن بالصيغة المزبورة ، وبتي الكلام في الكفارة ويأتي البحث عنها ان شاء الله ، والله العالم .

﴿ وقتل هوام الجسد ﴾ ودوابه كما في النافع والقواعد وان كانت على ثوبه ﴿ حتى القمل ﴾ الذي عن الأكثر النص عليه ، والصئبان و بحوها مباشرة او تسبيباً بالزيبق و بحوه ، وفاقاً للمشهور ، نقلا في المدارك والذخيرة وان كنا لم نتحققها في المنوان المزبور ، كما لم نتحققه في شيء مما وصل الينا من النصوص ، فمم في صحيح حماد بن عيسى (١) ﴿ سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاماً » و بحوه صحيح ابن مسلم (٢) عنه ( عليه السلام ايضاً ، وستسمع ما في صحيح حريز (٣) وغيره في مسلم (٢) عنه ( عليه السلام ايضاً ، وستسمع ما في صحيح حريز (٣) وغيره في

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۰ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ۱ ـ ۲

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام ـ الحديث ١

جواز إزالة الشمر للقمل ، وقال هو (عليه السلام) ايضاً في حسن ابن ابي العلاه (١) ؛ 
« في المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متممداً ، ومن فعل شيئاً من 
ذلك خطأ فليطمم مكانها طعاماً قبضة بيده » اللهم إلا ان يقال ان القتل اولى من 
الالقاء والنزع ، وفي كشف اللثام « واذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ فني العمد 
أولى » وفيه ان الموجود في نسخة معتبرة « وان فعل » بالعين المهملة ، والأمم 
سهل او يستند الى خبر ابي الجارود (٢) المنجبر بالشهرة المزبورة سأل رجل 
ابا جعفر (عليه السلام) « عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : بتسما صنع ، قال ، 
فا فداؤها ? قال : لا فداء لها » متماً بعدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ، 
واوضح منه صحيح زرارة (٣) « سألته عن المحرم هل يحك رأسه او يغتسل بالماء ويصب على 
قال : يحك رأسه ما لم يتممد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على 
رأسه مالم يكن ملبداً ، فإن كان ملبداً فلايفيض على رأسه الماء إلامن الاحتلام» 
الظاهر في ارادة القمل و نحوه من الهابة فيه ،

ومنه حينئذ يتجه الاستدلال بصحيح معاوية (٤) عنه علي ايضاً المحكي عن المقنع الفتوى بمضمونه ، قال : « اذا احرمت فاتق قتل الدواب كلما إلا الأفعى والمقرب والفارة » مؤيداً ذلك كله بمنافاته لمدم الترفه المراد من المحرم الذي هو

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسنائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٣ ـ ٨

<sup>(</sup>٣) ذكر صدره في الوســـائل في الباب ٧٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤ وذيله في الباب ٧٥ منها الحديث ٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٨١ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث؟ وفيه « ثم اتق » إلا أن الموجود في الكافي ج ٤ ص٣٦٣ الطبع الحديثكما في الجواهر ،

اشعث اغير ، بل لمل ما عن النهاية والسرائر من انه لايجوز قتل شيء منالدواب يشملها ايضاً ، وكذا ما عن الكافي « ان مما يجتنبه المحرم قتل شيء من الحيوان عدا الحية والمقرب والفاَّرة والغراب ما لم يخف شيئاً منه ٧ بل عن المبسوط « لا يجوز له قتل شيء من الغمل والبراغيث وما اشبهها » ولكن مع ذلك كله جوز ابن حمزة قتل القمل اذا كان على البدن مع تحريم إلقائه عنه ، ولعله للأصل وصحيح معاوية (١) سأل الصادق ( عليه السلام ) ﴿ مَا تَقُولُ فِي مُحْرَمُ قَتُلُ قُلُةً ٢ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولاينبغي ان يتعمد قتلها ، بناء على إرادة الكراهة من قوله : «لاينبنمي» فيه ، مضاماً الى عموم لاشيء فيه للمقاب ايضاً ، وصحيحه الآخر (٢) عنه (عليهالسلام) ايضاً « لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره » ومرسل ابن فضال (٣) « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » بعد منع اولوية القتل من الالقاء المصرح به في النصوص المزبورة ، وعلى تقديرها فهي معارضة بالنصوص المزبورة التي مقتضاها جواز الالقاء بطريق اولى ، خصوصاً بعد ما في خبر مررة مولى خالد (٤) انه سأل الصادق ( عليه السلام ) « عن المحرم يلقى الفملة فقال : الفوها ابعدها الله غير محمودة ولا مفقودة » وظهور الصحيح الأخير في كون المستثنى منه من جنس المستثنى ، فلا يشمل محل النزاع ، كل ذلك مضافاً الى موافقة لصوص الحرمة للعامة بخلاف لصوص الجواز .

وفيه أن الأصل مقطوع بظاهر خبر ابي الجارود وصحيح زرارة المنجبر سند أولها بما عرفت، بل لهما يتمين حمل «لاينبغي» في الصحيح الأول على إرادة الحرمة ، وإرادة عدم الكفارة من لا شيء فيه بناء على استحبابها ، كما ان لهما

<sup>(</sup>١) و(٤) الوسائل \_ الباب \_٧٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢-٢ (٢)و(٣) الوسائل \_ الباب \_٨٤ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢-٤

ايضاً ينبغي تخصيص الآخر والمرسل بغير المحرم ، خصوصاً بعد معلومية شذوذ خلاف ابن حمزة الذي قد سمعت اشتراطه الجواز بما اذاكان على البدن ، مع أن مقتضى النصوص المزبورة الجواز مطلقاً فهي ايضاً شاذة لاعامل بها على اطلاقها كما أن قوله : « شاذ » لا مستند له بخصوصه ، والأولوية المزبورة واضحة الوجه ضرورة عدم النهي عن الالقاء إلا للتعريض لتلفها ، أو لاقتضائه الترفه او لنحو ذلك مما هو متحقق في القتل ، ولا ينافيها الفرق في الكفارة إن قلنا به ، كوضوح منع المعارضة المزبورة ، خصوصاً بعد ظهور اتفاق الأصحاب على حرمة الالقاء ، بل عن ابن زهرة فني الخلاف عنه ، مضافاً الى النصوص السابقة المصرحة بذلك وبوجوب الفداء ، والآتية على وجه لا يعارضها الخبر المزبور المحتمل لصورة الايذاء ، بل قبل يمكن أن يكون ألفوها بالفاء من الألفة اي لا تلقوها وانكان بعيداً ، ودعوى ظهور كون المستثنى منه بجنس المستثنى على وجه يقتضي تخصيص المام واضحة المنع ايضاً خصوصاً بعدما عرفت من اطلاق الدابة في الصحيح الآخر على ما يشمل القمل ، والخلاف للمامة لا يجدي في مقابلة عمل الخاصة .

وبذلك يظهر لك حرمة قتل الفمل وإلقائه ، واقتصار جماعة من القدما، على الثاني لا يقتضي إباحتهم الأول ، بل يمكن اكتفاؤهم بذكره عنه ، بل الظاهر إلحاق غيره به لمفهوم صحيح زرارة السابق وغيره في القتل ، أما الالفاء فقد يشكل إن لم يفهم بالفحوى منه بما تسمعه من النص الصريح في جوازه عموماً (١) في الدواب وخصوصاً (٣) في بعضها ، اللهم إلا أن يقال إن حرمة إلقاء القمل لأنها من الجسد كذلك ،

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل \_ الباب \_٧٨ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٥ (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٧٩ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

لَـكُن قد يتوقف في الصؤاب الذي هو بيض القمل باعتبار أنه ليس دابة ، اللهم إلا أن يقال إنه من التابع للقمل في كونه من الجسد .

نعم يقوى عدم كون البرغوث منها ، خلافاً لبعضهم ، وعن القاضي حرمة قتله والبق وما أشبه ذلك اذا كان في الحرم ، وجوزه في غيره ، وعن ابن زهرة يحرم عليه أن يقتل شيئاً من الجراد والزنابير مع الاختيار ، فأما البق والبرغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ، وعن ابن سميد لا يقتل المحرم البق والبرغوث عليه في الحرم ، ولا بأس به في الحل ، مع اطلاقه قبل ذلك حرمة قتل القمل والبرغوث عليه ولمل الأقوى حل قتله مع قصده إياه او إيذائه له كما هل عليه خبر زرارة (١) عن أحدها (عليهما السلام) « سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث اذا اراده قال ؛ نعم » وعن نسخة « اذا رآه » والصحيح (٢) المروي عن آخر السرائر من المحرم يقتل البقة والبرغوث اذا آذاه قال ؛ نعم » أما اذا لم يؤذه فالأحوط ان لم يكن اقوى عدم قتله ، وخصوصاً اذا كان في الحرم ، للعموم في الصحيح السابق الذي لا يقاومه المرسل المزبور على وجه يخصص به .

و ﴾ كيف كان فلاخلاف ولا إشكال في أنه ﴿ يجوز نقله ﴾ اي هوام الجند من القمل و نحوه ﴿ من مكان الى آخر من جسده ﴾ مساو اللا ول أو أحرز منه ، للا صل وقول الصادق ﷺ في الصحيح (٣) : « المحرم يلتي عنه الدواب كلها إلا القملة فأنها من جسده ، فإذا اراد أن يحوله من مكان الى مكان فلايضره؟ بل مقتضى اطلاقه عدم اشتراط كون المنقول اليه كالمنقول عنه او احرز كما صرح

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۷۹ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٣ (۲)و(٣) الوسائل ـ الباب ـ٧٨ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث٧٥ ـ ٥ الجواهر ـ ٤٦

به بعضهم ، وان كان هو احوط ، نعم قد يقال باعتبار تحويله الى مكان غير معرض فيه للسقوط ، لأنه في معنى الالقاء ، والله العالم .

﴿ و ﴾ كذا ﴿ يجوز إلقاء القراد والحلم ﴾ بفتح الحا، واللام جمع حلمة كذلك ، وهو القراد العظيم كما عن الجوهري ، وفي كشف اللثام عن الأصمعي اول ما يكون القراد يكون ققاماً ، ثم جناناً ، ثم قراداً ، ثم حلماً ، ولـكن ستسمع ما في الخبر من المنافاة لذلك .

وعلى كل حال فيجوز إلقاؤهما عن نفسه بلا خلاف ولا إشكال ، للأصل بمد ان لم يكونا من هوام الجسد للصحيح السابق وصحيح ابن سنان (١) سأل الصادق المجلل « أرأيت إن وجدت على قراداً او حلمة اطرحها فقال : نمم وصغار لها ، أنها رقيا في غير مرقاها » .

بل وعن بعيره في القراد كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً للا صل والأخبار الكثيرة التي لا معارض لها ، منها قول الصادق على في صحيح معاوية (٢): « إن ألق المحرم الفراد عن بعيره فيلا بأس ، ولا ياقي الحلمة » وفي حسن حريز (٣) « ان القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها ، والتي القراد » وخبر عمر بن يزيد (٤) قال : « لا بأس أن تنزع الفراد عن بعيرك فلا ترم الحلمة » ومنها يستفاد عدم جواز إلقاء الحلمة كما عن الشيخ وجماعة ، خلافاً للمحكي عن الأكثر فيجوز ، للأصل المقطوع بما عرفت ، والصحيح الأول الظاهر في النفس ، بل قيل ظاهر التعليل فيه يقتضي المنع عرفت ، والصحيح الأول الظاهر في النفس ، بل قيل ظاهر التعليل فيه يقتضي المنع

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ۷۹ \_ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ۱ (۲) و (۳) و (٤) الوســـائل \_ الباب \_ ۸۰ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ۱ ـ ۲ ـ ٤

عنه في البعير ، بل في الرياض وربما يستفاد منه المنع عن إلقاء كل مايرقى في الجسد من نحو البرغوث ، ولعله المراد عن هوام الجسد في نحو المتن ، فيتضح له المستند ولايضر تخالف حكم المتن والنص في الاطراح والقتل ، لاحتمال التعدي من أحدها الى الآخر بفحوى الخطاب كما صرح به جمع ، وفيه أن المراد من التعليل عدم اعتباد الجسد لذلك غالباً ، بخلاف القمل ونحوه ، فلا وجه حينئذ لاستفادة كون البرغوث ايضاً من هوام الجسد باعتبار كونه يرقى ، وإلا ليكان البق منه ايضاً ، فلا ريب في خروج البرغوث عن ذلك كما عرفت الكلام فيه

نعم قد يظهر من تعليل الفرق بين القراد والحلمة عدم إلقاء ما يتكون من الجسد وإن كان لم يظهر لنا وجه الحكمة فيه ، لكن أبا عبد الرحمن (١) سأل الصادق على « عن المحرم يعالج دبر الجمل فقال : يلقي عنه الدواب ولا يدميه » ويمكن حمله على صورة المعالجة وخوف الضرر من البقاء ، كما يمكن حمل كلام الأكثر على الحلم الذي هو من القراد ، لاطلاق الأدلة ، لا المتكون من جسد البعير الذي قد صرحت به النصوص المزبورة ، والله العالم .

﴿ ويحرم لبس الخاتم للزينة ﴾ كما قطع به الأكثر على ما في كشف اللثام بل في النخيرة في شرح قوله في الارشاد : « والبس الخاتم للزينة لا للسنة » قال : لا اعرف خلافاً بين الأصحاب في الحكمين المذكورين وان كان فيه ما ستمرف ، غبر مسمع (٢) عن ابي عبدالله كلكل « سألته أيلبس المحرم الخاتم ? قال : لايلبسه المزينة » المنجبر بما عرفت ، والمعتضد بالتعليل في صحيحي حماد (٣) وحريز (٤)

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨٠ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٦

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٤٦ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٤

المتقدمين سابقاً في الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ، وبالمرسل ١١) في الكافي « لا يلبسه للزينة » وبما ورد من كون الحاج اشمث اغبر وغير ذلك مما يدل على عدم الترفه للحاج المنافي للزينة .

﴿ لعم ﴾ لا خلاف أجده في أنه ﴿ يجوز لغير الزينة كالسنة ﴾ ونحوها الله صل والمفهوم السابق ، واطلاق قول ابي الحسن الحيلا في خبر نجيح (٢) : ﴿ لا بأس بلبس الحاتم المحرم ﴾ المقتصر في تقييده على خصوص ما كان للزينة ، بل في صحيح ابن بزيع (٣) ﴿ رأيت العبد الصالح كليلا وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ﴾ الذي ينبغي حمله على غير الزينة ، وعلى كل حال فلا ريب في أن ذلك اولى من احتمال الجمع بين النصوص بالحراهة كما هو خيرة المصنف في النافع ، بل هو الحكي عن الجامع ايضاً من وجوه ، منها الموافقة للشهرة بين الأصحاب ، هذا ، وفي النخيرة الظاهر أن المرجع في التفرقة بين ما كان للسنة اوللزينة الى القصد كما قاله جماعة من الأصحاب ، اذ ليس هاهنا هيئة تختص باحداها دون الاخرى ، و نحوه في المسالك وحاشية الكركي ، ولا بأس به ، ولا ينافي ذلك تعليل الحكمل المقتضي حرمة كل زينة وإن لم تكن مقصودة بعد تخصيصه بالمفروض لقوة دلالته وانجباره بفتوى الأصحاب ، فمم يمكن دعوى الحرمة في المشترك مع قصد الزينة وإن قصد معها غيرها على وجه الضم ، بل وعلى وجه الاستقلالية قصد الزينة وإن قصد معها غيرها على وجه الضم ، بل وعلى وجه الاستقلالية اليضاً ، اما اذا كانا مما العلة فقد يقال بالجواز ، للأصل بعد عدم صدق اللبس النشة ، والله العالم .

﴿ وَلَهِسَ المَرْأَةُ الْحَلِي ﴾ ولو المعتاد ﴿ لَلزِينَةَ ﴾ كما صرح به غير واحد ،

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢ ـ ١ ـ ٣

بل لعله المشهور ، بل في المدارك نفي الاشكال فيه . ولعله للمفهوم السابق المعتضد عاصمت . وبخهوم صحيح ابن مسلم (١) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « المحرمة تلبس الحلي كله إلا حلياً مشهوراً للزينة » وحسن الكاهلي (٢) عنه (عليه السلام) ايضاً « تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والفلادة المشهورة » بناء على أن الزينة لا تكون إلا بالمشهور اي الظاهر ، وإلا اشكل الاستدلال بها على تمام المفصود ، بل الأولى منافية له ، ضرورة اقتضائها التقييد للمقيد فيكون الممنوع خصوص المشهور للزينة لا غيره ، إلا أنه يسهل الخطب عدم قائل بذلك ، فوجب حمله على ما لاينافي ما دل على تحريمه مطلقاً الزينة ، ممتضداً \_ مضافاً الى فوجب حمله على ما لاينافي ما دل على تحريمه مطلقاً الزينة ، ممتضداً \_ مضافاً الى المرفت \_ بخبر النضر بن سويد (٣) عن ابي الحسن (عليه السلام) « سألته من المرأة المحرمة اي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حلياً تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل الإمن علة ، ولا تمس طيباً ، ولا تلبس حلياً ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب» وبغير ذلك .

﴿ و ﴾ أما عدم لبسها ﴿ ما لم يعتد لبسه منه ﴾ فني المتن ﴿ على الاولى ﴾ ولعله يرجع الى مافي النافع ومحكي الاقتصاد والاستبصار والتهذيب والجمل والعقود والجامع من أنه مكروه ، وفي القواعد وعن النهاية والمبسوط والسرائر الحرمة ، بل في المسالك أنه المشهور ، لمفهرم قول الصادق ﷺ في صحيح حريز (٤) : « المحرمة للاحرام لم ينزع عنها » وقوله ( عليه السلام ) في حسن الحلي (٥) : « المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغاً لا يردع »

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) و (٥) الوسائل \_ الباب ـ٩٤ ـ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٤ ـ ٦ ـ ٣ ـ ٩ ـ ٢

كاطلاق قول ابي الحسن ( عليه السلام ) في خبر النضر : « لا تلبس حلياً » وما عساء يشعر به صحيح ابن الحجاج الآتي (١) .

و لعلى الكراهة مع فرض عدم قصد الزينة للأصل وإطلاق مادل على جواز لبسها الحلي ، وخصوص خبر مصدق بن صدقة (٢) : « تلبس المحرمة الخاتم من ذهب » وصحيح يمقوب بن شميب (٣) « تلبس المسك والخلخالين » سما بمد انسياق قصد الزينة في غيرالمعتاد من مفهوم الأول وما تسمعه من كراهة المصبغات في الثاني ، ولمل التحقيق حرمته عليها اذاكان زينة عرفاً وإن لم تقصده ، لما سمعته من مفهوم تعليل الكحل والمرآة ، ولا ينافيه قوله ( عليه السلام ) (٤) : « تتزین به لزوجها » بناء على ظهور. في القصد ، اذ هو بعد تسليمه يكون احد الافراد ، ولامفهوم له معتد به يصلح للمعارضة ، وحينتذ يكون المحرم عليها كاما قصدت، الزينة حال الاحرام ولو المعتاد ، وكلما كان زينة في نفسه وان لم تقصده. ﴿ و ﴾ كيف كان ف ﴿ لا بأس بما كان ممتاداً لها ﴾ ولم تقصد به الزينة بلاخلاف اجده فيه ، بل في كشفاللثام الاتفاقعليه ، وفي صحيح ابن الحجاج(٥) « سألت ابا الحسن ( عليهالسلام ) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه اذا احرمت او تتركه على حاله ? قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره الرجال في مركبها ومسيرها » و ﴿ الـكن ﴾ يدل على أنه ﴿ يحرم عليها إظهاره لزوجها ﴾ كما هو صريح الفاضل وظاهر المحكي عن الشيخ والحلي ، ولعله

لما محمته في خبر النضر ، إلا انه لا ينافي إطلاق الصحيح المزبور الشامل له ولغيره من الرجال ولو الخادم ، ولا بأس به وان كان هو عرماً قبل الاحرام ، لمم هو دال على عدم البأس في احرامها بما كانت لأبسة له وان كان من الزينة ، إلا أن الممنوع بمقتضى صحيح حريز السابق إحداث الزينة في حال الاحرام لا الاحرام حالها ، وكونه كذلك هنا بمسلم النصوص المزبورة التي لاينافيها تعليل الكحل ايضاً الذي هو إحداث زينة ايضاً بل ولاصحيح ابن مسلم وحسن الكاهلي الذين يمكن ارادة التزين بما تلبسه من الحلي لزوجها من الشهرة فيها لا نفض لبس الحلي بوان لم تحصل به زينة ، استره مثلا بشيء اوغيره ، وعلى كل حال يكون الحاصل حرمة إحداث الزينة لها حال الاحرام وحرمة إظهار ما كانت متزينة به قبل الاحرام للرجال في من كبها ومسيرها ، وربحا يرجم الى ذلك ما في اللمة ، قال : « والتختم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي وإظهار المعتاد منه للزوج » فتأمل جيداً فإن المسألة في غاية التشويش في كلامهم ، والله العالم .

﴿واستمال دهن فيه طيب﴾ فانه ﴿عرم بعد الاحرام﴾ بلاخلاف ولا إشكال بل في المنتهى اجمع علماؤنا على انه يحرم الادهان في حال الاحرام بالأدهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق ، وهو قول عامة اهل العلم ، وتجب له الفدية اجماعاً ويمكن حمل كلام المصنف وغيره على ارادة الادهان مما ذكروه من الاستمال ، خصوصاً بعد اقتصار النصوص هنا على الادهان ، فيبقى الشم حينتذ خارجاً عن البحث هنا ، وحينتذ فالبحث فيه على ما عرفت سابقاً من عموم الطيب وخصوصه ويحتمل خروج الادهان كما اشرنا اليه سابقاً ، ولعل الأول اولى .

﴿ و ﴾ على كل حال فلا إشكال كما لا خلاف في حرمة الادهان به بمده بل او﴿ قبله اذا كان ربحه يبقى الىالاحرام﴾ كماني القواعد ومحكي النهاية والسرائر بل في المدارك نسبته الى الأكثر، لحرمة الطيب للمحرم ابتداء واستدامة ، ولقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي وصحيحه (١) : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل أن رائحته تبقى في رأسك بمدما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » وخبر علي بن ابي حمزة (١٠) « سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ، ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بمدما تحرم : وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الفسل وبعده ، فاذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » خلافاً للمحكي عن الجل والعقود والوسيلة والمهذب من الكراهة ، لجوازه ما دام خلافاً للمحكي عن الجل والعقود والوسيلة والمهذب من الكراهة ، لجوازه ما دام علا ، غايته وجوب الازالة فوراً بعد الاحرام ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص .

نعم لا بأس بغير المطيب قبل الاحرام ، بل عن التذكرة الاجماع عليه ، بل ولا به اذا لم تبق را تحته للأصل والنصوص ، بل ظاهرها كالفتاوى عدم الفرق بين ما تبقى عينه وغيره ، فما عن بعضهم من احمال المنع في الأول قياساً على المطيب واضح الضعف ، ثم لا يخفى عليك أن تحريم الادهان بالمطيب الذي يبقى أثره انما يتحقق مع وجوب الاحرام و تنفيق وقته ، وإلا لم يكن الادهان محرماً وان حرم إنشاه الاحرام قبل زوال أثره كما هو واضح ،

﴿ وَكُذَا ﴾ لا يجوز للمحرم الادهان بـ ﴿ ما ليس بمطيب ﴾ من الدهن ﴿ اختياراً بعد الاحرام ﴾ وفاقاً للمشهور ، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه ، لما سمعته من الذهبي عنه في النصوص المزبورة ، مضافاً الى ما تقدم سابقاً من قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن معاوية (٣) : « لا تمس شيئاً من الطيب وانت

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۲۹ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ۱ ـ ۱ ـ ۲

عرم ولا من الدهن ﴾ وغيره من كون الحاج اشعث اغبر و محوه خلافاً الصريح المفيد وظاهر المحكي عن الجمل والعقود والكافي والمراسم للأصل المفطوع بما سمعت وصحيح ابن مسلم (١) عن أحدها (عليها السلام) « سألته عن محرم تشققت يداه فقال : يدهنها بزيت او بسمن او إهالة ، وصحيح هشام (٢) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « اذا خرج بالمحرم الجراح او الدمل فليبطه وليداوه بسمن او زيت ﴾ الظاهرين في حال الاضطرار الذي اشار اليه المصنف بقوله : ﴿ ويجوز اضطراراً ﴾ بل لا اجد فيه خلافاً بل الاجماع بقسميه عليه ، ولما أص من الأخبار على جواز الادهان بعد الفسل قبل الاحرام ، كصحيح الحسين بن ابي العلاء (٣) سأل الصادق (عليه السلام) « عن الرجل المحرم يدهن بعد الفسل قال : نعم ، قال : فادهنا عنده بسليخة بان ، وذكر أن اباه كان يدهن بعد أن يغتسل للاحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكرن فيه غالية او دهناً فيه مسك او عنبر » وصحيح هشام (٤) سأله (عليه السلام) « عن الدهن بمد الغسل للاحرام فقال : قبل و بعد ومع ليس به بأس، بناء على كون الظاهر بقاؤه عليه الى الاحرام وتساوي الابتداء والاستدامة ، وهما مماً ممنوعان ، نعم قد تستفاد الكراهة من صحيح ابن مسلم(٥) قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا بأس بأن يدهن الرجـل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبتى ٧ .

هذا كله فيالادهان بغيرالماليب، أما أكله فلا إشكال في جوازه اختياراً

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل \_ الباب \_٣١ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ ـ ١٠ (٣) و (٤) و (٩) الوسائل \_ الباب \_ ٣٠ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤ ـ ٦ ـ ٣

للأصل؛ بل الاجماع بقسميه، ولا فدية بالادهان به وإن أثم للأصل، بخلاف المطيب فتجب وإن اضطر اليه على ما ذكره الفاضل وغيره، بل قد سممت دعوى الاجماع منه على أصل وجوبها ، لصحيح معاوية (١) « في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن كان فعله بجهالة فعليه إطعام مسكين، وإن كان تعمداً فعليه دم شاة » ويأتي إن شاء الله تمام الكلام فيه .

﴿ وإزالة الشمر قليله وكثيره ﴾ حتى الشمرة ونصفها عن الرأس او اللحية او الابط او غيرها بالحلق او القص او النتف او النورة او غيرها بالاخلاف اجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في التذكرة والمنتهى إجماع العلماء ، مضافاً الى كون بعض أفراده ترفها ، والى قوله تعالى (٢) : ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله » والى مفهوم قوله تعالى (٣) ايضاً : ﴿ فَن كَانَ مَنكُم مَ يَضاً او به أذى من رأسه فقدية من صيام او صدقة او نسك » والى قول ابي جعفر على في صحيح زرارة (٤) : ﴿ من حلق او نتف ابطه ناسياً او ساهياً او جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » وكوه صحيحه الآخر (٥) عنه على ايضاً ، والصادق الملك في صحيح حريز (٢) ﴿ اذا نتف الرجل الطيه بعد الاحرام فعليه دم » وفي حسن الحلي (٧) ﴿ ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه دم » وفي حسن الحلي (٧) ﴿ ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_٤\_ من ابواب بقية كفارات الاحرام \_ الحديث ٥

<sup>(</sup>٢) و (٣) سورة البقرة \_ الآية ١٩٢

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ١ ـ ٢

<sup>(</sup>٦) الوسائل \_ الباب \_١١ \_ من ابواب بقية كفارات الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_١٦\_ من ابواب بقية كفارات الاحرام \_ الحديث؟

فعليه أن يطعم مسكيناً في يده » بناه على اقتضاه وجوب الفدية الاثم بالفدل ، وفي صحيح مماوية (١) « سألت أبا عبدالله كلك عن المحرم كيف محك رأسه ؟ قال : بأظافيره مالح يدم او يقطع الشعر» وفي صحيح الحلبي(٢) « سألته كلك ايضاً عن المحرم يحتجم قال : لا إلا أن لا يجد بدآ فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم » وفي خبر عمر بن يزبد (٣) عنه كلك ايضاً « لابأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه » .

و ﴾ غير ذلك من النصوص ، نعم ﴿ مع الضرورة ﴾ من أذية قل او قروح او صداع او حر او غيرذلك ﴿ لا إَنْم ﴾ بلاخلاف اجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافاً الى الأصل وعموم ادلتها والى نني العسر والحرج والضرر والقية (٤) وصحيح حريز(٥) عن ابي عبدالله الحلاقال : « من رسول الله على كعب بن مجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، فنزلت الآية ، فأمن رسول الله تولايكينا بحلق رأسه وجمل عليه الصيام ثلاثة ايام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان ، وجمل عليه الصيام ثلاثة ايام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ـ وقال ابو عبدالله على ـ : وكل شيء في القرآن « أو » فصاحبه باخيار يختار ما شاه ، وكل شيء في القرآن « أو » فصاحبه باخيار يختار ما شاه ، وكل شيء في القرآن فان لم يجد كذا فعليه كذا فالأول الخيار يختار ما شاه ، وكل شيء في القرآن فان لم يجد كذا فعليه كذا فالأول الخيار » اي هو الختار ، وما بعده عوض عنه مع عدم إمكانه ، وفي الفقيه (٢)

<sup>(</sup>١)و(٣) الوسائل \_ الباب \_٧٣ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١٠٠

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٦٢ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ــ الآية ١٩٢

<sup>(</sup>٠) و (٦) الوسمائل - البلب - ١٤ - من ابواب بقية كفارات الاحرام الجديث ١ - ٤

« مر النبي يُتِللنِهُ على كسب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه فقال رسول الله على : ماكنت أرى أن الأمر, يبلغ ما ارى فأمره فنسك عنه نسكا ، وحلق رأسه يقول الله تمالى : « فمن كان منكم » الآية فالصيام ثلاثة ايام ؛ والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين صاع من تمر ، والنسك شاة لا يطعم منها أحداً إلا المساكين ، وخبر عمر بن يزيد (١) عن ابي عبدالله على قال : « قال الله تمالى في كتابه : « فمن كان منكم » الآية ، هن عرض له أذى او وجع فتماطى بما لا ينبغي المحرم اذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة ايام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطمام ، والنسك شِاة يذبحها فيأكل ويطمم ، وانما عليه واحد من ذلك » الى غير ذلك من النصوص .

لَـكُن في المنتهى لوكان له عذر من مرض او وقع في رأسه قمل او غير ذلك من أنواع الأذى جاز له الحلق اجماعاً للآية وللأحاديث السابقة ، ثم ينظر فان كان الضرر اللاحق به من نفس الشمر فلا فدية عليه ، كما لو نبت في عينيه او نزل شعر حاجبيه بحيث عنمه الابصار، لأن الشعر أضر به، فكان له إزالة ضرره كالصيد اذا صال عليه ، وإن كان الأذي من غير الشعر لكن لا يتمكن مر • \_ إزالة الأذى إلا بحلق الشمر كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحر بكثرة الشمر وجبت الفدية ، لأنه قطع الشعر لازالة ضرره عنه ، فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة ، لايقال القمل من ضرر الشعر ، والحر سببه كثرة الشعر ، فكان الضرر منه ايضاً لأنا نقول : ليس القمل من الشمر ، وأعا لا يمكنه القيام إلا بالرأس ذي. الشمر ، فهو محله لا سبب ، وكذلك الحر من الزمان ، لأن الشمر يوجد في البرد ولا يتأذى به ، فقد ظهر أن الأذي في هذين النوعين ليسا من الشعر .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب ١٤٠ من ابواب بقية كفارات الاحرام \_ العديث ٢

وفي الدروس « لو نبت في عينه شمر أو طال حاجبه فغطي عينه فأزاله فلا مُندية ، ولو تأذي بكثرة الشمر في الحر فأزاله فدى ، والفرق لحوق الضرر من الشعر في الأول ، ومن الزمان في الثاني ، وفي إزالته لدفع الفمل الفدية ، لأنه محل المؤذي لا مؤذً ﴾ وفي كشف اللثام بمد أن ذكر حواز الارالة للضرورة قال : ولكن لا يسقط بشيء من ذلك الفدية للنصوص إلا في الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطى المين ، فني المنتهى والتحرير والتذكرة والدروس أن لا فدية لازالتها ، لأن الضرر بنفس الشمر ، فهوكالصيد الصائل ، هذا ، ولكن في المدارك بمد أن حكى ما سممته من المنتهى قال ؛ وهوغير واضح ، والمتجه لزوم الفدية اذا كانت الازالة بسبب المرض او الأذى الحاصل في الرأس مطلقاً ؛ لاطلاق الآية (١) الشريفة دون ما عدا ذلك ، لأن الضرورة مسوغة لازالته ، والفدية منتفية بالأصل ، ونوقش بأن مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة انما هو التضرر بالقمل او الصداع كما في رواية المحصر (٢) وعليه يحمل اطلاق الآية ويبقى ماعداه خارجاً عنْ محل البحث ، ويدفع بأن أخصية المورد لاتوجب تقييد المطلق ، لعدم التمارض بينها بوجه ، وفي الرياض نعم يمكن الجواب عن الاطلاق بعدم عموم فيه يشمل غير المورد، لعدم الصرافه بحكم الغلبة اليه، فتدبر، ولعله اشار بالتدبر الى إمكان منع عدم الالصراف ، ضرورة صدق الأذى على الجميع ، بل لمل الظاهر عدم الفرق. بين الرأس وغيره من الأعضاء ، بل قد سمعت ما في خبر همر بن يزيد (٣) الشامل للرأس وغيره ، انما الكلام فيما ذكره الفاضل والشهيد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ الآية ١٩٢

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من ابواب الاحصار والصد

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام ـ الحديث ٢

من عدم الفدية بالضررالناشيء من نفس الشعر ، ولعل القول بوجوبها ايضاً اقوى لصدق الأذى ، وخصوصاً اذا كان حاصلا بنفس نبات الشعر كما يتفق لبعض الأمزجة ، فتأمل جيداً .

ولو قطع عضواً مثلاكان عليه شعر او ظفر لم يتعلق بزوالها شيء كا في التذكرة والمنتهى ، لخروجه عن مفهوم إزالتها عرفاً فضلا عن القص والقلم والحلق والدتف ، وما ثبت في القصاص من صدق قطع الاصبع بقطع الكف او بعضه فلدليله ألما في الدروس ـ من التردد فيه لقوله ؛ لو قلع جلدة عليها شعر قيل لا يضمن - في غير محله .

ثم إن الظاهر عدم الخلاف بل ولا إشكال في عدم جواز إزالة المحرم شعر عجرم غيره ، بل في المدارك الاجماع عليه ، ولعله كذلك ، مضافاً الى ما يفهم من الأدلة من عدم جواز وقوع ذلك من اي مباشر كان ، والظاهر أن مثله قتل الهوام أما شعر المحل فعن الشيخ في الخلاف جوازه ، ولا ضمان للأصل ، وعن التهذيب لا يجوز له ذلك ، لقول الصادق علي في صحيح معاوية (١) ؛ « لا يأخذ الحرام من شعر الحلال » ولعله الأقوى ، نعم قد يشك في الفدية التي مقتضى الأصل عدمها بعد ظهور الأدلة في غير ذلك .

ثم إن الظاهر كون المحرم الازالة المستفادة من الحلق والنتف و تحوها ، فلا بأس بالحك الذي لم يعلم ترتبها عليه ، ولا قصدها به ، ووجوب الفداء على الشمرة الساقطة بمس اللحية إن قلنا به كوجوبها على الناسي والغافل عند القائل به ولعل قوله عليه : « لا بأس بالحك ما لم يدم او يقطع الشعر » ظاهر فيما ذكرنا ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١ وفيه « لا يأخذ المحرم . . . الح »

وحينئذ فلا بأس بالتسر أمح الذي لا طمأ نينة بحصول القطع معه وان اتفق ، إلا أن الأولى والأحوط اجتنابه ، خصوصاً مع كونه ترفها منافياً للاحرام وغالب السقوط ، فالأولى تمييزه بيده كما ورد (١) في الرأس ، ولو سقطت شعرة بماسة اللحية مثلا وعلم كونها منسلة فلاشيء ، ولو شك في كونها نابتة أو لا ففي الدروس الأقرب الفدية ، وفيه نظر للأصل ، هذا ، ويأتي إن شاء الله تمام البحث في أطراف المسألة في الكفارات ، والله العالم .

و تفطية كالرجل (الرأس) بلاخلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل عن التذكرة والممتهى إجماع العلماء عليه ، بل النصوص فيه مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة ، منها قول ابي جعفر (عليه السلام) في خبر القداح (٢): « إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » والصادق الملافي في حسن عبدالله بن ميمون (٣) « المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها وأحرام الرجل في رأسه » وصحيح ابن الحجاج (٤) « سألت ابا الحسن الملا عن المحرم يجد البرد في أذنيه يفطيها قال : لا » وصحيح ابن سنان (٥) « سمعت ابا عبدالله الملاد في أذنيه يفطيها قال : لا » وصحيح ابن سنان (٥) « سمعت ابا عبدالله الملاد في أذنيه يفطيها قال : لا » وصحيح ابن سنان (٥) « سمعت أثرى أن أستتر بطرف ثوبي قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » وصحيح زرارة (٢) « قلت لأبي جعفر (عليه السلام ) : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي زرارة (٢) « قلت لأبي جعفر (عليه السلام ) : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٧٥ ــ من ابواب تروك الاحرام ــ الحديث ٢

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

وجهه من الذباب قال : فعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس أن تقطي وجهها كله » وصحيح حريز (١) « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسياً قال ، يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه » وغير ذلك من النصوص الظاهر بعضها في عدم الفرق بين الكل والبعض كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما ، فعم لا بأس بعصام القربة اختياراً كما صرح به غير واحد ، بل لا احد فيه خلافاً ، لصحيح ابن مسلم (٢) سأل الصادق (عليه السلام) « عن الحرم يضع عصام القربة على رأسه اذا استسقى قال : فعم » وكذا عصابة الصداع الحرم يضع عصام القربة على رأسه اذا استسقى قال : فعم » وكذا عصابة الصداع الحرم رأسه من الصداع» و نحوه حسن يعقوب بن شعيب (٤) بل في كشف اللثام عمل بهها اي صحيحي العصابتين الأصحاب ، فني المقنع نجويز عصابة القربة ، عجويز التعصيب لحاجة ، وأطلق ابن حمزة التعصيب ، وان كان قد يناقش بعدم وفي التهميم المزبور ، بل ظاهر قوله (عليه السلام) : « لا بأس ما لم يصب دليل على التعميم المزبور ، بل ظاهر قوله (عليه السلام) : « لا بأس ما لم يصب رأسك » خلافه ، إلا أن يدعى ذلك في خصوص التعصيب ، ولكن إن لم يصل الى حد الضرورة فيه منع واضح .

المهم ربما ظهر من التذكرة والمنتهى التردد في الأذنين ، لـكن في التحرير الوجه دخولها ، ولعله لصحيح ابن الحجاج السابق إن لم نقل إن الرأس اسم للمضو المخصوص كاليد ، وإن اختص بمض أجزائه باسم آخر ، وإلا كان خبر

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٥٥ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٢) الوسنائل \_ الباب \_ ٥٧ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٣)و(٤) الوسائل \_ الباب \_ ٧٠ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢-٤

الأذن (١) مؤكداً للدخول ، ودءوى أن المراد به هنا منابت الشعر حقيقة أو حكما لا دليل عليها ، بل ظاهرالأدلة خلافها ، وإن استوجها الني الشهيدين وفرع عليها خروج الأذنين ، بل في المدارك حكايتها عن جمع من الاصحاب ، لسكن قد عرفت تصريح النص بخلافها ، فلا يقدح حينئذ شهادة قوله (عليه السلام) : (إحرام المرأة في وجهها ، والرجل في رأسه » او العرف او غير ذلك ، فان جميع ذلك لا يعارض النص الصريح ، نهم يجدي تحقيق ذلك بالنسبة الى غيرها بما هو خارج عن المنبت ، ولم يقم دليل على جواز تغطيته ، فان مقتضى الاول حينئذ وجوبه ، بخلافه على الدعوى الثانية ، إلا أني لم أحد من ذكر وجوب غير الاذابين زائداً على المنابت ، بل لعل السيرة ايضاً على خلافه .

مم لا فرق في حرمة التغطية بين جميع أفرادها كالثوب والطين والدواء والحناء وحمل المتاع او طبق و نحوه كما صرحبه غير واحد ، بل لا اجد فيه خلافاً بل عن التذكرة نسبته الى علمائنا ، نعم في المدارك هو غيرواضح ، لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب و نحوه لامطلق الستر ، مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على المتعارف منه ، وهو الستر بالمعتاد وتبعه في الذخيرة ، وفيه \_ مضافاً الى قوله (عليه السلام) : « إحرام الرجل في رأسه » وغيره من الاطلاقات ، واستثناء عصام القربة وغير ذلك \_ أن النهي عن الارتماس في الماء وإدخال الرأس فيه \_ بناه على أنه من التفطية او بمعناها ولذا لا يختص ذلك بالماء \_ ظاهر في عدم اعتبار المتعارف من الساتر ، وكذا ما تسمعه من منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة ، بناه على أنها من غير المتعارف ، وعلى من منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة ، بناه على أنها من غير المتعارف ، وعلى

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ البآب \_ ٥٥ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١ الجواهر \_ ٤٨

تساويهما في ذلك وان اختلف محل إحرامها بالوجه والرأس وغير ذلك ، ولعله لذا و تحوه كان الحميم مفروغاً منه عند الأصحاب ، بل ظاهر بمضهم الاجماع عليه بيننا

نعم للعامة خلاف في الخضاب الرقيق ، وآخر في الطين ، وثالث في العسل واللبن الشخين ، ورابع فيما بحمله على رأسه من متاع ونحوه ، وعن المبسوط من خضب رأسه او طينه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلاخلاف ، هذا ، وفي التحرير والمنتهى جواز التلبيد بأن يطلى رأسه بعسل او صمغ ليجتمع الشمر ويتلبد ، فلا يتخاله الغبار ، ولا يصيبه الشمث ، ولا يقع فيه الدبيب ، وقال : روى ابن عمر (١) قال : « رأيت رسول الله يَثلاثين يهل ملبداً » وحكاه في النذكرة عن الحنا بلة ، قلت : قد يشعر صحيح زرارة (٣) بمعروفية ذلك سابقاً ، سأل الصادق (عليه السلام) في الصحيح « عن الحرم هل يجك رأسه او يغتسل بالماء ? قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبداً ، قان كان ملبداً فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام » بل عن يكن ملبداً ، ولعل منع الملبد عن الصب احترازاً عن سقوط الشعر ، وعلى كل عنه اختياراً ، ولعل منع الملبد عن الصب احترازاً عن سقوط الشعر ، وعلى كل حال فلا ريب في ان الاحوط ان لم يكن اقوى اجتنابه اذا كان بحيث يستر يعض الرأس .

نعم لا بأس بالتوسد ولو العامة كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرها ، ولعله لصدق انه مكشوف الرأس ، معانه من لوازم النوم الذي هو من الضروريات

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج ٤ ص ٨

<sup>(</sup>٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٧٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤ وذياء في الباب ٧٠ منها ـ الحديث ٣

وان كان الحكم غير مقيد بها ، وعن المبسوط وفي المنتهى والتذكرة جواز الستر النيد ولعله لأن الله تر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ، ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزه في الصلاة ، ولأنه مأمور بمسح رأسه في الوضوه ، ولما سممته من النص على جواز حك رأسه بيده ، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (۱): « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، وقال : لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » لكن في الدروس وليس صريحاً في الدلالة فالاولى المنع ، وفيه أن الظهور كاف ، هذا ، وفي المسالك والمفهوم من الفطاء ماكان ملاصقاً ، فلو رفعه عرب الرأس بآلة بحيث يستر عنه الشمس ولم يصبه فالظاهر جوازه ، وفيه أنه يحرم حينتذ من حيث التظليل الذي ستمرف حكمه فالظاهر جوازه ، وفيه أنه يحرم حينتذ من حيث التغطية ، لعدم صدقها .

و كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه أنه ( في معناه ) اي التغطية الارتماس ) بالماء بلا خلاف اجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح حريز (٢) : « لا يرتمس المحرم في الماء » وفي صحيح ابن سنان (٣) « لا تمس الريحان وانت محرم ، ولا تمس شيئاً فيه زعفران ولا تأكل طماماً فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك » وغيرها من النصوص ، بل قد يستفاد من اصحيح الاخير أن المراد هنا بالارتماس ادخال الرأس في الماه ، بل لا فرق بينه وبين غيره من المائهات بعد ان كان المانع التغطية

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ البلب \_ ٥٨ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) ذكر صدره في الوســائل في الباب ١٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١٠ وذيله في الباب ٥٨ منها الحديث ١

بل مقتضى ذلك انه لا يجوز رمس بمض رأسه حينئذ فضلا عن جميمه .

نعم لا إشكال ولا خلاف في جواز غسل رأسه بافاضة الماء عليه ، بل عن التذكرة الاجماع عليه ، لأنه ليس تغطية ولا في معناها ، ولقول الصادق 🁑 في صحيح حريز (١) : « اذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ، ويميز الشمر بأ نامله بعضه من بعض » وسأله الملك ايضاً يعقوب بن شميب (٣) في الصحيح « عن المحرم يغتسل فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يداكه » والصحيح زرارة (٣) السابق من غير فرق بين الواجب والمندوب، بل يجوز له الْقَسَل بفتح الغين كذلك لما عرفت .

هذا كله في تغطية الرأس ، وأما الوجه فالمشهور جوازه ، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهىالاجماع عليه ، للأصل والنصوص السابقة ، وتخمير وجه المحرم اذا مات دون رأسه ، ولقطع التفصيل الشركة في قوله ﷺ : ﴿ إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها » وخبر منصور بن حازم (٤) « رأيت ابا عبدالله عليه وقد توضأ وهو محرم ثم اخذ منديلا فمسح وجهه ﴾ وخبر عبد الملك القمى (٥) سأله على « عن الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال : لا بأس» وخبر ابي البختري (٦) المروي عن قرب الاسناد عن امير المؤمنين 🕊 « الحرم

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل - الباب - ٧٥ من ابواب تروك الاحرام ٣-١-٢ شاغدا.

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٦ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ٥٩ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢ وفي الطبع الحديث من الوسائل « ثم يخلل » وهو سهو فإن الموجود في التكافي ج ؛ ص ٣٤٩ كما في الجواهر

<sup>(</sup>٦) الوسائل \_ الباب .. ٥٠ \_ من أبواب ثروك الاحرام - الحديث ٨

يفطي وجهه عند النوم والغبار الى طرار شعره " نعم في صحيح معاوية (١) عن الصادق التحليل النها هيكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه " وفي صحيح حفص وهشام (٢) عنه المجلل ايضاً « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه انفه من اسفل ، وقال (عليه السلام) : أضح لمن أحرمت له " فما عن ابن ابي عقيل من عدم جوازه وان فيه كفارة إطعام مسكين واضح الضعف ، وان كان ربما يشهد له مضمر الحلبي (٣) الآتي بناه على أن الأصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة ، إلا انه غير ناهض بمعارضة ماعرفت من وجوه ، بل يمكن القطع ببطلانه إن اراد البعض ايضاً للسيرة الفطعية ، وعن تهذيب الشيخ الجواز مع الاختيار غير أنه تلزمه الكفارة بل قال : ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ، ولعله لصحيح الحلبي المضمر (٤) هم الخرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده ، قال : ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته " الذي هو مع أنه غير دال على تمام مدعاه حمله غير واحد على النمل وظاهر الفتاوي .

وعلى كل حال فلا إشكال في اقتضاء النصوص والفتاوى حرمة تغطية المحرم

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٠ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢ - ٢ و (٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٥ من ابواب بقية كفارات الاحرام \_ الحديث ١ ، إلا أن الموجود في الطبع الجديد « المحرم اذا غطى رأسه ... الح » وذيله في الباب ٣٠ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١ ، وقد ذكر صدر الحديث صحيحاً في الوسائل في الباب ٥٥ من ابواب تروك الاحرام الحديث عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه سهو ايضاً ، حيث أن الحديث مضمر كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٠٨ \_ الرقم ١٠٥٤

رأسه حتى عند النوم ، بل صحيح زرارة المابق صريح فيه ، فما في خبر زرارة (١) الذي لم يجمع شرائط الحجية عن أحدها (عليها السلام) « في المحرم له أن يغطي رأسه ووجهه اذا اراد أن ينام » مطرح او محمول على حال التضرر بالتكشف ، او على التفطية التي هي تظليل او غير ذلك ، والله العالم .

﴿ وَ كَيْفَكَانَ وَ ﴿ لَوَ عَطَى رأسه ناسياً أَلَقَى الفطاء واجباً ﴾ بلاخلاف ولا إشكال ، لماعرفت من حرمة الابتداء والاستدامة ﴿ وجدد التلبية استحباباً ﴾ الصحيح حريز (٢) السابق ، وصحيح الحلبي (٣) سأل الصادق (عليه السلام) «عن المحرم يغطي رأسه نائماً أو ناسياً فقال : يلبي اذا ذكر » إلا أنها كما ترى مقتضاها الوجوب الذي به ينقطع الأصل ، لكن في المدارك وغيرها لا قائل به ، وإن كان فيه أنه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد ، ولا ريب في أنه احوط وإن كان الأول اقوى .

و ﴾ على كل مال فلا خلاف في أنه ﴿ يجوز ذلك ﴾ اي تفطية الرأس المرأة ﴾ بل الاجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص التي منها صحيح زرارة (٤) السابق الفارق بين الرجل والمرأة بتفطية الوجه كله المستلزم لستر بمض الرأس ، ومنها قوله (عليه السلام) (٥) : « إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » و ﴿ لكن عليها أن تسفر عن وجهها ﴾ فلا يجوز لها تفطيته بلا خلاف اجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى أنه قول

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ٥٦ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢ (٢) و (٣) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ٥٥ \_ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣ \_ ٢ \_ ٢

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

ج ۱۸

علماء الأمصار ، وهو الحجة بمدما سممت من أن إحرامها في وجهها ، وفي حسن الجلي (١) عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) « صر ابو جعفر ( عليه السلام ) بإمرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : احرمي واسفري وارخى اوبك من فوق رأسك ، فانك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال له رجل : الى اين ترخيه ? فقال : تغطى عينها ، قال : قلت : يبلغ فمها قال : أمم » وفي خبر احمد بن محمد (٢) عن ا بي الحسن ( عليه السلام ) قال : « من ابو جمفر ( عليهالسلام ) بامرأة محرمة وقد استترت عروحة فأماظ المروحة بنفسه عن وجهها» وفي خبر الى عيينة (٣) « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) ما يحل المرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير » كخبر ابن ابي العلاء (٤) عرب ا بي عبدالله ( عليه السلام ) ايضاً عن ابيه (عليه السلام) « انه كر. المحرمة البرقم والقفازين » بناء على ارادة الحرمة من الكراهة ، مثل ما في صحيح العيص (٥) عنه (عليه السلام) ايضاً « انه كره النقاب ، وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت: حد ذلك الى اين ? قال : الى طرف الأنف قدر ما تبصر » الى غير ذلك من النصوص المستفاد من اولها وغيره ما ذكره غير واحد من الأصحاب من عدم الفرق في التحريم بين أن تفطيه بثوب وغيره نحو ما سمعته في رأس الرجل ، ضرورة انحاد الوجه معه بالنسبة الى ذلك ، لـكن في المدارك هو مشكل نحو ما سممته منه هناك ، وقد عرفت ما فيه .

نعم يجوز لها وضع اليدين عليه كما يجوز لها نومها عليه ، نحو ما سمعته في

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ٤٨ \_ من ابواب تروك الاحرام المدث ٣ \_ ٤ \_ ٢

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب \_٣٣ ـ من ابواب الاحرام الحديث ٣٣٣

الرجل بالنسبة الى رأسه ، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة (١) : « ولا تستتر بيدها من الشمس محمول على ضرب من الكراهة ، وكذا لا فرق في حرمة التغطية بين الكل والبعض ، لما سمعته في الرأس ، ولصحيح المنع من النقاب ، بل يجب عليها كشف بعض الرأس مقدمة لكشف الوجه ، كما يجب على الرجل كشف بعض الوجه مقدمة للرأس .

نعم لو تعارض ذلك في المرأة في الصلاة فني المنتهى والتذكرة والدروس قدمت ستر الرأس لا لما في المدارك من التمسك بالعمومات المتضمنة لوجوب ستره السالمة عما يصلح للتخصيص ، ضرورة المكان معارضته بمثله ، بل لترجيحه بما قيل من ان الستر احوط من الكشف لكونها عورة ، ولأن المقصود إظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما تسمى به مكشوفة الوجه ، وهو حاصل مع ستر جزه يسير منه ، وان المكن المناقشة فيه ايضاً بتعارض الاحتياط بالنسبة الى الصلاة والاحرام ، وكونها عورة في النظر لا مدخلية له في ذلك ، وكما يصدق انها مكشوفة الوجه مع ستر الجزء اليسير منه يصدق انها مستورة الرأس مع كشف مكشوفة الوجه مع ستر الجزء اليسير منه يصدق انها مستورة الرأس مع كشف الجزء اليسير منه ، فالمتحه حينئذ التخيير ان لم ترجح الصلاة بكونها اهم واسبق حقاً و نحو ذلك ، قمم قد يفال اذا جاز السدل وخصوصاً الى الفم او الذقن او النحر فلا تعارض إلا مع وجوب المجافاة ، فانه يتعسر الجمع حينئذ في السجود ، لكن يمكن فرض المسألة في حال تعذر السدل ، فالاشكال حينئذ بحاله .

﴿ وَ عَلَى كُلُ عَلَى كُلُ عَالَ فَ ﴿ لَو اسدلت قناعها عَلَى رأسها الى طرف انفها جاز ﴾ بلا خلاف اجده كما عن المنتهى الاعتراف به ، بل في المدارك نسبته الى اجماع الأصحاب وغيرهم نحو ما عن التذكرة من انه جائز عند علمائنا اجمع ، وهو قول

<sup>(</sup>١) ارسائل \_ الباب \_ ٤٨ - من ابواب تروك الاحرام - الحديث ١٠

عامة اهل العلم ، بل قد يجب بناء على وجوب سترالوجه عليها من الأجانب وا تحصر فيه ، بل في كشف اللثام بعد ان اوجبه لاستر قال : اما جواز السدل بل وجو به فع الاجماع لأنها عورة يلزمها الستر من الرجال الأجانب ، وللا خبار كقول الصادق (عليه السلام) لسماعة (١) : « إن من بها رجل استترت منه بثوبها » وان كان هو منافياً للخلاف المعروف في كتاب النكاح في جواز النظر الى وجه الأجنبية ، بل ربماكان المشهور الجواز وان كان الأصبح خلافه .

وكيفكان فلا اشكال في جواز السدل هنا لما عرفت ولما سمعته من صحيح زرارة (٢) والعيص (٣) مضافاً الى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح مماوية (٤): « تسدل المرأة ثوبها على وجهها من اعلاها الى النحر اذا كانت راكبة » وفي صحيح زرارة (٥) « المحرمة تسدل ثوبها الى محرها » وفي صحيح حريز (٦) « المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن » وفي المرسل (٧) عن عائشة «كان الركبان يمرون بنا و محن محرمات مع رسول الله يَطَلَّمُ الله الى غير ذلك مدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فاذا جاوز نا كشفنا » الى غير ذلك من النصوص المستفاد من بعضها جوازه الى النحر الذي هو الموافق للستر ، بل مقتضى إطلاقها كالمتن و محوه جوازه اختياراً بدون غرض الستر و محوه ، بل مقتضاها جوازه مماساً للوجه ، خصوصاً مع ملاحظة غلبة ذلك مع عدم إشارة في مقتضاها جوازه عماساً للوجه ، خصوصاً مع ملاحظة غلبة ذلك مع عدم إشارة في

<sup>(</sup>۱) و (۳) و (٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١٠ ـ ٢ ـ ٨ ـ ٧ ـ ٣

<sup>(</sup>٢) ألوسائل \_ الباب \_ ٥٩ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) سنن البيهتي ج٥ ص ٤٨

شيء منها الى التحرز منه مع انها في مقام البيان ، ولعله لذا كان خيرة الفاضل في المنتهى ذلك ، وتبمه غيرواحد ممن تأخر عنه ، خلافاً للمحكي عن المبسوط والجامع من عدم الجواز ، فلابد أن ممنمه بيدها او بخشبة من أن يباشر وجهها ، واختاره في الفواعد بل في الدروس انه المشهور ، بل عن الشيخ وجرب الدم مع تممد المباشرة ، وظاهره ذلك حتى اذا زال او أزالته بسرعة ، خلافاً لمبعض العامة فلا شيء ، بل في الدروس وعن غيرها حكايته عن الشيخ ايضاً "، وان كنا لم نتحققه كا انه لم نتحقق الدهرة المزبورة .

وعلى كل حال فلم نجد له دليلا على شيء من ذلك سوى دعوى الجمع بين صحاح السدل والنصوص المائمة من النفطية بحمل الأولى على غير المصيبة للبشرة بخلاف الثانية ، بل لمل المرتفعة ليست من النفطية ، وفيه - مع أن الدليل خالم عن ذكر النفطية وانما فيه الاحرام بالوجه والأمر بالاسفار عن الوجه - ان السدل بممنييه تفطية عرفا ، وانها غير سافرة الوجه معه إلا ما خرج عنها الى حد التظليل ونحوه ، على ان الجمع باخراج السدل بقسميه عن ذلك كما كاد يكور مريح النصوص المزبورة بل والفتوى اولى من وجوه ، ولايقتضي ذلك اختصاص الحرمة حينئذ بالنقاب كما في المدارك والذخيرة وغيرها ، بل في الأول لا يستفاد من الأخبار ازيد من ذلك ، خرورة تمدد افراد التفطية بغير السدل كالشد ونحوه ، وحصوصاً مع ملاحظة اللطوخ ونحوه ، ومن هنا تردد المصنف فيما يا تي في كراهة النقاب ، بل افتى به الفاضل في الارشاد مع الجزم بحرمة التفطية ، بل في الدروس عد النقاب عرماً مستقلا عن حرمة التفطية وإن كان قد علله بها ، فالتحقيق استمت ما في صحيح المؤلورة من جواز تغطية المحرمة وجها كله في النوم ، مخلاف استمت ما في صحيح المؤلورة من جواز تغطية المحرمة وجها كله في النوم ، مخلاف الرجل فانه يفطي وجهه ولا يخمر رأسه ، ولم اقف على راد له كما ان في أم أقف على الرجل فانه يفطي وجهه ولا يخمر رأسه ، ولم أقف على راد له كما أن أم أقف على الرجل فانه يفطي وجهه ولا يخمر رأسه ، ولم أقف على راد له كما أن أم أقف على الرجل فانه يفطي وجهه ولا يخمر رأسه ، ولم أقف على راد له كما أن أم أقف على الرجل فانه يفطي وجهه ولا يخمر رأسه ، ولم أقف على راد له كما أنه يأم أقف على الرجل فانه يفطي وجهه ولا يخمر رأسه ، ولم أقف على راد له كما أنه يأم أقف على المنتصاء والمناس المنتصلة المنتصلة المنتصلة المنتصرة المنتصلة المنتصلة

من استثناه منحكم التفطية ، ويمكن إرادة التغطية بمايرجع الى السدل اوما يقرب منه ، فتدبر هذا .

وفي الدروس والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس او الوجه ، ولا كفارة ، ولو جمت بينها كفرت ، وتبعه في المسالك ، وفيه أن المتجه وجوب كشفها مقدمة لحصول اليقين بالامتثال وان كان لا كفارة إلا مع الجمع ، والله العالم .

و الطليل و الرجل و المحرم عليه سائراً و بأن يجلس في محمل او قبة او كنيسة او عمارية مظللة او نحو ذلك على المشهور نقلا في الدروس وغيرها ، وتحصيلا ، بل عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه ، بل المله كذلك ، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن الاسكافي ، مع أن عبارته ليست بتلك الصراحة ، قال : « يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ، لأن السنة بذلك جرت ، فان لحقه عنت او خاف من ذلك فقد روي عن اهل البيت (عليهم السلام) جوازه ، وروي ايضاً انه يفتدي عن كل يوم بمد ، وروي في ذلك أجمع دم ، وروي لا حرام المتعة دم ، ولا حرام الحج دم آخر » و يمكن ان يريد بالمستحب ما لاينافي الواجب وإن كان يشهد له مضافاً الى الأصل صحيح الحابي (١) « سأات الم عبدالله عن المحرم يركب في القبة قال : ما يمجبني ذلك إلا ان يكون مريضاً » وصحيح على بن جمفر (٢) « سألت اخي على اظلل وانا محرم فقال : الم عبدالله الكفارة ، قال : فرأيت علياً اذا قدم مكة يشحر بدنة لكفارة الظل » وصحيح جيل (٣) عنه (عليه السلام) ايضاً « لا بأس بالظلال للنساه ، وقد رخص فيه الرجال » إلا ان الأصل مقطوع بما عرفت وتعرف ، والأول غير صريح في فيه الرجال » إلا ان الأصل مقطوع بما عرفت وتعرف ، والأول غير صريح في

<sup>(</sup>۱)و(۳) الوسائل \_ الباب \_٦٤ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث٢ ـ ١٠ الوسائل \_ الباب \_٣ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام \_ الحديث ٢

الجواز ، كما ان الثاني يحتمل الضرورة التي هي في الثالث اظهر بقرينة لفظ الرخصة مَضَافاً الى مُوافقتها للمامة ، والىقصورها عن مَعَارضة المُعترة المُستَفيضة المُعتَضِدة بما سممت ، كصحيح ابن المغيرة (١) « قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، اظلِل وانا محرم قال : لا، قلت : فأظلل واكفر قال : لا ، قلت : فان مرضت قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله يتلائيلين قال : ما من حاج يضحي ملبياً حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها » وصحيح هشام بن سمالم (٢) « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يركب في الكنيسة فقال : لا ، هو للنساء جائز » وصحيح ابن مسلم (٣) عن احدها ( عليها السلام ) « سألته عن المحرم يركب القبة فقال ؛ لا ، قلت : فالمرأة المحرمة قال : نعم » وصحيح سعد بن سعد الأشعري عن ابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) « سألته عن المحرم يظلل على نفسه قال : أمن علة ? فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدى ◄ وموثق اسحاق بن عمار (٤) عن ابي الحسن (عليه السلام) ﴿ سَأَلْتُهُ عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا مريضاً او من به علة والذي لا يطيق الشمس ﴾ وصحيح حريز(٦) عن ابي عبدالله (عليهالسلام) وموثق عثمان بن عيسى الكلابي (٧) « قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : إن على بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال : إن كان كمن تزعم فليظلل فأما انت

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام ـ الحديث ٤ (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

فاضح لمن احرمت له » وخبر عبد الرحمان (١) « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم كان اذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال : هو اعلم بنفسه ، اذا علم انه لايستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها » وخبر اسماعيل ابن عبد الخالق (٢) ﴿ سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) هل يستتر المحرم مر الشمس ? قال : لا إلا ان يكون شيخاً كبيراً او قال ذا علة » وخبر محمد بن منصور (٣) عنه ( عليه السلام ) ﴿ سألته عن الظلال المحرم قال : لا يظلل إلامن علة مرض » وخبر جمفر بن المثنى (٤) قال : قال لي محمد : « ألا اسرك ؟ قلت : بلي ، فقمت اليه فقال : دخل هذا الماسق آنها فجلس قبالة ابي الحسن (عليه السلام) ثم اقبل عليه فقال : يا ابآ الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل قال لا ، قال : فليستظل في الخياء فقال له : نعم ، فأعاد عليه القول شبه المستهزى، يضحك يا ابا الحسن فما فرق بين هذين ? قال : يا ابا يوسف إن الدين ليس بقياس كفياسكم انتم تلعبون ، إنا صنعناكما صنع رسول الله عِللهَاللَّا ، كان رسول الله عِللهَاللَّا يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بمض جسده ببعض ، وربما يستر وجهه بيده ، واذا نزل استظل بالخباء في البيت وبالجدار » وخبر محمد بن الفضل (٥) قال : «كنا في دهليز يحيي بن خالد بمكة وكان ا بوالحسن (عليه السلام) وابو يوسف فقام اليه ابو يوسف وتربع بين يديه فقال : يا ابا الحسن جملت غداك الحرم يظلل قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٦ ـ ٩ ـ ٨

<sup>(</sup>٤)و(٥) الوسائل ــ الباب ـ٦٦ـ من ابو اب تروك الاحرام ــ الحديث ٢٠٠ والثاني خبر محمد بن الفضيل وهو الصحيح كما يشير اليه في ص ٤٠٠

قال : نعم ، قال : فضحك ابو يوسف شبه المستهزىء ، فقال له ابو الحسن المليل : يا ابا يوسف ان الدين لا يقاس كقياسك وقياس اصحابك ، ان الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بها إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج وأعمل بلا شهود ، فآتيتم بشاهدين فيما ابطل ، وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عز وجل ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله ﷺ فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففملنا كما فعل رسول الله عَلَيْهِ اللَّهِ فَسَكَتَ وَمُرْسُلُ عَمَانُ بِنَ عَيْسَى (١) المروي عن العيون ﴿ قَالَ ابْوِ يُوسَفُ للمهدي وعنده موسى بن جمفر (عليها السلام): أتأذن لي ان اسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء ؟ فقال : نعم ، فقال له : اسألك قال له : اسأل ، قال : ما تقول في التظليل المحرم ? قال : لا يصلح ، قال : فيضرب الخباء في الارض ويدخل البيت قال : نمم ، قال : فما الفرق بين هذين ? قال ابو الحسن علي : ما تقول في الطامث أتقضى الصلاة ? قال : لا ، قال : فتقضى الصوم قال : نعم ، قال : ولِمَ ؟ قال : هكذا جاه ، فقال ابو الحسن (عليه السلام ) : وهكذا جاه هذا فقال المهدي لابي يوسف: ما أراك صنعت شيئًا ? قال : رماني بحجر دامغ » والاصل في ذلك ما عن ابي حنيفة قال للصادق (عليه السلام) : على ما في صحيح البزنطي (٢) المروي عن قرب الاسناد « أيش فرق بين ظلال المحرم والخباء ? فقال له ابو عبدالله علي : إن السنة لا تقاس » ومرسل الطبرسي (٣) في محكى الاحتجاج وإرشاد المفيد بتفاوت يسير ، قال ؛ واللفظ للأول « سأل محمد بن الحسن ابا الحسن موسى علي بمحضر منالرشيد وهم بمكة ، فقالله : أيجوز للمحرم

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل \_ الباب - ٦٦ \_ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤ \_ ٥ \_ ٢

ان يظال عليه محمله ? فقال له موسى (عليه السلام): لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال محمد بن الحسن أفيجوز له ان يمشي تحت الظلال مختاراً ? فقال له : فعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك ، فقال له ابو الحسن الحلال : أنعجب من سنة رسول الله يخلابين كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم ، ان احكام الله يا محمد لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل ، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جواباً » وخبر ابي بصير (١) « سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال : فعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نهم اذا كانت به شقيقة يتصدق عد لكل يوم » الى غير ذلك من النصوص المنجبر ضعف بعضها بالشهرة ﴿ و كُ ما عرفت من الاجماع وغيره .

نعم ﴿ لو اضطر لم يحرم ﴾ بلا خلاف اجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه وهو الحجة ، مضافاً الى ما سمعته من النصوص التي يظهر من بمضها عدم الاكتفاء فيها بمطلق الاذية من حر او برد مالم تصل الى حد لا يتحمل مثلها على وجه يسقط التنكليف معها ، قال زرارة (٢) : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم أيتفطى ? فقال : اما من الحر او البرد فلا » ولعله لذا كان المحكي عن الشيخين وكذا ابن إدريس اعتبار الضرر العظيم بناء على ارادة ما يسقط معه التكليف من العظيم كما في غير المقام ، اذ لا دليل على اعتبار ازيد منه ، كما انه لادليل على الاكتفاء بالاقل منه بعد السياق النصوص الى ما ذكرنا واجماعها عليه ، وحينتذ فاطلاق بعض النيصوص الاكتفاء بمطلق الاذية كصحيح سعد بن سعد (٣) السابق فاطلاق بعض النيصوص الاكتفاء بمطلق الاذية كصحيح سعد بن سعد (٣) السابق

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحدث ٨ ـ ٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١٤٠

وصحيح ابن بزيم (١) عن الرضا (عليهالسلام) « سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذی او مطر او شمس وانا اسمع فأمره ان يفدي شاة ويذبحها بمني » ورواه الصدوق بزيادة « او قال من علة » قبل قوله : « فأمره » وزيادة « وقال : نحن اذا اردنا ذلك ظللنا وفدينا » وخبر ابراهيم (٢) « قات للرضا ( عليه السلام ) : المحرم يظلل على محمله ويفدي اذا كانت الشمس والمطر يضران به ، قال : نعم ، قلت : كم الفداء ? قال : شاة » وخبر على بن محمد (٣) كتب اليه « المحرم هل يظلل على نفسه اذا آذته الشمس او المطر او كان مريضاً ام لا ، فأن ظلل هل يجب عليه الفداء ام لا ، فكتب (عليهالسلام) يظلل على نفسه ويهريق دماً إن شاء الله » محمول على ما ذكرنا ، خصوصاً بعد استصحاب عـدم الجواز الذي لا يكني في ارتفاعه التزام الكفارة مع عدم الضرورة كما هو مقتضى اطلاق النص والفتوى ، بل هوصريح صحيح ابن المفيرة السابق(٤) فما عن المقنع من انه لابأس ان يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمد لكل يوم بناء على ظهوره في المختار واضح الضمف وان قال في الدروس روى على بن جمفر (٥) جوازه مطلقاً ويكنر لـكن ان كان مراده ما سممت من صحيحه السابق فقد عرفت احتماله الضرورة ، نعم قد يلوح . ذلك من صحيح ابن بزيع (٦) السابق ونحوه، واكن لا يجتري بمثله على ذلك بعد ما عرفت .

هذا كله في التظليل عليه بالقبة ونحوها بما يكون على رأسه ، اما الاستتار سائراً بالثوب و محود عن الشمس مثلا على وجه لا يكون على رأسه فمن الخلاف

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٥) و (٦) الوسمائل ـ الباب ـ ٦ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام .. الحديث ٦ ــ ٥ ــ ١ ــ ٢ ــ ٦

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٦٤ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٣

والمنتهى جوازه بلا خلاف ، بل في الاخير نسبته الى جميع اهل العلم ، قال : « واذا نزل جاز ان يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء والخيمة ، فأن نزل تحت شجرة طرح عليها ثوباً يستتر به ، وان يمشى تحت الظلال ، وان يستظل بثوب ينصبه اذا كان سائراً ونازلا اكن لا يجعله فوق رأسه سائراً خاصة لضرورة او غير ضرورة عند جميع إهل العلم » وعن ابن زهرة « يحرم عليه ان يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه » وتبعهم غير واحد ممن تأخر ولعله للأصل بعد كون المورد في اكثر النصوص الجلوس في القبة والكنيسة والمحمل ونحوها بما لا يشمل الفرض ، وصحيح ابن سنان (١) عن الصادق ( عليه السلام) قال : سممته يقول لابي : وشكا اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : أترى ان استتر بطرف ثوبي ? قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » ولـكن فيه انه يعارضه عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر المعلى(٢): « لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس ان يستر بعضه ببعض » وخبر اسماعيل بن عبد الخالق (٣) ومحمد بن الفضيل (٤) السابقان ، بل وخبر عبدالله بن المفيرة المتقدم (٥) ضرورة انه لوكان الاستتار بمــا لا يكون فوق الرأس جائزاً ﴿ لبينه له ، وخلو اخبار التكفير (٦) مع التظليل للضرورة عما لايكون فوق الرأس اذ لو كان جائزاً اختياراً وجب الاقتصار عليه اذا اندفعت به الضرورة ، ولمل

ج 11

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ــ الباب ٢٠٠ـ من أبواب تروك الأحرام الحديث ٢٠٤

<sup>(</sup>٣)و(٥) الوسائل ـ الباب ١٦٠ من ابوات وك الاحرام الحديث ١١٠٩

<sup>(</sup>٤) الوشائل \_ الباب \_ ٦٦ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٦) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من ابواب بفية كفارات الاحرام

المتجه حمل ذلك كا على الكراهة كما يؤمي اليه خبر قاسم الصيقل (١) قال : « ما رأيت احداً كان يأمر بقلع القبة والحاجبين اذا أحرم » فإن التشديد ظاهر في الزيادة على الواجب ، وهذا وانكان من الراوي إلا أنه ظاهر في مملومية الحكم عندهم سابقاً ، وهو شاهد على صحة الاجماع المزبور الذي يقيد به المطلقات المذكورة ، وأخبار التكفير انحا جاءت لبيان ثبوت الكفارة في المحرم من النظليل المختار اذا اقتضته الضرورة ، وهو ما فوق الرأس .

بل قد يشهد لما ذكرناه ما في خبر سعيد الأعرج (٢) سأل الصادق الله عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال : لا إلا من علة » لما عرفت من جواز الاستتار باليد الذي فعله رسول الله بحليلة على وجه يقصر عن معارضته ، فلابد من حمله على ضرب من الكراهة ، ولكن مع ذلك كله الاحتياط لاينبغي تركه ، وفي الدروس « فرع هل التحريم في الظل لفوات الضحى او لمكان الستر ؛ فيه نظر ، لقوله لله : « اضح لمن احرمت له » والفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس ، وفيمن نظال به وليس فيه » وفي كشف اللثام يعني يجوز الأول على الثاني والثاني بالمكس ، ثم قال فيها ، وفي الحلاف لاخلاف أن المحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يحسه فوق رأسه ، وعن نسخة « مالم يكن » وقضيته اعتبار المدى الثاني ، قلت : يمكن كون النظليل محرماً لنفسه وإن لم يفت معه الضحى للشمس ، اي البروز بما احرم به لها كما اذا كانت في وجهه ، ولذا حرم حيث لا تكون شمس ، وإن أبيت ذلك فليس إلا الاحمال الأول ، ضرورة أن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١٢

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٥

الستر لا أثر له في النصوص سوى بمض المطلقات في النهي عن الاستتار المحمولة على الستر المخصوص ، وأما الأول \_ اي الاضحاء \_ فقد عرفت تكرار الأمر به في النصوص الزبورة على وجه يظهر منه كورن العلة في حرمة التظليل فوات الاضحاء المراد به كما في المنتهى البروز للشمس ، وعن النهاية الأثيرية ضمحي ظله \_ اي مات \_ يقال ضحى الظل \_ اي صار شمساً \_ فاذا صار شمساً فقد بطل ، ومنه حديث الاستسقاء اللهم ضاحت بلادنا واغبرت ارضنا ـ اي برزت للشمس وظهرت ـ لعدم النبات فيها ، الى ان قال ؛ ومنه ايضاً حديث ابن عمر (١) رأى محرماً قد استظل فقال : أضح لمن أحرمت ـ اي اظهر واعتزل ـ ولـكن يقال: ضحيت للشمس وأضحيت أضحى (إضحاء ط) اذا أبرزت لها وظهرت ، ومن هنا جزم في الحدائق بكونه الملة في التحريم ، بل شدد الانكار على احمّال كون العلة في التحريم الستر ، وفرع عليه حرمة التظليل وإن لم يكن فوق الرأس ، ولكن فيه أن الأمر بالاضحاء قد جاء في صحيح حفص وهشام (٢) عن الصادق على . نحو التعليل المكروه ، قال : « يكره العجرم أن يجوز بثوبه انفه من اسفل ، وقال على الضم لمن احرمت له » فلا يدمد القول بالكراهة فيها نافي الاضحاء من التستر بما لا يكون فوق الرأس ، والحرمة بماكان فوقه ، هذا .

وفي المسالك يتحقق التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل ، فلا يقدح فيه المشي في ظل المحمل ونحوه عند ميل الشمس الى احد جانبيه وان كان قد يطلق عليه التظليل لفة ، وانما يحرم حالة الركوب ، فلو مشى تحت الظل

<sup>(</sup>١) سنن البيهتي ج ٥ ص ٧٠

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٦١ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢

كما لومر تحت الحمل والمحمل جاز ، وفي الروضة في شرح قول الشهيد : « والنظليل للرجل الصحيح سائراً » قال : فلا يحرم نازلا إجماعاً ولا ماشياً إذا مر تحت المحمل و محود ، والمعتبر منه ماكان فوق رأسه ، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس الى احد جانبيه ، واطلق في القواعد ، وما سمعته من المنتهى جواز المشي تحت الظلال ، كمحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع .

وعلى كل حال فصر يح أني الشهيدين اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب دون المشي ، وفيه منع واضح ، لاطلاق الأدلة التي لا ينافيها النهي عنه حال الركوب الذي هو احد الأفراد ، نمم في صحيح ابن بزيع (١) « كتب الى الرضا المحرب أب يمشي تحت ظل المحمل ? فكتب نعم » وفي خبر الاحتجاج (٣) « يجوز له المشي تحت الظلال » إلا أنه يمكن دعوى انسياقه الى إرادة المشي في ظله لا الكون تحت الحمل والمحمل ، وحينئذ فلا يختص بالماشي ، بل يجوز للراكب ذلك ايضا ، على أنه لو سلم كان ينبغي الاقتصار عليه لا تخصيص المرمة بحال الركوب على وجه يجوز له المشي مع التظليل بشمسية وتحوها مما يكون فوق رأسه ، بل لمل ما سممته من إجماع المنتهى دال عليه ، فان السائر أعم من كونه راكباً ، ولا ينافيه ما ذكره قبل ذلك من جواز المشي تحت الظلال المحمول على حال النزول او الظلال المستقر لا السائر معه ، فانه قد يقال بجوازه الأصل بعد قصور النصوص عن تناوله ، ضرورة عدم صدق التظليل به ، بل ربما يؤيده دخول المحرمين مكة الذي لا ينفك عن مرورهم تحت ظل من باب و محوه ، يؤيده دخول المحرمين مكة الذي لا ينفك عن مرورهم تحت ظل من باب و محوه ، اللهم إلا أن يكون ذلك من الضرورة ، وفيه منع بالنسبة الى بعض الأفراد ،

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١ (٢) الرسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٦

خصوصاً مع عدم إندارة في شيء من النصوص الى ذلك ولا الى كونه من حال النزول النبي لا يتم مال وقوعه للمنج من مكم او من المسجد ، ولعله لذا حكي عن غر الاسلام في شرح الارشاد القطع بأن المحرم عليه سائراً انما هو الاستظلال ، بما ينتقل معه كالمحمل ، أما لو من تحت سقف او ظل بيت او سوق او شبهه فلا بأس ، بل يمكن حمل ما في خبر الاحتجاج السابق عليه ، لكن في كشف اللثام بعد أن حكى عن الفخر ما سممت قال : « اكثر هذه تدخل في الضرورة ، وأما جوازالمشي في الطريق في ظل المحامل والجمال والأشجار اختياراً ففيه كلام خصوصاً تحتماً ، ولم يتمرض لذلك الأكثر ، ومنهم المصنف في غير الكتاب والمنتهى والشيخ في غير الكتابين ، بل اطلقوا حرمة التظليل او الى النزول » قلت : ولا ريب في ظهور، في غير الفرض كالنصوص ، وبذلك كله يظهر لك النظر فيما في المدارك من وجوه ، قال : ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ وغيره ، وقال الشارح ( رحمه الله ) الى آخره ، ويدل على الجواز صريحاً ما رواه الشيخ في العبيجيج (١) عن مجمد بن اسماعيل بن بزيع الى آخره، وقال الملامة في المنتهى إنه يجوز للمحرم أن يمشى تحت ظل المحمل وأن يستظل الى آخره ، ومقتضى ذلك عجريم الاستظلال في حال المشي بالثوب اذا جمله فوق رأسه ، وربما كان مستنده صحيح اسماعيل بن عبد الأبالق (٢) المتضمن لتحريم الاستتار من الشمس إلا أن المنماق منه حال الركوب، والمسألة عمل تردد وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كا ذكره الشارح لا يخلو من قرب ، فانك بعد

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ـ ٦٧ ــ من ابواب تروك الاحرام ــ الحديث ١ وهو مروى بطريق الكليني (قده)

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ البناب ـ ٦٤ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٩

الاعاطة بما ذكرناه لا يخنى عليك ما فيه ، بل وما في كشف اللثام فأنه بعد أن حتى جواز المشي تحت الظلال عمن سمعت قال ؛ وهل معنى ذلك أنه اذا نزل المنزل عباز له ذلك كما جاز جاوسه في الخيمة والبيت وغيرها لا في سيره ، او جوازه في السير ليضاً حتى أن حرمة الاستظلال يكون مخصوصاً بالراكب ، كما يظهر من المسالك ، او المعنى المشي في الظل سائراً لا بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه ؟ أوجه ، فني المنتهى اذا نزل الى قوله ، وان يمشي تحت الظلال ثم قال ، وهو يفيد الأول ، وهو احوط ، لاطلاق كثير من الأخبار النهي عن التظليل ، ثم الأحوط من الباقين هو الأخير ، ثم حكى ما سمعته من الفخر ، وهو كما ترى مجرد تشكيك ، بل لعله ترك فيه ما هو الأقوى من ذلك ، وهو كون المراد جواز لمشي تحت الظلال الذي لا ينتقل معه ، لما عرفته من الأصل بعد ظهور النصوص في غيره .

هذا كله في الرجل ، أما المرأة فيجوز لها التظليل بلا خلاف محقق اجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافاً الى ما سمعته من النصوص (١) المصرحة بذلك ، والى كونها عورة يناسبها الستر ؛ وضعيفة عن مقارفة الحر والبرد ونحوها فتم عن نهاية الشيخ أن اجتنابه افضل ، وعن المبسوط أنه يحتمله ، قيل وكأنه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من الأخبار وبمض الفتاوى كفتوى المقنمة وجمل العلم والعمل ، بل والشيخ في جملة من كتبه وسلار والقاضي والحلبيين ، وإن كان فيه أن الظاهر إرادة الرجل المحرم منه فيها .

كما أنه لا خلاف في جوازه للرجل حال النزول ، بل الاجماع بقسميه عليه مضافاً الى النصوص السابقة ، وبذلك يقيد إطلاق غيرها ، ثمم قد يتوقف في

<sup>(</sup>١) ، دسائل \_ الباب \_ ٦٤ و ٥٠ و ٨٠ \_ من ابواب تروك الاحرام

تظليل يسير ممه راكباً او ماشياً للتردد في المنزل و محوه ، فالأحوط إن لم يكن افوى احتنابه ، وفي كشف اللثام بعد الجزم بجواز النظليل جالساً في المنزل قال : وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة او إصلاح شيء او انتظار رفيق او محوها كذلك ؟ احتمال ، ومقتضاه احتمال عدم الجواز ايضاً فيه ، وان كان التحقيق خلافه ، إلا أنه الأحوط .

وكذا لا بأس بالتظليل على الصبيان لما سممته في صحيح حريز (١) السابق الذي افتى به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً بينهم ، ولعله لضعفهم عن مقارفة الحر والرد .

ولو زامل الصحيح في عليلا او امرأة اختص العليل والمرأة بجواز النظليل بلا خلاف محقق اجده فيه ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص خبر بكر بن صالح او صحيحه (٢) « كتبت الى ابي جعفر الثاني الملل أن همتي معي ، وهي زميلتي ، ويشتد عليها الحر اذا أحرمت أفترى أن اظلل على وعليها ? قال : ظلل عليها وحدها » ولا يعارضه مرسل العباس بن معروف (٣) عن الرضا الملل هم ومن الحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل ? قال : فعم » لقصوره عن ذلك من وجوه ، بل عن الشيخ احمال عود الضمير في قوله : «أله» الى المريض ، واولى من ذلك احمال إرادة الاستظلال بما يحدث من ظلال العليل النهي قد عرفت جوازه باعتبار عدم كونه على الرأس .

ثم إن الظاهر عــدم صدق الاستظلال بالخشب الباقية في المحمل والعهارية ونحوهما بعد رفع الظلال ، ويؤيده التوقيع المروي عن الاحتجاج في جواب محمد

 <sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١
 (٢)و(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٨ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١-٢

ابن عبدالله بن جعفر الحيري (١) ﴿ كتب الى صاحب الزمان (عليه وعلى آبائه آلاف التحية والسلام) يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العارية او الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ? فكتب ﷺ في الجواب لا شيء عليه في ترك رفع الخشب ﴾ ولا ينافي ذلك ما تقدم في خبر الصيقل (٢) من أن ابا جعفر 👺 كان يأس بقلع القبة والحاجبين بعد حمله على الندب، والله العالم .

﴿وَ﴾ يحرم على المحرم ﴿ إخراج الدم ﴾ في الجملة ﴿ إلا عند الضرورة ﴾ كافي المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والسرائر والمهذب والجامع على ماحكي عن بعضها ، لخبر الصيقل (٣) عن ابي عبدالله على سأله « عن المحرم يحتجم قال : لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشمر ﴾ وحسن الحلمي (٤) سأله 👑 ايضاً ﴿ عن المحرم يحتجم فقال : لا إلا أن لا يجد بدأ فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم ، وخبر ذريح (٥) سأله عليه ايضاً « عن المحرم يحتجم قال : نعم اذا خشي الدم » وخبر زرارة (٦) عن ابي جعفر ﷺ « لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لايستطيع الصلاة » الى غير ذلك من النصوس ·

﴿ وَقِيلٌ ﴾ والقائل الشيخ في محكي الخلاف : ﴿ يَكُو ۚ ﴾ الاحتجام ، وتبعه المصنف في النافع ، وعن المصباح ومختصر. كراهيته والفصد ، ولعله للجمع بينها

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من ابواب تروك الأحرام ـ الحديث ٦

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ٦٤ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١٢

<sup>(</sup>٣) و(٤) و (٥) و (٦) الوسائل .. الباب ٢٦٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢ - ١ - ٢ - ٢

سممت وبين صحيح حريز (١) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « لا بأس بأن يحتجم المحرم مالم يحلق او يقطع الشعر» وخبر يونس بن يعقوب (٢) « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه » المؤيدين بمرسل الفقيه (٣) « احتجم الحسن ( عليه السلام ) وهو محرم » وهو لا يخلو من وجه لولا الشهرة المزبورة التي ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة ، على أن الأخيرين غير جاممين لشرائط الحجية ، بل قيل : لا ظهور في قوله : « لا أحبه » في الكراهة نحو « لا ينبغي » .

﴿ وكذا ﴾ الكلام على ما ﴿ قيل في حك الجلد الفضي إلى إدمائه ﴾ الذي اقتصر عليه في محكي الاقتصاد والكافي لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد (٤) : « ويحك الجسد ما لم يدمه » وصحيح مماوية بن عمار (٥) مثاله (عليه السلام) « عن المحرم كيف يحك رأسه ? قال : بأظافيره ما لم يدم او يقطع الشعر » .

﴿ وكذا ﴾ الكلام في ﴿ السواك ﴾ المفضى الىالادماء الذي عن القاضي الاقتصار عليه وعلى الحك ، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع ذكرها مع الاحتجام خاصة ، وعن المقنمة معه والافتصاد وعن جمل العلم والعمل ذكرالاحتجام والافتصاد وحك الجلد حتى يدمي ، وفي صحيح الحلبي (٢) « سألت ابا عبدالله

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٥ ـ ٤ ـ ٧

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢ ـ ١ ـ ٣

عن المحرم يستاك تال : نمم ولا يدي ، واسكن في خبر على بن جعفر (١) عن الهيه موسى علي ﴿ سَأَلَتُهُ عَنِ الْجَرَمِ هُلَ يُصِلُّحُ لَهُ أَنْ يُسْتَاكُ قَالَ ۚ لَا بِأَسَ ولا ينبغي أن يدمي » بناء على إشماره بالسكراهة ، مضافاً الى صحيح معاوية ابن عمار (٢) « قلت لأبي عبدالله على : المحرم يستاك قال : نعم ، قلت : فان أدمى يستاك قال : لمم هو من السنة ٤ بل وصحيحه الآخر (٣) سأله ﷺ ﴿ عن المحرم يمصر الدمل ويربط عليها الخرقة فقال : لا بأس به ٧ وموثق عمار (١) عنه ايضاً « سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال : يحكه ، وإن سال منه الدم فلا بأس » ·

﴿ وَ ﴾ لعله لذا مضافاً الى الأصل كانت ﴿ الـكراهة ﴾ فيها ﴿ أظهر ﴾ عند المصنف كما عن الجمل والمقود والوسيلة ، اكن فيه أن موثق الجرب ظاهر في الضرورة بناء على السياقها من الأذية فيه ، لميبقي ما دل على حرمة الحك مع الادماء بلا معارض، وصحيح السواك متروك الظاهر، لدلالته على أنه من السنة مطلقاً حتى في الصورة المفروضة ، ولا قائل بها ، للاجماع على الكراهة ، فينبغي طرحه او حمله على صورة عدم العلم بالادماء ، وحينئذ يبقى ما دل على المنع بلا ممارض، نمم قد يقال إن مقتضى الأصل جواز إخراج الدم بغير ما عرفت كمصر الدمل وقلع الضرس وغير ذلك مما لا يدخل في النصوص المزبورة ، مضافاً الى خير الصيقل (٥) أنه سأل ابا عبدالله علي « عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلمه ؟ قال :

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٥

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩٢ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٧٠ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من ابوباب تروك الاحرام \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>a) الوسائل \_ الباب \_ 90 \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢

نعم لا بأس به » وإن كان يمكن حمله على الضرورة ، إلا أنه يكني في الجواز الأصل بعد عدم ما يدل على حرمة مطلق الادماء إلا ما تسممه إن شـاء الله ، ولـكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط .

وعلى كل حال فلا إشكال ولا خلاف في الجواز مع الضرورة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل وعلى عدم الفدية ممها ، مضافاً الى الأصل والنصوص السابقة ، بل الظاهر عدم الفدية مع الاختيار على الحرمة ، للأصل بعسد خلو النصوص المذكورة في مقام البيان ، لـكن في الدروس وفدية إخراج الدم شاة ذكره بعض اصحاب المناسك ، وقال الحلبي في حك الجسم حتى يدمي مد طمام مسكين ، قلت : لاريب في أنه احوط وإن لم يحضرني دليله بالخصوص ، نعم في المرسل (١) ٥ أن مسألة وقمت في الموسم ولم يكن عند مواليك فيها شيء ، محرم قلع ضرصه فكتب يهريق دماً ﴾ واليه اشار في الدروس قال : الثالث والعشرون قلع الضرس ، وفيه دم، والرواية مقطوعة ، وقال ابن الجنيد وابن بابويه : لا بأس مع الحاجة ولم يوجبا شيئًا ، وظاهره التردد في الفدية لا في الحرمة ، لكن قد عرفت الحال فيه ولمله بناه على حرمة مطلق إخراج الدم ، قال فيها : العشرون الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل (٣) وقال في المبسوط : « لا يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد ﴾ وقال في الخلاف وتبعه ابن حمزة : يكره وهو في صحيح حريز ، وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك او حك الرأس ، وتبعه عليه في المسالك وغيرها ، والكن قد عرفت عدم دليل على العموم ، اللهم إلا أن يكون قد فهم من ذلك المثال لمطلق الادماء ، خصوصاً بمد ملاحظة ما في

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب ١٩٠ من ابواب بقية كفارات الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٦٢ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٣

الصحيح (١) السابق المشتمل على الرخصة في علاج دبر الجمل و إلقاء الدواب عنه ولكن لا يدميه ، ولا ريب في أنه احوط وإن كان إثبات الحرمة بمثل ذلك كما ترى ، سيما بمدما عرفت من اختلاف كلام الأصحاب بالنسبة الى الاقتصار على بمض دون بعض على وجه يعلم منه عدم إرادة مطلق إخراج الدم ، وإلا كان ينبغي التمبير به ، بل قد سممت تمبير المصنف به اولاً ثم اختار الكراهة في الأخيرين على احد الوجهين في عبارته ، والله العالم .

و كذا يحرم عليه و قص الأظفار بالا خلاف اجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته الى علماء الأمصار ، وهو المحجة بعد قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (٢) : « من قلم اظافيره ناسياً او ساهياً او جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متمعداً فعليه دم » وموثق اسحاق بن عمار (٣) « سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم اظفاره وهو عند احرامه قال : يدعها ، قلت : فأن رجلا من اصحابنا افتاه بأن يقلم اظفاره ويعيد احرامه ففعل ، فقال : عليه دم يهريقه » بل وموثقه الآخر(٤) عنه (عليه السلام) ايضاً « سألته عن رجل احرم ونسي أن يقلم اظفاره قال : فقال : يدعها ، قال : قلت : فان رجلا افتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال : وإن كانت ، قلت : فان رجلا افتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال : عليه دم » ،

ومنه يستفاد عدم قدح طولها في الوضوء كما يحكى عن بعض افاضل المصر

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٨٠ ـ من ابواب تروك الاحرام ــ الحديث ٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ من ابواب بقية كفارات الاحرام \_ الحديث ٥

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_١٣\_ من ابواب بقية كفارات الاحرام \_ الحديث؟

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٢

بناء على أنه حاجب لما يجب غسله من السطح المعتاد .

وعلى كل حال فهو دال على المطلوب مضافاً الى غيره من النصوص المستفاد من القلم فيها الأعم من القص المعبر به في الفتاوى بناء على إرادة خصوص الفطع بالمقص ـ اي المقراض ـ فيكون المدار على مطلق الازالة .

ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه اذية يسقط معها التكليف ـ بل يكني تحقق مسماها ـ فله إزالته ، بلعن المنتهى والنذكرة نني الحلاف فيه ، مضافاً الى صحيح معاوية (١) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « سألته عن المحرم تطول اظفاره او ينكسر بعضها قال : لا يقص منها شيئاً ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » إلا أن قوله : « إن استطاع » ظاهر في بلوغه الى حد الضرورة ، لكن قد يقال إن المراد بالاستطاعة فيه الأذية بقرينة قوله : « فان » . . . الح ، فهم قد يقال : إن المنساق من الأذية فيه وفي معقد نني الحلاف الوصول الى حد الضرورة التي يسقط معها التكليف ، خصوصاً بعد عدم معروفية غيرها في سائر المقامات ، وموافقته للاحتياط ، بل منه يستفاد ايضاً عدم الفرق بين الكل والبعض كا صرح به غير واحد

كما أنه لا إشكال في جواز قصه لو احتاج الى مداواة قرحه مثلا ولا يمكن إلا بقص ظفره ، نعم فرق بعض بين ذلك وبين الضرر فيه نفسه فأوجب الفدية في الأول دون الثانى ، ويأتى البحث فيه إن شاء الله في محله .

﴿و﴾ يحرم على المحرم وغيره ﴿ قطع الشجر والحشيش ﴾ من الحرم الذي هو بريد في بريد كما تسممه في الصحيح (٢) بلا خلاف اجده فيه ، بل الاجماع

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٤

بقسميه عليه ، بل في المنتهى وعن التذكرة نسبته الى علماء الأمصار ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة ، كصحيح حريز وحسنه (١) عن ابي عبدالله (عليه السلام) «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمين إلاما انبته انت او غرسته » وصحيح معاوية (٢) « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال ؛ حرم فرعها لمكان اصلها ، قلت : فان اصلها في الحل وفرعها في الحرم قال ؛ حرم اصلها لمكان فرعها ، وكل شيء ينبت في الحرم فلا يجوز قلمه على وجه » ومنه يعلم حرمة النابت في غير الحرم اذا كان فرعه فيه كما صرح به بمضهم وإن لم يعد أنه من نبات الحرم ، وحسن سليان بن خالد (٣) سأله (عليه السلام) ايضاً « عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه يتعبدق به ولا ينز ع من شجر مكة شيئاً إلا النخل وشجر الفواكه » ونحوه موثقه (٤) ومرسل عبد الكريم (٥) وحسن حريز (٢) عنه عليه ايضاً ؛ قال : « لما قدم ومرسل عبد الكريم (٥) وحسن حريز (٢) عنه المنها ؛ قال : « لما قدم

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨٦ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث وليس في ذيله « وكل شي. ينبت . . الح » كما انه ليس في الفقيه ج ٢ ص ١٦٥ الرقم ٧١٧ والكافي ج ٤ ص ٣٣١ وانما ذكر في التهذيب بعد الحديث ج ٥ ص ٣٧٩ الرقم ١٣٢١ والظاهر انه من كلام الشيخ (قده) لا من الحديث

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٨ \_ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحدث ٢

<sup>(</sup>o) الوسائل \_ الباب \_ AY \_ من أبواب تروك الاحرام \_ الحديث ٩

<sup>(</sup>٦) ذكر ذيله في الوســـائل في الباب ٨٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ وتمامه في الكافي ج ٤ ص ٣٢٥

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨٨ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٢) مسند احمد ج ٤ ص ٧٥ الرقم ٢٢٧٩

<sup>(4)</sup> مسند احمد ج ٤ ص ٣٢١ الرقم ٢٨٩٨

<sup>(</sup>٤) ذكر صدره في المستدرك في الباب ٦٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢ وذيله في الباب ٦٩ منها ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٥) المستدركة ـ الباب ـ ٦٨ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٦) الوسائل \_ الباب \_ ٨٧ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٤ و٧

ابي جعفر (عليه السلام) «حرم الله حرمه بريداً في بريد أس يختلى خلاه، ويمضد شجره إلا الأذخر او يصاد طيره ، وحرم رسول الله بيخاليم من المدينة ما بين لابنيها صيدها ، وحرم حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها ، ويمضد شجرها إلا عودي الناضح » قال الجوهري : « الخلا مقصوراً الحشيش اليابس، تقول ؛ خليت الخلا واختليته اي جززته وقطعته » ولكن في القاموس « الخلا مقصوراً الرطب من النبات او كل بقلة قلعتها » وعن النهاية « الخلا مقصوراً النبات الرقيق ما دام رطباً ، واختلاؤه قطعه » وعن مجمع البحرين « اي لا يجتز البنبات الرقيق ما دام رطباً ، واذا يبس سمي حشيشاً » وصحيح جميل او المرسل (۱) البه قال ؛ « رآني على بن الحسين (عليها السلام) وأنا اقلع الحشيش من حول الفساطيط فقال : يا بني ان هذا لا يقلع » وصحيح ابن مسلم (۲) عن أحدها (عليها السلام) « قلت له : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم فقال : نعم ، قلت : فمن الحرم فقال : نعم ، قلت : فمن الحرم فقال : نعم ، النصوص التي سيمر عليك بعضها النظاهرة فياذكرناه من عدم الفرق بين المحرم والمحل في ذلك .

أمم لا إشكال ولا خلاف في جواز قطعها ذلك من الحل ، بل وفي عدم الفرق بين القلع والقطع والنزع وغير ذلك مما اشتملت عليه النصوص التي لا تعارض فيها بالنسبة الى ذلك ، بل وفي عدم الفرق بين الورق والأغصان والمحر وغير ذلك ، بل وفي عدم الفرق بين الرطب واليابس عدا خبري الخلا (٣) بناء على أنه الرطب الله وفي عدم الفرق بين الرطب واليابس عدا خبري الخلا (٣) بناء على أنه الرطب المحاب الله وفي عدم الفرق بين الرطب واليابس عدا خبري الخلا (٣)

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٦ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٢ وفيه عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : رآني علي بن الحسين (عليها السلام) ... الح

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٨٥ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٨٧ \_ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤ و٧

وعلى تقديره فهو غير ممارض لغيره ، لكن عن النذكرة والتحرير وفي الدروس والمسالك وغيرها جواز قطع اليابس ، بل في الأخير منها وإنكان متصلا بالأخضر لأنه كقطع اعضاء الميتة من الصيد ، وهو لا يوافق اصولنا ، وعن الأول منها لمم لا يجوز قلمه ، فان قلمه فعليه الضان ، لأنه لو لم يقلع لنبت ثانيا ، ذكره بمض الشافعية ، ولا بأس به ، وظاهره الفرق بين القلع والقطع ، لكن عن المنتهى لا بأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش ، لأنه ميت ، فلم تبق له حرمة ، وهو مناف لما سحمته منه في التذكرة إلا أن يحمل على يابس لا ينبت .

وعلى كل عالى لا يخنى عليك ما فيه بعدما سمعته من النصوص التي منها صحيح حريز وحسنه المشتملان على كل شيء ينبت في الحرم ، نعم ها عنها وفي غيرها \_ من جواز أخذ الكاة والفقع من الحرم المحرم وغيره \_ في محله في الأول للأصل بعد عدم تناول النصوص المزبورة له ، وتفسير تحريم مكمة بتحريم قطع ما نبت فيها فيا سمعته من النصوص ، بخلاف الكاة التي تخلق في الأرض فعي كالحرة الملقاة عليها ، وأما التاني فالذي نعرفه شيء ينبت في الأرض ويكون له ماق فيندرج في صحيحة حريز ،

وكذا يجوز الانتفاع بالنمن المكسور والورق الساقط بغير فعل آدمي له ايضاً بعد ظهور النصوص في كون المحرم الفطع ، بل عن التذكرة القطع بذلك ، بل عنها وعن المنتعى الاجماع عليه ، بل الظاهر ذلك حتى اذاكان بفعل آدمي وإن كان هو الجاني ، للاصل المزبور بعد حرمة القياس على الصيد المذبوح في الحرم مع وضوح الفرق بوجود النص في العبيد وافتقار حله الى اهلية الذابح وذبحه بشروط ، نمم قد يقال بتناول التحريم في صحيح حريز السابق وحسنه لمثل الاستعال المزبور .

اكن الذي يظهر ولو بقرينة الفتاوى وغيرهما من النصوص إرادة تحريم القطع والقلع للنبات والشجر ﴿ إِلَّا أَن يَنْبُتْ فِي مَلَّكُم ﴾ فَانْهُ يجوز حينئذ قطعه بل قلمه كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافًا محققًا لوكان في داره او منزله ، لخبر حماد بن عثمان او قويه (١) عن ابي عبدالله ﷺ ﴿ فِي الشجرة يقلمها الرجل من منزله في الحرم فقال: إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلمها، وإنكانت نبتت في منزله وهو له فليقلمها » وصحيحه الآخر او خبر. عنه علي (٧) ايضاً « سألته عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه او داره في الحرم فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار او يتخذ المضرب فليس له أن يقلمها ، وإن كانت طرأت عليه فله قلمها » وخبر اسحاق او حسنه (٣) « قلت لأبي جمفر الله : الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال : اقطع ماكان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك » وفي التهذيب بعد أن روى صحيح حريز الذي ذكرناه في اول المسألة قال متصلا بقوله : « إلا ما أنبته او غرسته » : وكل ما دخل على الانسان فلابأس بقلمه ، فإن بني هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز له قلمه ، فيحتمل أن يكون ذلك مر تتمة الصحيح ، وإلا كانت فتوى منه مستظهراً لها من الخبرين الأولين اللذين ها وإنكانا مشتملين على خصوص الشجر إلا أنه لا قائل بالفرق بينه وبين غيره ، بل لمل ظاهر النصوص كون المدار على النبات سابقاً ولاحقاً ، ولعله لذا ذكر الحشيش في محكى الجمل والعقود ، قال : ولا تقلع شجراً نبت في الحرم إلا شجر الفواكه والأذخر ، ولا حشيشاً إذا لم ينبت في ملك الانسان ، كما أن الظاهر عدم الفرق بين المنزل وغير. ، خصوصاً

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٨٧ \_ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣ \_ ٢ \_ ٣

بعد قوله على الصحيح (١) ه مضربه ٤ بل في الأخير اقطع ما كان داخلا عليك ، وإن ذكر فيه المنزل بعد ذلك ، فما في الرياض \_ بعد منع عدم القول بالفصل قال : فاذا الأجود الاقتصار على مورد الخبرين ان هملنا بهما بزعم انجبار ضمف سندها بفتوى الجاعة ، وإلا يشكل هذا الاستثناه \_ لا يخلو من نظر ، خصوصاً بعد صحة الخبر الأول ، وكذا ما عن التهذيب والتحرير والمنتهى من الاقتصار على المنزل ، بل عن الأول منها الاختصاص بالدار من مدر او غيره ، وهي المنزل ، بل عن الأول منها الاختصاص بالدار من مدر او غيره ، عليها إن ارادوا عدم الجواز في غيرها ، بل قد يقال بعدم اعتبار الملك الذي عليها أن ارادوا عدم الجواز في غيرها ، بل قد يقال بعدم اعتبار الملك الذي ما أنبته الله في ذلك ، كما عن المبسوط والتذكرة النص عليه فضلا هما انبته هو ، فما عن المغية والمراج والرارة (٢) الظاهر إن اراد عدم جواز غيره ، خصوصاً بعدما سممته من صحيح زرارة (٢) الظاهر والسرائر والنزهة والمنتهى والنذكرة ، فما عن ابني زهرة والبراج والكيدري والسرائر والنزهة والمنتهى والنذكرة ، فما عن ابني زهرة والبراج والكيدري

بل الظاهر عدم الفرق بين أن يكون من الجنس الذي من شأنه أن ينبته الآدميون كشجر الفواكه وعدمه ، بل لا يبعد اندراج ما يخرج مع الزرع الذي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>۲) الصواب «صحيح حريز» حيث انه لم يتقدم في صحيح زرارة مايدل على جواز قطع ما انبته او غرسه وأنما هو مذكور في صحيح حريز المتقدم في ص٣٠٤

بذره بسقيه وعمله وإن لم يكن بذره منه ، لصدق أنه أنبته ، بل لو غصب بذراً او شجراً وغرسه في الحرم كان له قلمه من هذه الحيثية .

وبذلك ظهر لك أن عبارة المصنف وما شابهها لا تني بما ذكرناه ، حتى لو جمل « ملكه » فيها مصدراً على معنى كون النبات في ملكه ، فانه وإن عمم الأمرين، ؛ ما نبت في ارض مملوكة له ، وما انبته في ارض مباحة ، إذ هما مملوكان له ، لكنه لا يشمل المفصوب وتحوه ، فالتعبير حينئذ بما في الحبر كما سمعته من الفتاوى السابقة اولى .

ثم إن الظاهر عدم الفرق بين قلمه نفسه لما انبته او غرسـه وبين غيره ، لاطلاق الدليل المراد منه عدم الحرمة لذلك باعتبار عدم كونه من نبات الحرم ، والله المالم .

﴿ و ﴾ كذا ﴿ يجوز قلع شجر الفواكه ﴾ من الحرم بلا خلاف اجده فيه ، بل نسبه غير واحد إلى قطع الأصحاب ، كما عن ظاهر المنتهى الاتفاق عليه بل عن الخلاف الاجماع على نفي الضمان عما جرت المادة بغرس الآدمي له نبت بغرسه اولا ، كل ذلك مضافاً الى ما تقدم من خبر سليمان بن خالد (١) ومرسل عبد الكريم (٢) المنجبرين بذلك .

و ﴾ كذا يجوز قطع ﴿ الاذخر والنخل ﴾ بلاخلاف اجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه ، وهوالحجة بمدما سممته من النص على الاذخر والنخل ، مضافاً الى قول ابي جمفر عليه في خبر زرارة (٣) : « رخص رسول الله ﷺ في قطع عودي المحالة ، وهي البكرة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من ابواب بقية كفارات الاحرام ـ الحديث ٢ (١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٠ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٩ ـ ٥

وأما استثناء عصا الراعي فلم اجده في نص ولا فتوى إلا في خبرالدعاً م (١) الذي سمعته سابقاً ، نعم لا بأس أن يترك الحيرم فضلا عن غيره إبله ترعى في الحشيش مثلا وإن حرم عليه قطعه ، للأصل بعد عدم تناول النصوص لذلك ، والسيرة القطعية التي هي فوق الاجماع ، وصحيح حربز (١) عن ابي عبدالله كما و يخلي عن البعير يأكل في الحرم ما شاه » بل في المدارك لو قيل بجواز نزع الحشيش للابل لم يكن بعيداً ، للأصل وصحيح جميل ومحمد بن حمران (٣) قالا :

<sup>(</sup>١) المستدرك \_ الباب \_ ١٩ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٨٩ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٨٩ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢ وهو من جيل وعبد الرحمان بن ابي نجران عن محمد بن حمران قال : « سألت ابا عبدالله ١٣٢٨ ـ . . الح » كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٨٠ الرقم ١٣٢٨

« سألنا أبا عبدالله الملل عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع ? فقال : أما شيء تأكله الابل فليس به بأس أن تنتزعه » ولحكن فيه انها منافيان لما سمعت من اطلاق النص والفتوى ومعقد الاجاع ، ولعله لذا قال في التهذيب قوله على الابل له اليس به » الى آخره له يعني الابل له فانه يخلي عنها ترعى كيف شاءت مستشهداً عليه بما في الصحيح الاول (١) فلا وجه لايراده عليه في المدارك بأنه لا تنافي بين الروايتين يقتضي المصير الى ما ذكره من التأويل ، اذ الداعيله إعراض الاصحاب عنها ، فتأويلها خير من طرحها ، نعم عن الاسكافي لا اختار الرعي ، لان البعير ربما جذب النبت من اصله ، فأما ما حصده الانسان منه وبقي اصله في الارض فلا بأس ، وكا نه اجتهاد في مقابلة ما عرفت ، هذا . ولا فرق في الشجر بين المؤذي منه كالشوك وشبهه وغيره كما عن الفاضل التصريح به للاطلاق المزبور ، خلافاً للمحكي عن الشافهي وجماعة من الجواز قياساً على الحيوان المؤذي ، فالله العالم .

و كذا يحرم و تفسيل المحرم لو مات ك و تحنيطه و بالكافود ك بلا خلاف اجده فيه ، للمعتبرة المستفيضة التي منها صحيح محمد بن مسلم (٧) عن ابي جمفر (عليه السلام) «عن المحرم اذا مات كيف يصنع به ? قال : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيباً » بل مقتضاه كغيره حرمة الطيب عليه مطلقاً كافور وغيره في الغسل والحنوط وغيرها كما هو معقد اجماع التذكرة ، والظاهر أنه غسل تام بالنسبة اليه ، فلا يجب يمسه بعده غسل على الماس وإن احتمل ، بل قيل به ، والله العالم .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٩ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٨٣ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

﴿و﴾ يحرم عليه ايضاً ﴿ لبس السلاح لغير ضرورة ﴾ على المشهور كما في كشف النثام وغيره ، لصحيح ابن سنان (١) « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) أيحمل السلاح المحرم ? فقال : اذا خاف المحرم عدواً او سرقاً فليلبس السلاح » وصحيحة الآخر (٢) عنه ( عليه السلام ) ايضاً ﴿ المحرم اذا خاف لبس السلاح » وخير زرارة (٣) عن افي جمفر ( عليه السلام ) « لا بأس أن يحرم الرجل وعليه السلاح اذا خاف العــدو ٧ بل في صحيح الحلبي (٤) عنه ( عليه السلام ) ايضاً « المحرم اذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه » وظاهره ثبوتها عليه اذا لبسه مع عدم الخوف ، إلا أنه لم ْ مجد قائلًا به كما اعترف به غير واحد ، اللهم إلا أن يحمل على ما يفطى الرأس كالمغفر ، او يحيط بالبدن كالدرع ، والكن حرمتها حينئذ لذلك لا لكونها من السلاح الذي قد يشك في شموله لهما ، وان كانت مي مع الترس من لامة الحرب ، نعم هو شامل لمثل الدبوس و بحوه ، بل قد يقال بشموله لمثل بمض الآلات التي تتخذ للحرب وإن لم يكن فيه لصل ولا محددة كالمصا ذات الرأس وغيرها ، كما عساه يؤمي اليه ما ذكروه في المحارب الذي هو من شهر السلاح للاخافة ، نعم لا يعد مثله ومثل حمل الرمح وآلة البندق ونحوها لبساً عرفاً ، ومن ذلك يعلم كون المراد من اللبس هنا ما يصمل نحو ذلك مما هو داخل في الحكم قطماً ، وربما يشير اليه الجواب عن الحمل في السؤال باللبس المشمر باتحادها وأن المراد كون الرجل مسلحاً .

﴿ وَ ﴾ على كل حال فقد ﴿ قيلٍ ﴾ ولـكن لم نمرف القائل قبل المصنف : انه ﴿ يكره ﴾ نعم هوخيرة الفاضل في المحكي عن جملة من كتبه والمصنف بقوله :

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ١

﴿ وهوالاشبه ﴾ وتبعها غيرها للا صلالقطوع بما عرفت ، وضعف دلاة المنهوم الذي هو مفهوم شرط متفق على حجيته ، ودعوى أنه كذلك لكن اذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نني الحكم عما عدا محل الشرط. وهنا ليسكذلك ، اذ لايبعد أن يكون باعتبار عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند عدم الخوف كما ترى لا تستأهل جوابًا ، ضرورة عدم اندفاع الظهور بمثل هذا الاحتمال ، خصوصاً بعد فهم المشهور ، فالأصح حينتُذ الحرمة ، بل عن الحلبيين تحريم اشتهاره ايضاً وان لم يكن ممه لبس ولا حمل يصدق ممه أنه متسلح ، بل كان مماقاً على دابة ونحوها ، بل عن التقي منها حمله ، ولعله لانه حينتُذ كاللابس له ، ولقول امير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر الاربمائة المروي (١) عن الخصال : ﴿ لَا تخرجوا بالسيوف الى الحرم » كما أن الأول لقول الصادق (عليه السلام) في حسن حريز (٢) : « لاينبغيأن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق اويغيبه » وفي خبر ابي بصير (٣) ﴿ لَا بأس أَن يُخرج بالسلاح من بلده ، واحكن اذا دخل مكة لم يظهره » ولا ريب في أنه احوط وان كان الاقوى عدم الحرمة كما عساه يشمر به قول : « لا ينبغي » الذي يكون قرينة على المراد في الحبر التابي ، خصوصاً بعد ندرة القول بذلك ، كندرة القول بحرمة الحل على وجه لا يعد به متسلحاً ، والخبر المزبور ــ مع ظهوره في الحرم دون المحرم ولم نعرف قائلا به بل السيرة القطمية على خلافه \_ محمول على ضرب من الكراهة ، والله العالم .

هذا كُله في المحرمات ﴿و﴾ أما ﴿الْكُروهَاتِ﴾ و﴿ مشرة ﴾ عند المصنف ﴿ الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ﴾ لموثق الحسين بن المختار (٤) « قلت

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من ابواب مقدمات الطواف الحديث ٣ ـ ١ ـ ٢

<sup>. . . . (</sup>٤) الرسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١

لابي عبدائلة (عليه السلام): يحرم الرجل في الثوب الاسود قال: لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به الميت الظاهر في إرادة الكراهة ولو بقربنة التكفين المجمع على جوازه به ، فهو في نفسه حينئذ غير صالح لاثبات الحرمة فضلا عن أن يخص به ما دل على جواز الاحرام في كل ثوب يصلى فيه مع الاجماع بقسميه على جواز الصلاة في الثياب السود المؤيد بتظافر النصوص بالنهي عن لبس السواد كقول امير المؤمنين (عليه السلام) (١) : « لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون وقول الصادق (عليه السلام) (٢) : « يكره السواد إلا في ثلاثة : الحف والعامة والكساه » المحمول على الكراهة اجماعاً وان كارف لا دلالة في ذلك على كراهة الاحرام بخصوصه ، فما عن المبسوط والنهاية والحلاف والوسيلة لا يجوز الاحرام فيه واضح الضعف او محمول على الكراهة ، كما عن ابن ادريس حمله على ذلك ، فيه واضح الضعف او محمول على الكراهة ، كما عن ابن ادريس حمله على ذلك ، والله العالم .

﴿ او ﴾ بـ ﴿ العصفر ﴾ وهو شيء معروف ﴿ وشبهه ﴾ مما يفيد الشهرة ولوزعفراناً او ورساً بعد زوال ريحها ، لخبر ابان بن تفلب(٣) ﴿ سأل اباعبدالله (عليه السلام) اخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم فقال ؛ نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن اكره ان تلبس ما يشهرك به الناس » و نحوه خبر عبيدالله بن هلال او صحيحه (٤) عنه ( عليه السلام ) ايضاً ،

<sup>(</sup>۱)و(۲) الوسائل \_ الباب \_ ١٩\_ من ابواب لباس المصلي \_ الحديث ٥ \_ ١ من كتاب المبلاقي

<sup>(</sup>٣)و(٤) الوسائل ــ الباب ــ ٤٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٥ــ٧ والثاني عن عبدالله بن هلال كما في الكافي ج ٤ ص ٣٤٧

الجواهر ـ ۵۳

ولكنها لا يدلان على مطلق الصبغ به بناء على عدم الشهرة إلا بالمشبع منه ، ولمله لذا خص الـكراهة به في محكي المنتهى والتذكرة ، بل في الأول َ لا بأس بالممصفر من الثياب، ويكره اذا كان مشبعاً ، وعليه علماؤنا ، بلّ في التذكرة ولا يكره اذا لم يكن مشبعاً عند علمائنا ، ولا ينافي ذلك ما تسمّعه من صحيح على بن جمفر (١) المحمول على الجواز الذي لا ينافي الكراهة بما يفيد شهرة المؤيدة بما في خر عاص بن جذاعة (٢) سأل ابا عبدالله علي ايضاً ﴿ عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم قال : لا بأس به إلا المفدمة المشهورة » وحسن الحلبي (٣) عنه 🐮 ايضاً « لا تلبس الحرمة الحلى ولا الثياب المصبغات إلا ثوباً لا يردع » وفعا حضرني من نسخة التهذيب « إلا صبغاً لا يردع » وفي القاموس الردع الزعفران او لطخ منه او من الدم او أثرالطيب في الجسد ، وثوب مردوع مزعفر ، ورداع ومردع كمعظم فيه أثر طيب ، وفي وافي الكاشاني لايردع أي لاينفض أثره على ما يجاوره يقال به ردع من زعفران او دم اي لطخ وأثر وردعه فارتدع اي لطخه به فتلطخ ولمل هذا هوالمراد من الخبرالمزبور، وصحيح الحسين بن ابي العلاه (٤) سأله ﷺ ايضاً « عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يفسل فلا يذهب أيحرم فيه ? قال : لا بأس اذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوعاً كله اذا ضرب الى البياض وغسل فلا بأس ٧ وعن ابي حنيفة تحريم الاحرام بالمنصفر لزعمه كون المصغر طيباً ، ولمل في الخبر المزبور تعريضاً للرد عليه ، وفي صحيح على بن جمغز(٥) سأل اخلم 🛎 🕻 يلبس : المحرم الثوب المشبع بالمصفر فقال : اذا لم يكن فيه طيب فلا بأس ، ويمكن أن

<sup>(</sup>١) و (٢) و(٥) الوســائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤ ـ ١ ـ ٤

<sup>(</sup>٣)و(٤) الوسائل \_ الباب - ٤٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١٠٣

يكون المراد من قوله على الخبر الأول: « مايشهرك » الى آخره ، اي المعرفة بأنه من الشيعة المخالفين لأبي حنيفة ، وعن ابن حمزة كراهة الاحرام بالنياب المفدمة والمصبوغة بطيب غير محرم عليه \_ اي غير الرعفر ان والورس والمسك والعنبر والعود والكافور والأدهان الطيبة \_ ولم نقف على ما يشهد له ، كما أن خبر خالد بن ابي الملاه (١) قال : « رأيت ابا جعفر على وعليه رداه اخضر وهو محرم » وخبر ابي بصير (٢) عن ابي جعفر على \_ قال : « سممته وهو يقول : كان على على على ابي بصير (٢) عن ابي جعفر على وعليه نوبان مصبوغان ، فر به عمر بن الخطاب فقال : عرماً ومعه بمض صبيانه وعليه نوبان مصبوغان ، فر به عمر بن الخطاب فقال : يا ابا الحسن ما هذان الثوبان ؟ فقال له على المحلى ذما ذريد احداً يعلمنا بالسنة ، انما ها توبان صبغا بالمشق ، يعني الطين » اي المقر ، ويقال نوب ممشق مصبوغ به \_ يدلان على عدم الكراهة في نحو ذلك ، مع أن الممشوق ربما يكون مفدماً بل قد سمعت ما في خبر الحلي من نهي المحرمة عن لبس كل المصبوغات إلا صبغاً بلا يردع ، ومقتضاه عدمها في الصبغ غير المردع ، وحينئذ فلا دليل على كراهة مطلق الصبغ ، بل مقتضى الأدلة خلافه .

وكيف كان فقول المصنف: ﴿ وتتأكد ﴾ اي الكراهة ﴿ في السواد ﴾ لم نقف على ما يدل عليه ، اذ لم يحضرنا إلا ما سممته من الخبر المزبور الدال على اصل الكراهة الزائدة على اصل اللبس ، كما أن ما في الدروس من الـكراهة في مطلق المصبوغ وتتأكد في الأسود كذلك لما عرفت ، إلا أن الحكم مما يتسامح به وفي خبر الدائم (٣) عن جعفر بن محمد (عليها السلام) أنه قال : « يتجرد المحرم

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٨ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب تروك الأحرام ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) ذكر صدره في المستدرك في الباب ٢٩ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ وذيله في الباب ٣٩ منها الحديث ١

في أو بين ابيضين .، فان لم يجد فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران او ورس او طيب ، وكذلك الحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ » فأقه يغيد البأس مع وجود الأبيض ، ولا أقل من الكراهة ، بل لا قائل باشتراطها بعدم وجود الأبيض ، والله المالم .

﴿ و ﴾ كذا يكره ﴿ النوم عليها ﴾ اي الثياب المزبورة نحو ما عن ابن حمزة من كراهة النوم على ما يكره الاحرام فيه ، وعن النهاية والبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى كراهة النوم على الفرش المصبوغة ولسكن لم نظفر إلا بخبر ابي بصير (١) عن ابي جمفر ﷺ ﴿ يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراه » اي المخدة ، ونحوه خبر المعلى بن خنيس (٢) عن الصادق (عليه السلام) وعرف المقنع الاقتصار عليه ، وفي المدارك استفادة السواد بالأولوية ، وفيه بحث ، على أنه لا يتم في المفدم الذي هو شديد الحرة المتقدم كراهة الاحرام فيه ، اللهم إلا أن يكون ذلك من الترفه الذي لا يناسب المحرم الأشعث الأغر ،

﴿ و ﴾ يكره ايضاً الاحرام ﴿ في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ﴾ لصحيح ابن مسلم (٣) سأل أحدها (عليه) السلام) « عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال: لا ، ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إلى ، وطهوره غسله » ولو عرض له الوسخ في الأثناء أخر غسله الى أن يحل ، لصحيح ابن مسلم (٤) عن أحدها (عليها السلام) ايضاً « لا ينسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة او شيء فينسله » بل ظاهره المنع عن ذلك كا عن

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ـ الباب ـ٧٦ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١ - (٣)و(٤) الوسائل ـ الباب ـ٣٨ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

ظاهر الدروس إلا أن الأولى الكراهة كما صرح بها غير واحد .

ولبس التياب المملمة ﴾ لقول الصادق على في صحيح مماوية (١) :

ولمل وجه الكراهة فيه يظهر بما سمعته من صحيح ابن مسلم السابق الذي اجاب فيه بالنهي أولا ثم ذكر بعد ذلك أن تطهيره أحب ، فيفهم منه الكراهة في كل شيء يكون غيره أحب ، لا أن المراد منه ما يراد من افعل التفضيل المقتضي لكونه عبوباً ايضاً ، بل لمل العرف ايضاً يساعد على ذلك ، ولا ينافيه صحيح الحلبي (٢) عبوباً ايضاً ، بل لمل العرف ايضاً يساعد على ذلك ، ولا ينافيه صحيح الحلبي (٢) به اذ اقصاه الجواز ، فهم صحيح ليث المرادي (٣) سأله على ايضاً ﴿ عن التوب به ﴾ اذ اقصاه الجواز ، فهم صحيح ليث المرادي (٣) سأله على ايضاً ﴿ عن التوب عنه ، وعكن ارادة شدتها ، وعن المبسوط تقييد المعلم بالا بريسم ، وفي كشف عنه ، وعكن أن يكون التنبية بالأعلى على الأدبى ، لامكان توهم حرمة المعلم به ، وفيه أنه يقضي حينانذ بعدم حرمة غيره من المعلم لاكراهته ، قيل : والمراد بالمعلمة وابيد المعمول المقتملة على لون يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين الوبده بالطرز والمعبغ ، والله العالم .

﴿ واستمال ﴾ الرجل ﴿ الحناء المزينة ﴾ عند الأكثر كما في المدارك وكشف اللثام وغيرهما ، لصحيح ابن سنان (٤) عن ابي عبدالله (عليه السلام )

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣-٤

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب تروك الأحرام ـ الحديث ١

وفي الوسائل الطبع الحديث « أنما يحرم الملحم » إلا أن الموجود في الكافي ج ؛ ص ٣٤٧ والفقيه ج ٢ ص ٢١٦ الرقم ٩٨٧ كما في الجواهر

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب تروك الاحرام ـ الحديث ١

« سألته عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ، ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب وما به بأس » ولـكن اقصاء الجواز الذي هو مقتضى الأصل في مقابل القول بالحرمة المحكية عن المقنمة والاقتصاد وهي خيرة الفاضل في المختلف لمفهوم تعليل المنع عن الكحل بالسواد والنظر في المرآة بأنه زينة ، بل مقتضاه الحرمة وإن لم يقصد الزينة ، لما سممته من عدم توقف صدقها على القصد ، ولعله لذا كان خيرته في المختلف ذلك إلا أن فيه أن مفهوم التعليل يخرج عنه باطلاق نفي البأس بها ، بل وباطلاق المس الذي هو أخص منه أو أرجح بناء علىالعموم من وجه ولوبالشهرة المزبورة ، وأغلبية الزينة فيها ، وعـدم العمل بعموم المفهوم في الخاتم والحلي وغيرها بما يحصل به الزينة إن لم يقصدها ، نعم لم يحضرني نص بالخصوص في الكراهة إلا خبر الكناني (١) سأل الصادق (عليه السلام) « عن اصأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ? قال : ما يمجبني أن تفعل ﴾ بناء على مساواة الرجل والمرأة وما قبل الاحرام لما بعده ، وأولوية الزينة المقصودة من خوف الشقاق المنزل على عدم وصوله الى حد الضرورة ، وإلا لم يكن مكروهاً ، وحينئذ يكون ظاهراً في كراهة ذلك باعتبار كونه زينة وإن لم تكن مقصودة ، وهو خلاف ما صرح به غير واحد من كون المدار على القصد ، بل هو ظاهر تقييد المتن ومحكي الخلاف والتذكرة ، بل لم أجــــد قائلا صريحاً بالكراهة علىالوجه المزبور، نعم ربما كان ظاهر اطلاق القواعد وبحكي النهاية والمبسوط والسرائر والجامع كراهة استمالها الحناء قبل الاحرام على وجه يبقى أثره بعـده إلا أنه غير شامل لباقي الصور ، ولمل الأولى التعميم ، لما عرفت ، مضافاً الى جهة الحرمة التي يمكن إرادة الكراهة مما سمعت من دليلها بالنسبة الى ذلك بمعونة فتوى المشهور مُع التسامح .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٢

وبذلك كله يظهر لك الحال فيا ذكره المصنف بقوله ؛ ﴿ وكذا الهرأة ولو قبل الاحرام اذا قارنته ﴾ لكن في المدارك \_ بعد أن حكى عن جده في المسالك عدم الفرق بين الواقع بعد نية الاحرام وبين السابق عليه اذا كان يبقى بعده ، وأنه جزم في الروضة بتحريم الحناء قبل الاحرام اذا بقي أثره اليه \_ قال : والرواية قاصرة عن إفادة ذلك ، ويستفاد منها أن محل الكراهة استماله عند ارادة الاحرام ، وعلى هذا فلا يكون استماله قبل ذلك محرماً ولامكروها » وفيه أن دليله على الحرمة ما معمته من تعليل الزينة التي لا فرق فيها بين الاحرام معها أن دليله على الحرام بعدها كالطيب والمخيط و عوها ، وإن كان فيه ما عرفت ، كا أن ما عن الشيخ والحلي ويحيى بن سعيد والفاضل في بعض كتبه \_ من اختصاص الكراهة بالمرأة ، لاختصاص النص بها ، وغلبة استمالها ، وقوة تهييجه الشهوة فيها - غير واضح بعد قاعدة الاشتراك ، فالأقوى عدم الفرق بينها فيها ، وعدم الفرق بين ما بعد الاحرام وما قبله مع بقاء الاثر الذي يكون زينة بعده قصد او لم يقصد ، والله العالم .

﴿ والنقاب للمرأة على تردد ﴾ من صحيح العيص (١) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والففازين ، وكره النقاب » بل وقيل وخبر يحيى بن ابي الملاء (٢) عنه (عليه السلام) ايضاً ﴿ انه كره للمحرمة البرقع والقفازين » بناء على ارادته من البرقع ، وان كان فيه منع واضح ، ومن النهي عنه في الممتبرة المستفيضة التي منها ما تقدم سابقاً في حرمة

<sup>(</sup>١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٣ من ابواب الاحرام الحديث ٩ وذيله في الباب ٤٨ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ٢ (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٢

تغطية وجهها (١) بل في بعضها (٢) تعليل النهي عنه بأن احرام المرأة في وجهها ومنه يملم منافاته لما وجب عليها من الكشف بنير المستثنى ، اذ قد سممت الاجماع بقسميه بل المحكى منهما في التذكرة والمنتهى عرب العلماء كافة على حرمة تفطية وجهها ، وتخصيص ذلك كله بما عدا النقاب ــ للخبرين المزبورين الذي قد عرفت الحال في الثاني منهم مع احتمال ارادة الحرمة من الكراهة فيهم ، بل لمله الظاهر بملاحظة القرائن ، بل وفتوى الاصحاب بحرمته التي اعترف في المدارك بمدم خلاف فيها ، وان كان قد يناقش بأن كراهته ظاهرالمحكي عن المقنع والجمل والعقود بل صريح الفاضل في القواعد \_كما ترى ، بل لا وجه للتردد فيه من دون ترجيج ضرورة قصور المخصص عن التخصيص من وجوه ، فلايناسب التردد فيه من ذلك وفي كشف اللثام احتمال كون المراد منه الذي يسدل على الوجه من غير أن يمسه بقرينة ما في المقنع من التصريح بكراهة النقاب ، ثم فيه بعده بعدة أسطر ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ؛ لان احرام المرأة في وجهها ، واحرام الرجل في رأسه ،. وفي التذكرة التردد المزبور مع نقل الاجماع فيها على حرمة تغطية وجهها ، بل في موضع آخر منها القطع بحرمة النقاب عليها ، وفيه مضافاً الى عدم صدق النقاب على ذلك عرفاً أنه لا وجه للتردد في الكراهة في الفرض إن اريد بها في مقابل الحرمة ، لما عرفته من الاجماع بفسميه مع النصوص على جوازه ، وإن اريد بالنسبة الى عدمها فلا دايل ايضاً يقتضي الكراهة ، وعبارة المقنع يمكن حملها على ارادة الحرمة ، وانما أعاده لارادة بيان علته المنصوصة باللفظ الذي ذكره ، وأما التذكرة فهي كثيرة الاشتمال على نحو ذلك ، فالتحقيق حينئذ حرمته بلا تردد، والله العالم .

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل \_ الباب \_ ٤٨ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١٠٠

﴿ و﴾ كذا يكر و للمحرم ﴿ دخول الحمام ﴾ بلا خلاف اجده فيه لخبر عقبة بن خالد (١) عن ابي عبدالله (عليه السلام) « سألته عن المحرم يدخل الحمام قال : لا يدخل ، المحمول عليها للاجماع بقسميه على عدم الحرمة ، واصحيح معاوية بن همار (٢) عنه (عليه السلام) ايضاً « لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك » .

﴿ و ﴾ كذا يكره للمحرم ﴿ تدليك الجسد فيه ﴾ اي الحمام ، وكذا في غيره لما سمعته من النهي المزبور ، ولصحيح يعقوب بن شعيب (٣) ﴿ سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل قال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه ﴾ بعد الاجماع على الجواز اذاكان بحيث لا يدمي ولا يسقط شعراً .

﴿ و ﴾ كذا يكره له ﴿ تلبية من يناديه ﴾ لانه في مقام التلبية لله تمالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه فيها ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح حماد (٤) : ﴿ ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه ، قال : قلت : كيف يقول ? قال : يقول : يا سعد » والمرسل (٥) ﴿ اذا نودي الحرم فلا يقول لبيك ، ولمكن يقول يا سعد » بعد الشهرة او الاجماع على الجواز الموافق يقول لبيك ، ولمحرسل (٢) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ يكره للرجل أن يجيب

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ـ الباب ـ٧٦ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢ـ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٧٠ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) الوسائل \_ الباب \_ ٩١ \_ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ \_ ٣ \_ ٢ \_ ٣

والتلبية اذا نودي وهو محرم » وفي آخر (١) عن ابي جمفر (عليهالسلام) « لا بأس أن يلبي المجيب » المنجبر بما عرفت ، فما عن ظاهر التهذيب من التحريم واضح الضعف او غير مراد، والله العالم .

وي كذا يكره واستمال الرياحين و او شمها كما في النافع والفواعد وعن الاسكافي والنهاية والوسيلة ، بل والحلي وإن كنا لم تتحققه ، لانه ترفه وتلذذ لا يناسب المحرم الأشمث الأغير ، ولقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (۲) : « لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ برمج طيبة » وفي صحيح ابن سنان (۳) « لا تمس ريحاناً وانت محرم » المحمول على مايشعر به الاول جماً بينه وبين قول الصادق على في صحيح معاوية (٤) : « لا بأس أن تشم الاذخر والقيصوم والخزامي والشيح واشباهه وانت محرم » والنصوص (٥) العالة على استحباب مضغ الاذخر ، وما عن الفقيه عن ابراهيم بن ابي سفيان (٦) « انه كتب الى الحسن (عليه السلام) المحرم يغسل يده باشنان فيه اذخر فكتب لا احبه لك » مضافاً الى ما عساه يفهم من خبر السابطي (٧) عن الصادق (عليه السلام) - « عن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من ابواب الاحرام ـ الحديث ٢ وفيه « لا بأس أن يلي الجنب » كما في الفقيه ج ٢ ص ٢١١ الرقم ٩٦٣

<sup>(</sup>٢)و(٣) الوسائل ـ الباب ١٨٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٥٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٢٥ \_ من ابواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من ابواب مقدمات الطواف

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من ا بواب بَرُوكُ الاحرام ـ الحديث ٣ عنِ ا براهيم بن سفيان كما في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٤ الرقم ١٠٤٨

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٣٦ - من ابواب تروك الاحرام - الحديث ٢

المحرم يأكل الأترج قال : نمم ، قلت : فأن ريحه طيبة فقال . إن الاترج طمام ليس من الطيب ، \_ من كون الحرم الطيب ، بل وصحيح ابن سنان (١) السابق المسؤول فيه عن الحنا. ، والى عسر الاجتناب عنه في ايام الربيع ونحوه ، ولذا استثنى نبت الحرم من حرمة شم الرياحين في المختلف كخلوق الكَمبة ، وما بين الصَّفا والمروة من الاعطار ، لـكن فيه انه لا اشارة في شيء من النصوص الى استثناء ذلك كمافي الخلوق ومابين الصفا والمروة ، فليسحينئذ إلالمدم الحرمة خلاماً للفاضل فيالمنتهى والتذكرة والتحريروالمختلف فالحرمة ، وفيالرياض نسبته الىالمفيد وجماعة ، وفي كشف اللثام أنه تحتمله عبارتا المقنعة والسرائر ، لقول الصادق على في صحيح حريز (٢) : « لا يمس الحرم شيئًا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني مر الطعام ﴾ ونحو منه حسنه (٣) مضافاً الى الاحتياط والى الدهي عن مسه في صحيح ابن سنان السابق، مع امكان دعوى انه لا تمارض بين صحيحي مماوية وحريز لِمِدم نَني البَّاسُ في الاول عن مطلق الريحان حتى يتحقق التمارض بينه وبين المانع تعارضاً كلياً ، ليكون صريحاً في الجواز ، فيتقدم على النهي الظاهر في التحريم تقدم النص على الظاهر ، وانما غايته نني البأس عن امور معدودة يمكن استثماؤها من أخبار المنع على تقدير تسليم صدق الريحان عليها حقيقة ، ولا مانع من ذلك فلا موجب للجمع بالـكراهة سوى تضمنه لفظ «اشباهه» وهو كما يحتمل المشابهة في اطلاق اسم الريحان عليه كذا يحتمل ما هو اخص مما يشبهه من نبت البراري،

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۲۳ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ۱ (۲)و(۳) الوسائل ـ الباب ـ ۱۸ ـ من ابواب تروك الاحرام الحديث ۱ ۱ ـ ۳ والثاني مرسل حريز

بل في المدارك الظاهر أن المراد به مطلق نبات الصحراء ، فيكون المراد بالرياحين المحرمة مايستنبته الآدميون من ذلك ، ويحتملأن يراد به ما هو اخص من ذلك . وعلى كل حال يكون استشاؤه لكونه كما قال في المختلف: إن نبت الحرم يتمسر الاحتراز عنه ، ومعه لا يمكن صرف النهي عن ظاهره ، مضافاً الى عدم المكانه من وجه آخر ، وهو أن النهى عن مس الريحان في الصحيح الماضي انما هو بلفظ النهي عن الطيب بمينه ، وهو للتحريم قطماً ، فلا يمكن حمله بالاضافة الي الريحان على الكراهة ، الزوم استمال اللفظ الواحد في الاستمال الواحد في الحقيقة والمجاز ، وهو خلاف التحقيق ، وصرفه الى المجاز الاعم يمني مطلق المرجوحية مجاز بميد ، ولا يخني عليك ما في ذلك كله بمد الاحاطة بما ذكرناه ، خصوصاً دعوى الالتزام باستثناء الامور المخصوصة التي يمكن دعوى الاجماع المركب على خلافها وإن اختاره في المسالك وتبعه بمض من تأخر عنها ، وكذا ما سمعته من احتمال كون المراد بالمشابهة خصوص نبت الراري ، بل وكذا دعوى الاستبماد في عموم المجاز الغالب الاستمال في النصوص ، خصوصاً في المقام المتكرر فيه لفظ « لا » بناء على أنها غيرعاطفة ، وبالجلة الاولى الكراهة شماً بل واستمالا. والمراد بالرياحين ما هو المتمارف منها ، وعرب المين الريحان اسم جامع المرياحين الطيبة الريح ، قال : « والريحان اطراف كل بقلة طيبة الريح اذا خرج عليه اوائل النور » وعن ابن الاثير « •و كل نبت طيب الريح من انواع للشموم » وعن كتابي المطرزي « عند الفقهاء الريحان ما لساقه را محة طيبة كما لورده ، والورد ما لورقه رائحة طيبة كالياسمين» وفي القاموس «نبت معروف طيب الرائحة اوكل نبت كذلك ، او اطرافه او ورقه ، واصله ذو الرائحة ، وخص بذي الرائحة الطيبة ، ثم بالنبت الطيب الرائحة ، ثم يما عدا الفواكه والأبازير ، ثم يما عداها ونبات الصحراء ، ومن الأبازير الزعفران ، وهو المراد هنا ، ثم بالمعروف باسرم »

وفي التذكرة « ان النبات الطيب ثلاثة اقسام : الاول ما لاينبت للطيب ولايتخذ منه كنبات الصحراء مرم الشيح والقيصوم والخزامي والأذخر والدارصيني والمصطكى والرنجبيل والسمد وحبق الماء بالحاء المفتوحة غير المعجمة والباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة والقاف ، وهو الحندقوقي ، وقيل الفودنج ، والفواكه كالتفاح والسفرجل والناريج والاترج ، وهذاكله ليس بمحرم ، ولا تتعلق به كفارة إجماعاً ، وكذا ما انبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر \_ إلى ان قال ـ : الثاني ما ينبته الآدميون لاطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس والبرم ، قال الشيخ ؛ فهذا لا تتعلق به الكفارة ، ويكرم استماله ، وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن ومجاهد واسحاق ومالك وابو حنيفة ، لانه لا يتخذ للطيب فأشبه العصفر ، وقال الشافعي في الجديد تجب به الفدية ويكون محرماً ، وبه قال جابر وابن عمر وابوثور ، وفي القديم لا تتملق به الفدية ، لأنه لا يبقى له رأِّحة اذا جفت ، وعن احمد روايتان، لانه يتخذ للطيب فأشبه الورد ، الثالث ما يقصد شمه ويتخد منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، والظاهر أن هذا يحرم شمه وتجب فيه الفدية ، وبه قال الشافعي ، لان الفدية تجب فيايتخذ منه ، فكذا في اصله ، وقال ما لك وابوحنيفة : لا تجب، وُ يُحُو ذَلِكُ فِي المُنتَهِى إِلاَّ أَنْ فِيهِ القَطْعِ بِعَدَمُ الفَدَيَّةِ فِي الثَّانِي ٤ وَلَم يتعرض فيه لحرمة او كراهة ، وكذا عن التحرير لكنه استقرب فيه تحريم الثاني ايضاً ، ونمن على عدم الفدية في الريحان الفارسي، ولا يخنى عليك ما في ذلك كله مما لا يرجع الى حاصل ، بل وفيما ذكروه من حرمة الثالث اذا لم يكن مندرجاً في الطيب ولا في اسم الريحان ، فالممدة حينتُذ تحقيق ذلك وتحقيق الحكم فيه ، هذا .

وفي الدروس كراهة غسل الرأس بالسدر والخطمي وخطبة النساء والمبالغة في السواك ، وفي داك الوجه والرأس في الطهارة ، والهذر من الكلام ، والاغتسال للتبرد ، بل عن الحلبي تحريمه ، والاحتباء في المسجد الحرام والمصارعة ، ولا بأس به بل يستفاد من النصوص غير ذلك ، بل قال الصادق للجلا في خبر حماد بن عثمان (١) ، « يكره الاحتباء المحرم ، ويكره في المسجد الحرام » بل في خبره الآخر (٢) عنه المجل ايضاً « يكره رواية الشمر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة ، وأن يروي بالليل ، قال : قلت : وان كان شمر حق قال : وان كان شمر حق » بل خبر على بن جمفر (٣) عن اخيه الجلا « سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ألل نه بل خبر على بن جمفر (٣) عن اخيه الجلا « سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ألل نه لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح او يقع بعض شمره » دال على كراهة كل ما يخاف منه ذلك ، بل أو غيره مما لا ينبغي وقوعه في الاحرام ، والله العالم والموفق والمؤيد والمسدد .

## « ääl »

و كل من دخل مكة وجب أن يكون محرماً ﴾ بلاخلاف اجده فيه ؛ بل في المدارك ومحكي الخلاف الاجماع عليه وإن دخل في السنة مرتين او الاثاً كما عن المقنع ، وفي خبر علي بن ابي حمزة (٤) « سألت ابا ابراهيم كلك عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع ? قال ؛ اذا دخل فليدخل ملبياً ، واذا خرج فليخرج محلا » وفي صحيح ابن مسلم (٥) « سألت ابا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ? قال ؛ لا إلا مريضاً او من به بطن، »

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩٣ ـ من ابواب تروك الاحرام ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٩٦ \_ من أبواب تروك الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩٤ ـ من ابواب تروك الاحرام ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٤) و٥٠) الوسائل ـ الباب ـ٥٠ من ابواب الاحرام ـ الحديث ١٠ ـ ٤

وفي صحيحه الآخر (١) عنه 'عليه السلام) ايضاً « سألته هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ? قال : لا إلا أن يكون مريضاً او به بطن ، وصحيح عاصم بن جيد (٢) « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أيدخل احد الحرم إلا محرماً ؟ قال : لا إلا مريض او مبطونِ » وظاهرهما عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً فضلا عن دخول مكة كما عن التذكرة والجامع ، وفي الوسائل التصريح به ، ولكن قد عرفت سابقاً عدم وجوب الاحرام على من لم يرد النسك بل اراد حاجة في خارج مكة ، بل في المدارك إجماع العلماء عليه ، وحينتُذ فيمكن حملهما على داخل الحرم لارادة دخول مكة الذي لا إشكال في وجوب الاحرام فيه لما عرفت ، مضافاً الى حسن معاوية بن عمار (٣) قال : « قال رسول الله ﷺ يوم فتبح مكة : إن الله حرم مكة يوم خلق الساوات والأرض ، وهي حرام الى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بمدي ، ولم تحل لي إلاساعة من نهار ٧ بناء على أن المراد من تجريمها عدم جواز الدخول اليها إلا باحرام ، وبه يتضح حينئذ دلالة صحيح سميد الأعرج (٤) عن ابي عبدالله (عليه السلام) على المطاوب قال : « إن قريشاً لما هدموا السكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا قرأه فاذا فيه أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت الساوات والأرض ، ووضعتها بين هذين الجبلين ، وحفقتها بسبعة الملاك حفاً » وحسن كليب الأسدي (٥) عنه (عليه السلام) ايضاً « ان رسول الله يَطَالْبُكُمُا استأذن الله عز وجل في مكة ثلاث مرات من الدهر ، فأذن له فيها ساعة مر النهار ثم جملها حراماً ما دامت السلموات والأرض » وخير بشر النبال (٦) عنه

<sup>(</sup>١) و٢٦) و(٣) و(٤) و (٥) و (٦) الوسائل \_ الباب \_ ٥٠ ـ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٢ ـ ١ ـ ٧ ـ ٣ ـ ٢ ـ ١٧

(عليه السلام) ايضاً في حديث فتح مكة « ان النبي كِالْجُهُمُّلُمُّا قال : ألا إن مكة عرمة بتحريم الله ، لم تحل لأحدكان قبلي ولم تحل لي إلا ساءة من نهار الى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : ودخل مكة وعليه السلاح ، ودخل البيت ولم يدخله في حج ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد الكعبة فأذّن الى غير ذلك من النصوص .

بل في خبري رفاعة بن موسى (١) عدم جواز ذلك حتى المريض ، قال ؛ هسأ لت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها إلا محرماً ، وقال : يحرمون عنه » وفي خبره الآخر (٢) عنه (عليه السلام) ايضاً «سألته عن الرجل يمرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال : لا يدخلها إلا محرماً » وإن كان الظاهر الجل على الندب حتى في الاحرام عنه إذا كان المرض على وجه لا يتمكن من نية الاحرام معه كالجنون و عوه ، لما عرفت من الرخصة للمريض في الاحلال في المعتبرة التي افتى بمضمونها الشيخ لما عرفت من الرخصة للمريض في الاحلال في المعتبرة التي افتى بمضمونها الشيخ و يحيى بن سعيد وغيرها ، بل لا اجد فيه خلافاً بينهم ، هذا .

وفي المدارك « والظاهر أنه انما يجب الاحرام لدخول مكة اذا كان الدخول اليها من خارج الحرم ، فلو خرج احد من مكة ولم يصل الى خارج الحرم ثم عاد اليها دخل بغير إحرام » وظاهره المفروغية من ذلك ، فأن كان إجماعاً او سيرة قاطمة فذاك ، وإلا كان منافياً لاطلاق السمس والفتوى او عمومها ، ولا ينافي ذلك

<sup>(</sup>١) الوسمائل ــ الباب ـ ٥٠ ـ من ابواب الاحرام ــ الحديث ٣ إلا أن ذيله لم يذكر في الوسائل وقد ذكر في التهذيب ج ٥ ص ١٦٥ الرقم ٥٥٢ ذيله لم يذكر في التهذيب ج ٥ ص ١٦٥ الرقم ٥٠٠ (٢) الوسائل ــ الباب ـ ٥٠ ــ من ابواب الاحرام ــ الحديث ٨

كون الميقات ادبي الحل ، ضرورة انه بناء على الوجوب يجب عليه أن يخرج اليه مع التمكن ، وإلا احرم من مكانه كغيره بمن يجب عليه الاحرام ، نعم قد يقال إن النصوص الدالة على حرمة مكة يراد بها ما يشمل حرمها ، ولذا ذكر فيها عدم تنفير الصيد وغيره بما هو من أحكام الحرم ، فمع فرض عدم الخروج عنه لا يجب عليه إحرام ، بخلاف ما لو خرج عنه ثم اراد الدخول بقصد الدخول في مكم ، فانه يجب عليه الاحرام حينتذ مع فرض مضي الشهر الذي ستعرف الكلام فيه ، ثم قال فيها ايضاً : « ويجب على الداخل فيها أن ينوي باحرامه الحج او العمرة ، لأن الاحرام عبادة ولا يستقل بنفسه ، بل إما أن يكون بحج او عمرة ، ويجب إكال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الاحرام » وفيه أنه إن كان إجماعاً فذاك وإلا امكن الاستناد في مشروعيته نفسه الى إطلاق الأدلة في المقام وغيرها ، وكونه جزءً منهما لاينافي مشروعيته في نفسه ، وفي مرسل الفقيه (١) « روي عن النبي كِللنَّبِيِّةِ والأُنْمَةُ ( عليهم السلام ) أنه وجب الاحرام لعلة الحرم » وفي مرسل المباس بن معروف (٣) المروي عن العلل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : « حرم المسجد لعلة الكعبة ، وحرم الحرم لعلة المسجد ، ووجب الاحرام لعلة الحرم » وفي خبر ابي المعزا (٣) عنه (عليه السلام ) ايضاً «كانت بنو إسرائيل اذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه ، وإن الله جمل الاحرام مكان القربان » وخبر جابر (٤) عن ابي جمفر ( عليه السلام ) « أحرم موسى بن عمران من رملة مصر ، قال : ومر بصفاح الروحاء محرماً يقود نافته بخطام من

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابواب الاحرام الحديث ٣ ـ ٥ ـ ١ ـ ٢

من ليف عليه عباءتان قطوانيتان يلي وتجيبه الجبال ﴾ الي غير ذلك مما يمكن الاستدلال به على مشروعيته في نفسه

الكن قد يقال إن مادل (١) على عدم حصول الاحلال له -إلا باتمام النسك كاف في عدم ثبوت استقلاله ، اذ دعوى أنه يحل بالوصول الى مكة او بالتقصير او بغير ذلك لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، بل يمكن بمد التأمل في النصوص استفادة القطع بتوقف الاحلال من الاحرام في غير المصدود ونحوه مما دل عليه الدليل على إتمام النسك ، وليس هو إلا أفعال عمرة او حجة .

ثم لا يخفى أن الاحرام انما يوصف بالوجوب اذا وجب الدخول ، وإلا كان شرطاً غير واجب كوضوء النافلة .

ولو أخل الداخل بالاحرام أثم ولم يجب عليه قضاؤه كما في التذكرة وحاشية الكركي والمسالك والمدارك وغيرها حاكياً له في الأولى عن الشافعي للأصل ، وقال ابو حنيفة : ﴿ عليه أَن يَأْتِي بحج او عمرة ، فأن اتَّى في سنته بحج الاسلام او منذوره أجزأه ذلك عن عمرة الدخول استحساناً ؛ وإن لم يحج من سنته استقر القضاء » وفيه أنه لا دليل على الفضاء مع فرض عدم وجوبها عليه ، ولا إبطال كي يتحه الوجوب عليه ، فأنه أنما يتحقق بفعل المنافي لما تلبس به ، مخلاف الفرض الذي أثم بمدم الاتيان به لا بابطاله ، لكن قد تقدم سابقاً في ممالة تارك الاحرام عمداً ما في المسالك من الجزم بالفضاء ، بل عن التذكرة الاجماع عليه ، فلاحظ وتأمل .

ثم إن الحكي عن الشيخ وجماعة استثناء العبيد ، فجوزوا لهم دخولها من غير إحرام ، وهو مناف لما سمعته من إطلاق الأدلة وعمومها ، لـكن استدل له

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٣ و ١٤ ــ من ابواب الحلق والتقصير

في المنتهى بأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل في النسك عن خدمته ، واذا لم يجب عليهم حج الاسلام لذلك فعدم وجوب الاحرام اذلك اولى ، ونني البأس عنه في المدارك ، مع انه كما ترى لا يرجع الى حاصل صالح لتخصيص الأدلة المزبورة ، كاستثنائه البريد ايضاً ، لكن قال على إشكال ، ولعله لأنه اجير لعمل قد ينافيه الاحرام مع سبق حق المستأجر ، وفيه أن مقتضى العموم استثناؤه كالصلاة ونحوها من الواجبات الشرعية عليه ، وكون العبد لا يقدر على شيء من دون إذن مولاه انما هو في غير الواجبات الشرعية ، وعلى ذلك فالمتجه صحة إحرامه الدخول وان لم يأذن له مولاه ، بل وان كان آبقاً ، ولا ينافي ذلك ما تقدم من توقف صحة إحرام العبد على إذن مولاه بعد تنزيله على غير الفرض ، وقد يقال في مثل الآبق الداخل مكة بعدم صحة إحرامه وإن كلف به ، لأنه هو الذي على مثل الآبق الداخل مكة بعدم صحة إحرامه وإن كلف به ، لأنه هو الذي على عنامل جيداً ، والله العالم .

وكيف كان فني المتن والفواعد ومحكي الجامع وجب ذلك ﴿ إِلا أَن يَكُونَ دَخُولُهُ بِمِد إِحرامِهُ قَبِلُ مَضِي شَهْر ﴾ قيل اي من عمرته ، ولعله لاطلاق مادل (١) على اعتبار الفصل بشهر بين العمرتين ، ولحسن حماد (٢) عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : « من دخل مكة متمتماً في اشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، قان عرضت له حاجة الى عسفان او الى الطائف او الى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، قان رجع الى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الماس الى منى ، قلت : قان جهل فحرج الى عمراً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الماس الى منى ، قلت : قان جهل فحرج الى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من ابواب الممرة

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢٢ \_ من ابواب اقسام الحيج \_ الحديث ٦

المدينة او نحوها بفير إحرام ثم رجع في إبان الحج في اشهر الحنج يريد الحج أيدخلها محرماً او بغير إحرام ? فقال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعة الاولى او الأخيرة ? قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس التي وصلت بحجته ٧ بناء على إرادة شهر العمرة من قوله : ﴿ فِي شهره ﴾ بل وموثق اسحاق (١) « سألت ابا الحسن الله عن المتمتع يجيء فيقضى متمته ثم تبدو له الحاجة فيخرج الى المدينة او الى ذات عرق او الى بعض المعادن قال : يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن اكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج ، قال : فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، فقال : كان ابي ﷺ مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج » لأن مفهومه أن لا يرجع بممرة ان كان في شهر العمرة وقد عرفت أن الاحرام بحج التمتع أنما يكون بمكة ، فلم يبق إلا ان يدخل محلا، ولا ينافي ذلك السؤال الثاني ، لأنه عن الدخول في شهر الحروج الذي قد يشكل بأن حج التمتع ميقاته من مكة ، ولكن قد يدفع بارادة العمرة منالحج فيه بناه على جواز عمرتين في شهر ، او بارادة التعبد هنا بالآحرام به من غيرها ثم تجديده بها كما اشار اليه في الدروس ، قال : ولو رجع في شهره دخلها محلا ، فأن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي (٢) عن الصادق الملك أنه فعله من ذات عرق وكان قد خِرج من مكة اليها ، وفي النذكرة ﴿ لو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه استحب له أن يدخلها محرماً بالحج ، ويجوز له أن يدخلها بغير إحَرام على ما تقدم ، الى آخره ، او بالمدول الى الافراد او القرآن ، او

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ــ الباب ــ ٢٢ ــ من ابواب أقسام الحج ــ الحديث ٨

بجواز أن لا يكون السؤال عن المتمتع ، بل عمن خرج فعاد في شهر خروجه على أن يمود ضمير « فأنه » الى الرجل وتجوه ، بل قيل يجوز أن يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه للممرة او بعدها ، فاما أن يكون (عليه السلام) اعرضُ عن الجواب او اجاب بأن له الاحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وإن كان أبوه علي احرم بحج او احرم ( عليه السلام ) ايضاً بعمرة تمتع او غيره ، فعبر عنها بالحج اوله الاحرام بحج الممتع وإن كان عليه التجديد بمكة أو المدول الى الافراد او القرآن ، وإن كان هو كما ترى ، وكذا احتمال كون المراد السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه من مكة إما في غير شهر عمرته او مطلقاً ، فأجاب بأن اباه ( عليه السِّلام ) رجع في شهر خروجه محرماً ، فليرجع هذا ايضاً اذا رجع في شهر خروجه محرماً بعمرة ، وان كان ( عليه السلام ) احرم بالحج ، وعلى كل حال فالخبر دال بالمهموم على المطلوب الذي هو حواز الدخول حلالا اذا كان قد رجع قبل مضي شهر من إحرام عمرته الاولى ، وكأن الوجه في تخصيص ذلك باحرام العمرة ما ذكره في كشف اللثام من أن الذي دلت عليه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة قبل مضى شهر ، فالصواب القصر عليه كما في الجامع ، فلو كان سبق إحرامه بحج لم يدخل إلا محرماً بعمرة ، وان لم يمض شهر فني الأخبار العمرة بمد الحج اذا امكن الموسى من الرأس ، واستحسنه في الرياض قال : ويمضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلا مع سلامته عن الممارض كما مَن ، وفيه أولاً أنه ينبغي حينئذ الاقتصار على إحرام عمرة التمتع ايضاً ، لأنه الذي دل عليه الخبران المزبوران ، وثانياً أن الدليل غير منحصر فيهما ، فني مرسل حفص وابان (١) عن ابي عبدالله (عليهالسلام) « في الرجل يخرج في الحاجة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_٥١ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٤

من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل باحرام » وفي صحيح جميل (١) عنه (عليه السلام) ايضاً 3 في الرجل يخرج الى جدة في الحاجة فقال: يدخل مكة من غير إحوام ٧ وفي مرسله الآخر (٢) عن أحدها (عليها السلام) « في الرجل يخرج من الحرم الى بعض حاجته ثم رجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل بنير إحرام» وفي خبر ميمون القداح (٣) انه خرج مع ابي جعفر (عليه السلام) ومعه عمر بن دينار وأناس من اصحابه الى ارض بطيبة ثم دخل ( عليه السلام ) مكة ودخلوا معه بغير إحرام » وفي موثق ابن بكير (٤) عن غير واحد من اصحابنا عنه ( عليه السلام ) ايضاً « انه خرج الى الربذة يشيع ابا جمفوشم دخل مكة محلاً اللهم إلا أن يقال إنه قد تقدم منه إحرام في دخول مكم ، لكن فيه بعد تسليمه أنه لم يعلم كونه إحرام حج او عمرة ، بل ظاهر هذه النصوص عدم اعتبار تقدم إحرام في الدخول محلا لو رجِع قبل شهر وإنكان هوظاهر المتن وغيره ، بل لا اجد خلافاً فيه ، وحينئذ فقاطنوا مكة مثلا لوخرج منهم أحد الى خارج الحرم وجب عليه الاحرام للدخول وإن عاد قبل مضى شهر ، بل في يومه كما صرح بذلك في الحدائق ، بل هومقتضي ظاهر غيرها ايضاً ، فإن تم إجماعاً فذاك ، وإلا امكن النظر فيه للنصوص العالة باطلاقها على جواز الدخول حلالا اذا رجع قبل شهر ، سواه كان محرماً سابقاً بممرة تمتع او إفراد او حج او لم يكن محرماً اصلاء لعم قد يقال يكني الاغراض عنها في عدم العمل بها ، خصوصاً بعد عدم الجابر لسندها ، فيبقى عموم عدم جواز الدخول حلالا بحاله ،

<sup>(</sup>١) و(٣) و(٤) الوسائل \_ الباب \_ ٥١ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٣ \_ ١ \_ ٥

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٠٠ \_ من ابو اب الاحرام \_ الحديث ١١

ثم ظاهرها كون المراد الرجوع في شهر خروجه لا شهر أسكه السابق كي يستشكل فيه أنه من حين الاهلال او من حين الاحلال كما عن الأكثر ودل عليه الموثق، حتى أن الفاضل في القواعد تردد في ذلك وان قيل انه من احتمال الأخبار والفتاوي لها ، واقتضاء اصل البراءة الأول ، والاحتياط الثاني ، بل ربما أيد الأول بما في الأخبار من كون المدرة محسوبة لشهر الاهلال دون الاحلال ، ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات ، والثاني بأنه لو بقي على احرامه ازيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد إحرام ، إلا أن ذلك كله كما ترى بعد ظهور النصوص المزبورة فيما ذكرناه حتى حسن حماد (١) المتقدم ، اذ دغوى إرادة شهرالعمرة من شهره فيه في غاية البعد ، ونحوه مرسل الصدوق (٢) الذي فيه النص على شهر الخروج ، مضافاً الى النصوص السابقة كما سمعت إلا الموثق (٣) المزبور الذي قد عرفت إجاله ، مضافاً الى اجمال قوله فيه ايضاً : « وهو مرتهن بالحج » فانه يحتمل كونه تعليلا للمفهوم بأنه لما كان مرتهناً بالحج لم يكن عليه احرام بممرة إلا بعد مضي شهر فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتع، ويحتمل كونه تعليلا للمنطوق ، بأنه لما ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بأن لايخرج من مكة او يجددها اذا دخل ، بل لمله عند التأمل غير مناف لما ذكر نا فتأمل حدداً ،

وأما الفتاوى فهي وان كان بمضها مجملا لكن في النافع « ولو خرج بمد احرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ عنه ، وان عاد في غيره احرم ثانياً » وفي النهاية في المتمتع « فأن خرج من مُكة بغير احرام ثم عاد ، فأن كان عوده في الشهر

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۲۲ ـ من ابواب اقسام الحج الحديث ٦ ـ ١٠ ـ ٨

الذي خرج فيه لم يضره ان يدخل مكة بغير إحرام ، وان دخل في غيرالشهر الذي خرج فيه دخلها محرماً بالممرة الى الحج ، وتكون حمرته الأخيرة » و محوه ما في المقنمة والمنتهى والتذكرة ، وفي الفقه (١) المنسوب الى مولانا الرضا كليلا « فاذا اراد المتمتع الحروج من مكة الى بمض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا ان يعلم انه لايفوته الحج ، فان علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخلها محرماً » خرج فيه دخل مكة محلا ، وان رجع في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرماً » وما في الرياض ــ من ان مقتضى الاطلاق المزبور شمول ما اذا كان شهر الحروج بمد الاحرام المتقدم بأزيد من شهر ، ولا اظنهم يقولون به ولا صرح به احد والما تحر شهر و دخل اول آخر فيدخل محرماً على هذا القول ، ولا حتى يمضي ثلاثون يوماً على قول الأكثر ، ولمله الأظهر ــ لا يخنى عليك ما فيه ، ضرورة عدم بدع بالتزام ذلك الذي هومقتضى اطلاق ما سمعته من النصوص التي فيها الصحيح وغيره بالتزام ذلك الذي هومقتضى اطلاق ما سمعته من النصوص التي فيها الصحيح وغيره الأولين لا ينافي وجود ثمرة اخرى على القول الثالث الذي هو اعتبار الشهر من يوم الحروج لا الاهلال ولا الاحلال .

وبذلك كله يظهر لك النظر في جملة من الكلمات هنا خصوصاً بعد ملاحظة ما تسممه إن شاه الله من عدم اعتبار الشهر في الفصل بين الممرتين ، وهو مضمف آخر للموثق المزبور ، بل يمكن القطع بعدم بناه المسألة على تلك المسألة ، وإلا لأشار احد منهم اليها ، وبعد ملاحظة ماتقدم لنا سابقاً في المتمتع اذا قضى متعته وأزاد الخروج لبعض حوائجه ثم الرجوع للحج ، هذا .

<sup>(</sup>١) المستدرك \_ الباب \_ ١٨ \_ من ابواب اقسام الحج \_ الحديث ١

والتقاهر أن للراد مما في الحسن وللوثق بيان طريق لخروج المتمتع المرتهن بالحج بعد قضاء متعته ، وصموبة الاحرام عليه بالحج والخروج بحرماً ، وصموبة البقاء عليه في مكة لمتعلق أغراض له باعتبار جواز ذلك لغيره ، لا أن الحكم مختص به ، بل ولا بذي الممرة المفردة او الحج ، بل هو حكم لكل من خرج من مكة وحرمها بسد أن كان محرماً ثم أراد الرجوع اليها ، فإن كان لم يحض عليه شهر جاز له الدخول حلالا ، وإلا أحرم بالممرة ودخل .

وكيف كان غلا إشكال في اصل الحكم إلا ما احتمله في كشف اللثام في عبارة النواعد التي هي « يجب على كل داخل مكة الاحرام إلا المتكرر كالحطاب ومن سبق له احرام قبل مضي شهر من احرامه او إحلاله على إشكال » مرس رجوع الاشكال الى استثناء من سبق له احرام ، قال : « لما اشرنا اليه من عموم النهى عن الدخول محلا ، فيمارض عموم فصل شهر بين عمرتين ، مع ممارضته بأخبار فصل عشرة ايام وغيرها كما يظهر إن شاء الله ، واحتمال شهره في خبر حماد لشهر الخروج ، وضعف خبر اسحاق مع كون دلالته بالمفهوم ، وخلو كلام اكثر الاصحاب عنه ﴾ ولا يخني عليك ما فيه بمد الاحاطة بما ذكرناه ، على أن الخبر المزبور من قسم الموثق ، والمفهوم فيه من مفهوم الشرط ، ولا عيرة بخلو كلام أكثر الاصحاب عنه لو سلم بعد قيام الدليل ، ومع الاغضاء عن ذلك كله وفرض التمارض المفقود فيه الترجيح يجب الرجوع الى حكم الأصل ، وهو عــدم حرمة الدخول محلا ، لا نتفاء الما لع بحكم التمارض المفروض ، كما هو واضح ، والله العالم والجلمة فالخارج الداخل قبل الشهر يدخل بغير احرام ﴿ او ﴾ كان ممن ﴿ يَتَكُرُرُ ﴾ دخوله ﴿ كَالْحَطَابِ وَالْحُشَاشِ ﴾ فارنب له الدخول حلالا الضاًّ بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الاتفاق عليه ، للحرج : الجواهر ـ ٥٦

ولقول الصادق المجالة في صحيح رفاعة (١) : « إن الحطابة والمجتلبة اتوا النبي يتلائبه فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا» بل ظاهرالمصنف وغيره ان ذلك مثال لكل من يتكرر دخوله وان لم يكن من المجتلبة والحطابة كالحشاش وغيره ، كما ان الظاهر عدم اعتبار تكرر دخولهم قبل انقضاه شهر ، فلو فرض أن بعض المجتلبة يحتاج الى فصل ازيد من شهر دخل حلالا ولا شيء عليه ، ولكن في كشف اللثام « إلا المتكرر دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب والحشاش والراعي وناقل المبيرة ومن له ضيعة يتكرر لها دخوله وخروجه اليها ، فلحرج وقول الصادق المجللة في صحيح رفاعة » الى آخره . ثم ذكر مرسل حفص وغيره من النصوص التي ذكر ناها سابقاً ، ولم اجده لغيره ، بل لعل ذكر الأصحاب ذلك مستثنى بخصوصه كالصريح في خلافه ، اللهم إلا أن يكون من جهة اعتبار ضبق الاحرام في السابق دونهم ،

و الفائل الشيخ وابن إدريس فيما حكى عنها ، بل في المدارك أنه قول مشهور بين الأصحاب : ﴿ من دخلها لفتال ﴾ مباح ﴿ جاز أن يدخلها محلا ﴾ بل عن المبسوط والسرائر ﴿ كا دخل النبي تواليمالله على المبه بلا خلاف ، ولكن في كشف اللثام احتمال عام الفتح وعليه المففر ﴾ على رأسه لا الاباحة ، بل قال : هوالوجه لخلاف ابي حنيفة وان كان هو كا ترى ، هذا . وفي التذكرة أن النبي تياليمالله دخل وعليه المففر وكذا اصحابه كا في بمض النصوص عن امير المؤمنين على كذلك ، وعن المنتهى ان النبي تياليمالله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداه (٢) وعلى كل حال فلا يخنى ان النبي تياليمالله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداه (٢)

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٥١ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) سنن البيهتي ج ٥ ص ١٧٧

عليك ما في ذلك بعدما سمعت من النصوص الدالة على أن مكة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بمدي ، وانما حلت لي ساعة من نهار ، وما في المنتهى - من احتمال كون الممنى حلت لي ولمن هو في مثل حالي بقرينة ما سمعته في التذكرة - بميد ، خصوصاً بعد عدم إشارة في شيء من النصوص المزبورة الى أن ذلك قد كان بنه لمكان الفتال الذي يمكن مجامعته للاحرام كما عرفته في لبس المحرم السلاح الفرورة ، على أن النبي علايات الذي مكة مصالحاً لا لقتال ، إلا أنه لما كان الصلح مع ابي سفيان ولم يثق بهم وخاف غدرهم حل له ذلك ، اللهم إلا أن يقال إنه اذا جاز لخوف القتال فله اولى ، وفيه أنه على كل حال لا يستفاد منه الجواز لمطلق الفتال ، ضرورة احتمال خصوصية فيا وقع من النبي عليات المعتمار كونه منه وجهاداً الممشر كين وغير ذلك من الخصوصيات التي لا توجد في غيره ، ولعله لذلك كله والاحتياط نسبه المصنف الى القيل مشعراً بضعفه ، ضرورة بقاء العموم حينئذ وجهارض ، بل عن الفيخ في غير المبسوط انه لم يستثن إلا المرضى والحطابة ، فم قد يقال بالجواز اذا وصل الأمر الى حد الضرورة ، لعموم ادلتها ، وهوى نصوص المرض (١) مع احتمال وجوب الاحرام حينئذ وارتفاع بمض احكامه لها نصوص المرض (١) مع احتمال وجوب الاحرام حينئذ وارتفاع بمض احكامه لها لا اصل الاحرام ، بل هو الوجه ، والله العالم .

﴿ وإحرام المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ﴾ من جواز ابسالمخيط والحرير على الأصح ، والتظليل ساراً ، وستر الرأس ، ووجوب كشف الوجه ، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبيه ، ونحو ذلك مما خرج عن قاعدة الاشتراك وغيرها مماية تنفي اتحادها في كيفية الاحرام كالصحيح (٢) الآتي في الحائض ونحوه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٤٨ \_ من ابواب الاحرام \_ الحديث ٤

و المحارفة و المحضرت المرأة و الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضاً و المحكن لا تصلي صلاة الاحرام بلا خلاف اجده في شيء من ذلك بل ولا إشكال ، ضرورة اقتضاء عموم الأدلة عدم مافعيته عنه وخصوصها قال معاوية بن عمار (١) في الصحيح ؛ « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تحرم وهي حائض قال : نعم تفتسل و تحتشي و تصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي ، وقال منصور بن حازم (٢) في الصحيح « قلت له (عليه السلام) ايضاً : المرأة المحائض تحرم وهي لا تصلي قال : نعم ، اذا بلغت الوقت فلتحرم » وقال العيص ابن الفاسم (٣) : « سألته (عليه السلام) ايضاً أتحرم المرأة وهي طامت فقال : نعم تفقسل و تلبي » الى غير ذلك من النصوص ، بل صريح الأول والأخير منها عدم مقوط الفسل عنها ، مضافاً الى عموم أدلته خلافاً للمحكي عن بعض ، ولا ريب في ضمفه لما عرفت ، على أن هذا الفسل ليس طهارة منافية لوجود الحيض ، بل هو مستحب تعبداً ، نعم تسقط الصلاة عنها لعموم الأدلة وخصوص الصحيح في ضمفه لما عرفت ، على أن هذا الفسل اليس طهارة منافية لوجود الحيض ، بل أمر مت منه مجتازة مع المحكن ، وإلا المنور ، ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه مجتازة مع المحكن ، وإلا الدخول مع المكث او على الكراهة .

ولو تركت الاحرام ظناً ﴾ منها ﴿ أنه لا يجوز رجمت الى الميقات وأنشأت الاحرام منه ﴾ بلا خلاف ولا إشكال ، لتوقف صحة الاحرام عليه ، ﴿ و ﴾ ما في خبر على بن جعفر المتقدم في مسألة الجاهل من جواز الاحرام من مكانه وأن الأفضل العود له من الميقات قد عرفت قصوره عن المعارضة من وجوه

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل - الباب - ٤٨ من ابواب الاحرام الحديث ٤ م ١ م ٥

نمم ﴿ لُو منمها مانع ﴾ من الرجوع ﴿ أحرمت من موضعها ﴾ إن لم تكن قد دخلت الحرم ﴿ولوكِ دخلته او ﴿ دخلت مكة خرجت الى ادنى الحل ، ولو منعها ما نع أحرمت من ﴾ موضع الاحرام ولو ﴿مَكَمُ ﴾ بلاخلاف اجده في شيء من ذلك بل ولا إشكال ، لنني الحرج وفحوى ما تقدم في الجاهل والناسي ، وخصوص صحيح مماوية (١) ﴿ سَأَلَتَ ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت اليهم فسألتهم فقالوا ؛ ما ندري عليك إحرام أم لا وانت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال : إن كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر مالايفوتها ﴾ إلا أن مقتضاه وجوب العود الى ما امكن من الطريق مع فرض تمذر الميقات كما عن الشهيد الفتوى بذلك ، وربما يؤيده عدم سقوط الميسور بالمسور ، وفي المدارك احتمال الحمل على الندب ، لعدم وجوب ذلك على الجاهل والناسي مع الاشتراك في العذر ، ولموثق زرارة (٢) « عن أناس من أصحابنا حجوا بإمرأة معهم فقدموا الى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس فقالوا : تخرج الى بعض المواقيت فتحرم فيه وكان اذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا ابا جمفر علي فقال : تحرم من مكانها ، وقد علم الله نيتها ، وفيه أنها ظاهرة او مقيدة بصورة عدم الامكان ، خصوصاً مع صحة سند الأول دون الثاني ، وموافقته للاحتياط ، وعلى كل حال فظاهر الخبرين حال عدم التقصير ، أما معه بترك السؤال مع التنبه له فالظاهر كونها كتارك الاحرام عمدا الذي قد تقدم الكلام فيه سائِمًا ۚ ، كما أنه قد تقدم الحال في النرك لمذر والجاهل والناسي وغير مريد النسك ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم .

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب ـ١٤ من ابواب المواقيت ـ الحديث ٤٠٠٠

إلى هنا تم الجزء النامن عشر من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه المشتمل على أقسام الحج والمواقيت والاحرام وتروكه، وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته للنسخة الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف نور الله ضريحه، وقد خرج بمون الله ولطفه خالياً عن الأغلاط إلا نزراً زهيداً بمون الله ولطفه خالياً عن الأغلاط إلا نزراً زهيداً زاغ عنه البصر، ويتلوه الجزء التاسع عشر في الوقوف بمرفات إن شاء الله تعالى عباس القوچاني

## فرهرس الجزء الثامن عشر من كتاب جواهر الكلام

## ٢٠ اعتبار كون الحج والعمرة عن شخص وأحد ٢١ حكم الاحرام لحج التمتع من غير مكة وتركه منها لعذر ٢٢ حكم تارك الاحرام من الميقات عمداً ٢٤ الكلام في سقوط الدم من تارك الاحرام عدم جواز خروج المتمتع من مكة قبل الحج ٢٦ وقوع التمتع بالممرة الأخيرة ۲۹ جواز نقل النية الى الافراد لخوف ضيق الوقت ٣٣ حكم المتمتع اذا دخل مكة يوم عرفة ٣٥ حكم المتمتعة التي حاضت قبل الطواف ٣٩ حكم المتمتعة التي طافت اربعاً ثم حاضت ٤٧ سقوط الممرة المفردة بعد صحة حج التمتع

|              | الموضوع      | الصحيفة |
|--------------|--------------|---------|
| ممتنع وإفراد | الحج ثلاثة : | ۲ أقسام |
|              |              | وقران   |
|              | حج التمتع    | ٣ كيفية |

- . ي ع المختع فرض للبعيد
  - ٣ تحديد البعد
- ۱۰ عدم جواز العدول لمن عليه التمتع
   الى القرآن او الافراد بدون
   الاضطرار
  - ١١ اعتبار النية في حج التمتع
- ١٢ اعتبار وقوع التمتع في اشهر الحج
   وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة
- ١٤ الزوم الاتيان بالحج والممرة في،
   منة واحدة
  - ١٧ مينقات حج التمتع
- ١٩ عدم الاجتزاء بالتمتع الذي وقعت عمرته في غير اشهر الحج وعدم لزوم الهدي

| ميفة الموضوع                       | المد      | حيفة المزضوع                    | الصه       |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| جواز تقديم الطواف للقارن والمفرد   | ٥٩        | كيفية حج الافراد                | 24         |
| عدم جواز تقديم الطواف للمتمتع      | 7.7       | جواز وقوع العمرة المفردة في غير | 11         |
| من غیر عذر                         |           | أشهر الحج                       |            |
| المفرد والقارن لا يحلان إلا بالنية | 78        | حج الافراد والقران إفرض اهل مكة | <b>£ £</b> |
| اكن الاولى تجديد النلبية عقيب      |           | ومن بينه وبينها دون إثنى عشر    |            |
| صلاة الطواف                        |           | میلا من کل جانب                 |            |
| جواز المــدول الى المتم للمفرد     | ٧١        | حواز المدول الى التمتع اضطراراً | <b>£</b> £ |
| الذي يجوز له المتمة                |           | عدمجوازالمدول الىالتمتع اختيارآ | ٤٧         |
| عدم جواز العدول الى المتع لمن      | 77        | عدم لزوم الهدي على المتمتع من   | ٤٩         |
| تمين عليه غيره                     |           | اهل مكة                         |            |
| احمال جواز عـدول المفرد الى        | ٧٤        | بيان شروط حج الافراد            | ٤٩         |
| الممرة المفردة                     |           | كيفية حج القران وشروطه          | ۰۰         |
| عـــــدم جواز العدول الى التمتع    | ٧ŧ        | استحباب إشعار القارن ما يسوقة   | 70         |
| للقارن اختياراً                    |           | من البدن                        |            |
| بيان جهات الفرق بين حج التمتع      | Yo        | كيفية الاشعار والتقليد          | ٥٧         |
| وقسيميه                            |           | الاشمار والتقليد للبدن ويختص    | ٥٧         |
| المكي اذا بمد عن اهله وحج حجة      | <b>Y4</b> | البقر والغنم بالتقليد           |            |
| الاسلام على ميقات احرم منه وجوباً  |           | جواز الطواف المندوب للقمارن     | λo         |
| وجوب النمتع على من أقام بمكة       | AY        | والمفرد اذا دخلا مكة            |            |
| سنة او سنتين                       |           | كراهة الطواف المتمتع اذا احرم   | ٥٨         |
| وجوب غيرالممتع اذا دخل فيالثالثة   | AY        | بالحج                           |            |

## الصحيفة الموضوع ١١٣ الجحفة ميقات لألهل الشام ومصر والمغرب ان لم يمروا بذي الحليفة ١١٣ يلملم ميقات لأهل اليمن ١١٣ قرن المنازل ميقات لأهل الطائف ١١٣ ميقات من منزله أقرب مرس الميقات منزله ۱۱۶ بان میقات اهل مکة ١١٥ كل مر حج على ميقات لزمه الاحرام منه ١١٥ كفاية المحاذاة مع الميقات ١١٨ حكم من لم يعرف حذو الميقات لا علماً ولاظناً ١١٨ قول ابن ادريس: إن جدة ميقات لأهل مصر ولمن صعد البحر ١١٨ الحج والعمرة يتساويان في الميقات

١١٩ تجريد الصبيان من فخ

١٢٢ عدم المقاد الاحرام قبل الميقات

١٢٣ صحة الاحرام قبل الميقات بالندر

يكون الاحرام للممرة المفردة

بشرط أن يقع الحج في أشهره او

الجواهر ــ ٥٧

## الصحيفة الموضوع ٩٢ حكم من كان له منزلان ٩٦٪ سقوط الهدى عن الفارن والمفرد وثموت الأضحية عليها استحيابا ٩٦ عدم جوازالقران بين الحج والعمرة بنية واحدة ١٠٠ عدم جواز إدخال كل من الحج والممرة في الآخر ١٠١ عدم جواز الجمع بين حجتين ولا عمرتين في النية ١٠٢ تعداد المواقيت ١٠٤ المقيق ميقات اهل العراق ١٠٧ الاكتفاء بالشياع المفيد الظن في ممرفة المواقيت ١٠٧ مسجد الشجرة ميقات اهل المدينة ١٠٩ كيفية إحرام الجنب والحائض في مسجد الشجرة ١١٠ الجحفة ميقات لأهل المدينة عند الضرورة ١١٧ الجحفة ميقات لأهل المدينة اختياراً في بمض الموارد

## الصحيفة المرضوع الأيام المـكروهة ١٣٨ الصدقة تدفع بحوسة اليوم في الحضر ١٣٨ استحباب الصدقة مرتين حين السفر ۱۳۹ استحباب صلاة ركعتين اذا اراد الخروج الى السفر ١٣٩ استحباب الوقوف على باب الدار وقراءة الحمد وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله ١٤٠ استحباب قراءة إنا أنزلناه والمعوذتين ١٤٠ استحباب أن يدعو الحاج بكالت الفرج وبالأدعية المأثورة ١٤٧ استحبابالدعاء بالمأثورعندالخروج من المنزل ولو في الحضر ١٤٥ استحباب التسبيح للحاج في الهبوط والتكبير والتهليل في الصمود ١٤٦ بيان جملة من الأدعية المأ ثورة ١٤٧ عدم الرهبانية والسياحة والسكوت في الاسلام ١٤٨ عدم البأس في السفر للرزق

١٤٨ رجحان السفر يوم السبت

١٤٩ حكم السفر يوم الأحد

الصحيفة الموضوع ١٢٣ عدم إلحاق المهد والمحين بالنذر ١٢٣ صحة الاحرام قبل الميقات لمن اراد الممرةالمفردةفي رجب وخشى تقضيه ١٧٤. عدم المقاد الاحزام قبل الميقات إلاأن يجدد الاحرام فيه من رأس ١٢٥ حكم من أخر الاحرام عن الميقات لمانع ثم زال المانع ١٢٧ حكم من ترك الاحرام في الميقات للاغماء ونحوه ممن لانيةله ولاتلسة ١٢٩ حكم من ترك الاحرام ناسياً ١٣١ حكم من ترك الاحرام جاهلا ١٣١ حكم من ترك الاحرام لأجل عدم إرادة النسك ثم أراد ١٣٢ حكم من أخر الاحرام عامداً ١٣٢ حكم من نسي الاحرام حتى أكمل مناسكه ١٣٤ بيان المراد من الاحرام وبيان حقيقته ١٣٦ تمداد الواجبات في الحج إجمالا وتمييز الركن من غيره

١٣٧ استحباب الصدقة أمام التوجه

١٣٨ الصدقة تدفع نحوسية السفر في

١٤٩ كراهة السفر يوم الاثنين

١٥٠ رجحان السفر يوم الثلاثاء

١٥٠ كراهة السفر يوم الجمعة قبل الصلاة

١٥٠ كراهة السفر يوم الاربعاء

١٥٢ رجحان السفر يوم الحيس

١٥٣ بيان الايام الميمونة والمنحوســة من الشهر

١٦٠ المراد من الأشهر هي الشهورالمربية

١٦١. بيان الايام المنحوسة في السنة

. ١٦٢ مرجوحية السفر والقمر في المحاق أو العقرب

١٦٢ استحباب استصحاب شيء من تربة الحسين 🁑 للمسافر

١٦٢ استحباب استصحاب خاتم من عقيق اصفر

١٦٣ استحباب استصحاب خاتم فيروزج

١٦٣ استحباب استصحاب عصا من لوزم

١٦٤ استحباب التحنك للمسافر

١٦٥ استحباب تطييب الزاد للحاج

١٦٥ رجمان كونحلقة السفرة من الحديد

١٦٥ استحباب عدم تطييب الزاد في سفر

#### الصحيفة الموضوع زيارة الحسبن عليه

١٦٦ استحباب آتخاذ الرفيق ثم الطريق ١٦٧ استحباب استصحاب المسافر من یتزین به ومن یکون نظیره

١٦٧ استحباب تشييع المسافر وتوديعه ١٦٨ استحبابأن يخلف الحاج في اهله وماله ١٦٨ استحباب المحافظة على وصية لقان لاننه للمسافر

١٧٠ استحباب توفير شعرالرأس للمتمتع من اول ذي القمدة

۱۷۶ استحمات توفير شعر الرأس شهرآ للعمرة المفردة

١٧٥ استحباب تنظيف المحرم جسده من الأوساخ وقص أظفاره والأخذ من شاربه وإزالة الشمر من جسده وإبطيه مطليأ

١٧٦ كفاية الاطلاء السابق على الاحرام ما لم يمض خمسة عشم رو ماً

١٧٨ استحباب الغسل للاحرام

١٧٨ القول باستحباب النيمم للاحرام لذوى الأعذار

## الصحيفة الموضوع ٢٠٠ ماهية النية المتبرة في الاحرام ٢٠٥ الاعتبار بالمنوى وإن نطق بغيره ٣٠٦ عدم صحة الاحرام لو أخل بالنية عمداً او سهنواً ١٨١ استحباب إعادة الغسل لو وجد الماء ٢٠٧ حكم من احرم بالحنج والعمرة مماً ٢١٠ حكم من أحرم كاحرام فلان ٢١٣ حكم من نسى بماذا أحرم ٢١٥ عدم المقاد الاحرام مطلقاً إلا بالتلبيات الاربع ٢١٩ عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية ٢٢٣ العقاد إحرام الاخرس بالاشارة مع عقد قلبه بالتلبية ٢٢٤ حَكُم الأعجمي المتمذر عليه التلبية بالعربية ٢٣١ عدم لزوم الكفارة على المنمتع والمغرد لوعقدا نية الاحرام ولبسا ثوبيه ولم يلبيا وفملا ما لا يحلا للمحرم فعله وكذا القارن ما لم

يشمر ولم يقلد

#### الصحيفة الموضوع ١٧٨ استحباب إعادة النسل لمن اغتسل ١٩٩ اعتبار النية في الاحرام ثم اكل او لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لدسه

١٧٩ جواز تقديم الغسل على الميقات اذا خاف عوز الماء فيه

في الميقات

١٨٢ كفاية الفسل في اول النهار ليومه وفي اول الليل لليلته ما لم ينم

١٨٤ بيان حكم غير النوم من الأحداث وسائر الأغسال المندوبة

١٨٥ استحباب إعادة الاحرام اذا ترك الغسل او الصلاة

١٩٠ استحباب إيقاع الاحرام عقيب فريضة الظهر اوفريضة غيرها اوناطة 📗 ٢٢٥ كيفية إحرام القارن وهي ستركمات اوار بعاوركمتان ٢٢٨ صورة التلبيات الاربع

١٩٥ عدم الكراهة في نافلة الاحرام في جميع الاوقات

١٩٦ كيفية القراءة في نافلة الاحرام ١٩٧ كيفية الاحرام وبيــان ما يتحقق الاحرام به

٧٤٩ عدم الفدية في ليس القباء مقلوباً ٢٥٠ عدم جوازأن ينشى، المحرم إحراماً آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له ٢٥٠ حكمن أحرم بالحج قبل التقصير ناسياً

٢٥٢ حكمن أحرم بالحج قبل التقصير عامداً

٢٥٤ من نوى الافراد ودخل مكة جاز أن يتمتع به ما لم يلب

٢٥٥ حكم إحرام الولي بالصبي

٢٥٥ الـكفارة في مال الولي لو فعلالصبي ما تجب به الكفارة

٧٥٧ بيان الأحكام المترتبة على إحرام الصبي

٢٥٨ كلما يمجز عنه الصبي يتولاء الولي

۲۰۸ وجوب الهدى من مال الولي

٢٥٩ حكم مجز الصبي المميز عن الحدي

٢٦٠ حكم اشتراط التحلل

٢٦٢ فأثدة اشتراط النحلل جوازه عند الاحصار

٢٧١ عـدم سقوط الحج الواجب في القابل بالتحلل

٢٧٢ استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجال ۲۷۳ استحباب تكرار التلبية عند النوم

#### الصحيفة المرضوع

٢٣٢ وجوب لبس أوبي الاحرام

٢٣٤ الكلام في اعتبار لبس الثوبين في صحة الاحرام

٢٣٥ حكم الاحرام في القميص

٢٣٦ كيفية لبس الثوبين

٢٣٩ عدم جواز الاحرام فما لا يجوز لبسه في الصلاة

٢٤٠ عدم جوازالاحرام فيالثوب النجس

٢٤١ عدم جوازالاحرام فيالحريرالرجال

٢٤١ عدم جواز الاحرام في المفصوب وفي جلد الميتة وفي المذهب الرجال

٢٤٢ حكم إحرام النساء في الحرير

٢٤٥ الكلام في إلحاق الخنثى بالرجل او بالمرأة في المختصات

٧٤٥ عدم وجوب لبس ثويي الاحرام على المرأة

۲٤٥ جوازلبس اكثر من ثويين للمحرم

۲٤٥ جواز تبديل المحرم ثياب إحرامه والأفضل ان يطوف فيهما

٢٤٦ جواز الاحرام في القباء مع فقد الثوب بكيفية خاصة

### الصحيفة الموضوع ٢٩٦ إلحاق التوالد بالبيض والفرخ في الحكم ۲۹۷ حرمة الجماع على المحرم ٢٩٨ حرمة النساء على المحرم لمسأ وعقداً لنفسه او لغيره ٣٠٠ إلحاق المنقطع بالدائم في الحكم المذكور ٣٠٠ عدم إلحاق التحليل بالمكاح ٣٠١ حرمة الشهادة على عقد النكاح على المحرم وإقامتها عليه ٣٠٣ حرمة تقبيل النساء على المحرم ٣٠٥ حرمـة النظر الى النساء بشهوة على المحرم ٣٠٧ حرمة الاستمناه على المحرم ٣٠٩ اختلاف الزوجين في وقوع العقد حال الاحرام وعدمه ٣١١ ثبوت نصف المهر او تمامه للزوجة المنكرة مع عدم الدخول ٣١٤ بطلان النكاح لو أوقعه الوكيلحال إحرام الموكل ٣١٥ صحة النكاح لو أوقعه الوكيل بعد إحلال الموكل ٣١٥ جواز مماجعة المطلقة الرجمية

وشراء الاماء للمحرم

## الصحيفة الموضوع والاستيقاظ وعلو الآكام ونزول الاهضام ٢٧٤ بيان مواضع قطع التلبية الممتمروا لحاج ٢٧٧ بيان موضع قطع التلبية في العمر ة المفردة ۲۷۸ استحباب التلفظ بما يعزم عليه الحاج والمتمر ٢٨٠ استحباب اشتراط أن يحلحيث حبس ٢٨١ استحباب الاحرام في الثياب القطن وأفضلها البيض ٢٨٢ استحباب رفعالصوت التلبية للحاج إذا أشرف على الأبطح ٢٨٦ حرمة صيد البر مطلقاً على المحرم ۲۸۸ حکم الصید لو ذبحه المحرم ٣٩١ القول بجريان جميع أحكام الميتة على الصيد الذي ذبحه المحرم ٢٩٢ حكم ذبح المحل للصيد في الحرم ٢٩٣ جواز أكل المحل الصيد في الحرم لو ذبحه المحل في الحل ۲۹۳ حرمة فرخ الحرم وبيضه والجراد ٢٩٥ عدم حرمة صيد البحر على المحرم

وهو ما يبيض ويفرخ في الماء

٣٣٣ وجوب اجتناب الطيب في مطلق

٣٣٣ حرمةجلوسالمحرم في جانوت المطار ٣٣٥ حرمة ليس المخيط على المحرم

٣٣٧ حرمة لبس ماشابه المخيط على المحرم

٣٣٩ جواز ابس المنطقة وشدالهميان المحرم

٣٤٠ جواز ليس المخيط للنساء

٣٤١ حرمة لبس القفازين على النساء

٣٤٢ جواز لبس الغلالة للحائض

٣٤٣ جواز لبس السراويل للنساء

٣٤٣ حكم الخنثي المشكل

٣٤٣ جواز لبس السراويل للرجل اذا لم يجد إزارآ

٣٤٥ جوازلبسطيلسان له أزرار للمحرم لكن لا يزره على نفسه

٣٤٦ حرمة اكتحال المحرم بالسواد

٣٤٧ عدم جواز اكتحال المحرم بمافيه طيب

٣٤٨ اشتراك المرأة مع الرجل في حرمة الاكتحال

٣٤٨ حرمة النظر في المرآة على المحرم والمحرمة

#### الصحينة الموضوع

٣١٦ كراهة الخطبة للمحرم

٣١٧ ثبوت الأحكام المـذكورة للمرأة المحرمة كالرجل

٣١٧ حرمة الطيب مطلقاً على المحرم

٣٢١ عدم حرمة خلوق الكعبة على المحرم

٣٢٣ وجوب اجتناب المحرم الطيب ولو في الطمام

٣٢٤ وجوب القبض على الأنف لواضطر المحرم الى اكل ما فيــه طيب او لمن الطب

٣٢٤ الفول بالتفصيل بين انواع الطيب

٣٢٩ عدم حرمة الحناه على المحرم

في بعض الموارد

٣٣١ جواز اجتياز المحرم في موضع يباع فیه الطیب او یجلس عند متطیب

٣٣١ حرمة إمساك المحرم أنفه عرب الرائحة الكريهة

٣٣٢ وجوب إزالة ما أصاب المحرم من الطيب فورآ

٣٣٣ دوران الأمر بين إزالة الطيب والطهارة لقلة الماء

عن نفسه

٣٦٩ جواز إلقاء المحرم القراد عن بعيره ٣٧٠ عدم جواز ابس الخاتم للزينة

٣٧١ جواز لبس الخاتم للسنة

۲۷۲ كراهة ما لم يعتد لبسه من الحلي المحروبة

٣٧٣ جواز ابس المحرمة الحلمي الممتاد لها واـكن يحرم إظهاره لزوجها

۳۷۶ حرمة استمال دهن فيه طيب على المحرم ٣٧٤ حرمة استمال الدهن قبل الاحرام اذا كان ريحه يبقى إلى الاحرام

۳۷۵ حرمة الادهان بمـا ايس بمطيب اختياراً بعـد الاحرام وجوازه اضطراراً

٣٧٦ جوازأكل الدهن الذي ليس بمطيب اختماراً

٣٧٧ حرمة إزالة الشعر على المحرم ٣٧٨ جواز إزالة الشعر المحرم عنسك الضرورة وتبوت الفدية عليه

#### الصحيفة الموضوع

٣٤٩ حرمة لبس الخفين وما يستر ظهر القدم على المحرم

٣٥١ جواز لبس مايستر ظهرالفدم للمرأة

٣٥٧ جواز ابس الخفين المحرم عنــد الاضطرار

٣٥٢ القول بشق الخفين

٣٥٣ بيان المراد من الشق

٣٥٤ عدم جواز لبس الخفين مع وجود النملين

٣٥٥ حرمة الفسوق على المحرم وبيان المراد منه

٣٥٨ عدم فساد الاحرام بالفسوق

٣٥٨ عدم لزوم الكفارة بالفسوق

۳۰۹ حرمة الجدال على المحرم وبيات المراد منه

٣٦٤ حرمة قتل هوام الجسد على المحرم ٣٦٧ حرمة قتل الفمل وإلقائه على المحرم ٣٦٨ حكم البق والبرغوث

۳۹۸ جواز نقل هوام الجسد من مکان الی آخر من جسده

٣٦٩ جواز إلفا. المحرم القراد والحلم

ط ف أنفها

٣٩٤ حكم الخنثي في التفطية

٣٩٤ حرمة تظليل المحرم سائراً

٣٩٨ جواز التظليل عند الاضطرار

٣٩٩ جواز الاستتار عن الشمس بالثوب و محوه للمحرم

٤٠٥ جواز التظليل للمحرمة

٤٠٥ جواز التظليل للمحرم حال النزول

٤٠٦ جواز التظليل على الصبيان

٦ ٤ اختصاصالعليلوالمرأة بجوازالتظليل لو زاملهم الصحيح

٤٠٧ حرمة إخراج الدم على المحرم

٤٠٨ حرمة حك الجسد المفضى إلى إدمائه وكذا السواك

٤١٢ جواز قص الأظفار عند الضرورة مع الفدية

٤١٢ حرمة قطع المحرم شجر الحرم وحشيشه

٤١٥ جواز قطع الشجر والحشيش من

الحل للمحرم

#### الصحيفة الموضوع

٣٨١ عــدم بوت الفدية لو قطع المحرم عضرا عليه شعر أو ظفر

٣٨١ عدم جواز إرالة المحرم شعر شخص آخر وان کان محلا

٣٨١ جواز حك الجسد للمحرم

٣٨٢ عدم جواز تغطية الرأس للمحرم

٣٨٣ دخول الأذنين في الرأس

٣٨٤ عدم الفرق فيالحكم بين جميع أفراد التفطية

٣٨٥ جواز التوسد للمحرم

٣٨٦ عدم جوازالارتماس في الماءللمحرم

٣٨٧ جواز تفطية الوجه المحرم

النوم ايضأ

٣٨٩ حكم ما لو غطى المحرم رأسه ناسياً ١٩١١ حرمة قص الأظفار على المحرم

٣٨٩ جواز تفطية الرأس للمحرمة

٣٨٩ عدم جواز تفطية الوجه للمحرمة

٣٩٠ جواز وضع البدين للمحرمة على الوجه والنوم عليه

٣٩١ جواز إسدال القناع للمحرمة الى

الجواهر ـ ٥٨

## الصحيفة الموضوع

٤٢٨ كراهة استمال الحناء للزينة للمحرم
 ٤٣٠ كراهة استمال الحناء للمرأة ولوقبل
 الاحرام إذا قارنته

کراهة النقاب للمحرمة على تردد
 کراهة دخول المحرم الحجام

٤٣٢ كراهة تدليك المحرم جسده في الحمام

٤٣٢ كراهة تلبية المحرم من يناديه

٤٣٣ كراهة استمال المحرم الرياحين

١٣٥ بيان المراد من الرياحين

٤٣٧ وجوب الاحرام لدخول مكة

٤٤٢ حكم من ذخل مكة بمد إحرامه قبل مضى شهر

٤٤٦ بيانُ المراد من الرجوع في الشهر

٤٤٨ عدم وجوب الاحرام لدخول مكة على من يتكرر دخوله

٤٤٩ الفول بجواز دخول مكة محلا للقتال

٤٥٠ إحرام المرأة كاحرام الرجل إلا في امور

٤٥١ كيفية إحرام الحائض وبيان احكامه

## الصحيفة الموضوع

١٥٤ عدم الفرق في الحكم بين الفطع والقلع
 والنزع ولا بين الأغصان والورق
 والممر ولا بين الرطب واليا بس

٤١٦ جواز الانتفاع للمحرم بالغصر المكسور والورق الساقط

٤١٧ جواز قطع المحرم مانبت في ملكه

٤١٩ جواز قطع شجر الفواكه والأذخر والنخل للمحرم

٤٢٠ جواز قطع عودي المحالة للمحرم

٤٢٠ جواز ترك المحرم إبله ترعى في حشيش الحرم

٤٢١ حرمة تفسيل المحرم وتحنيطه بالكافور

۲۲۶ کراهة لبس السلاح للمحرم لغیر ضرورة

٤٢٣ كراهة الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد او بالعصفر وشبهه

٤٢٧ كراهة النوم على الثياب المصبوغة الصحرم

٤٢٧ كراهة الاحرام في الثياب الوسخة

٤٢٨ كراهة الاحرام في الثياب المعلمة





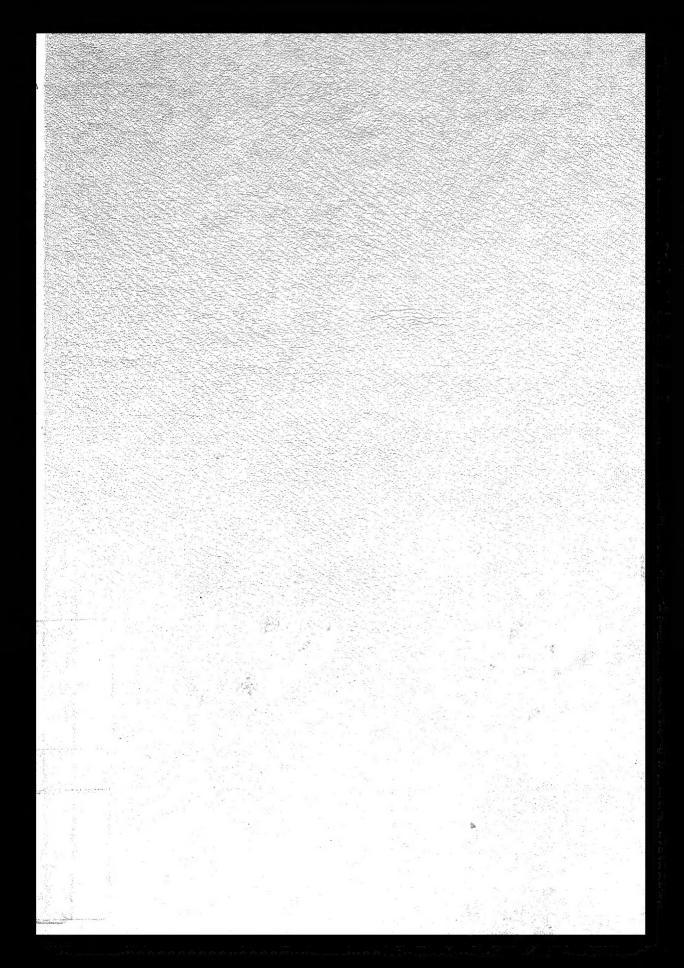